



الطبغة المنقجة

الججرع الخامين

ڵڵۼڵۯٚڹؾٚڵڣؾڹڒڵۼڮڗۺٚٳڵڒؠ۠ڹ ڵۺڿۼڴؙڿڹٛۼڮڿۻٳڵڶڣؙێڵ؋ۺؽڵؽ ڽڹٵڡڔٳڹڵڹۯڽٷڹۺ

> ۼٛۊڮؙؠٚؿ ڂ*ۣ*ێؽؙؽ۬ۮڗڰاۿۣؽ



: قمی مشهدی، محمّد بن محمّد رضا، قرن ۱۲ ق. سرشناسه

: تفسير كنز الدقائق و بحر الغر أنب/محمّد بن محمّد رضاالقمي المشهدي؛ تحقيق حسين درگاهي. عنوان و پدیدآور : تهران: شمس الضحي، ١٣٨٧. مشخصات نشر

مشخصات ظاهری : ۱۴ ج .

ISBN 978 - 964 - 8767 - 11 - 7 (5 5): شابک

(دوره)؛ 3 - 06 - 8767 - 964 - 8767 (دوره)؛

وضعيت فهرستنويسي

: کتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین مختلف منتشرشده است. يادداشت : تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه. موضوع

: تفاسير شيعه -- قرن ١٢ ق.

موضوع : درگاهی، حسین، ۱۳۳۱ - ، مصحح. شناسه افزوده

: ۱۳۸۷ ک ۸ ق / BP ۹۷ / ۳ / BP رده بندی کنگره

YAV/ IVTF: رده بندی دیویی شماره کتابخانه ملی: ۱۶۳۰۶۱۷

#### تقسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، الجزء الخاس

تأليف: الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّى المشهدى

تحقیق: حسین درگامی

منثورات مؤسسة شمس الضحي الطبعة الاولى: ١٤٣٠ هـ ق ـ ١٣٨٧ هـ.ش.

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطبعة: نكارش

سعر الدُورة في. ١٧ مجلداً: ١١٠/٠٠٠ توماناً

شابك (ردمك): الجزء الخامس: ٧- ١١ - ٩٧٨ - ٩٥٣ - ٩٧٨ شابك (ردمك) الدّورة في ١۴ مجلداً: ٣- ٥٤- ٩٧٣ـ ٩٥٣ ـ ٩٧٨

صندوق البريد: تهران ٣١٤١ ـ ١٩٣٩٥

مراكز التوزيع:

۱) قـم. شــارع مـعلم. ســاحة روح الله، رقــم ۶۵. هــاتف و فكــن: ۷۷۳۳۴۱۳ – ۷۷۳۴۹۸۸ (۹۸۲۵۱+)

۱) قيم، شارع صفائيه، مقابل زفاق رقيم ٣٨، منشورات دليل ما، هاتف ٧٧٣٧٠١ ـ ٧٧٣٧٠١ ۲) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ۳۲، منشورات دليل ما، هاتف ۶۶۴۶۴۱۴۱ - ۲۱۰

٣) مشـــهد، شـارع الشـهداء، شــهداء، شــمالي حـديقـة النادري، زقساق خـوراكـيان، بناية كنجينه كتاب التجارية ، الطابق الأول ، منشورات دليل ما ، هاتف ٥ - ٢٢٣٧١١٣ - ٥٥١١







#### كلمة المحقق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا وآله الطبيّبين الطاهرين، ولاسيّما بقيّة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

النسخ الّتي استفدنا منها في تحقيق الربع الثاني من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب [من أول سورة الأثمام إلى آخر سورة الكهف]:

١ ـ نسخة مكتوبة في حياة المؤلف سنة ١١٠٥ هـ. ق، في مكتبة آية الله العظمى
 النجفي المرعشي العامة في قم، رقم ٢٨٣، مذكورة في فهرسها ٨٣/٤ رمزها: ج.

٢ ـ نسخة في تلك المكتبة، رقم ٣٠٧، مذكورة في فهرسها ٣٥٠/١. رمزها: ب.

٣-نسخة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري، رقم ٢٠٥٤، مذكورة في فهرسها
 ١٦٢/١ مكتوبة في سنة ١٢٤٥ ه. ق. رمزها: س.

٤ ـ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم ١٢٠٧٣، مكتوبة في حياة المؤلّف وعلى ظهرها تقريظ العلامة المجلسئ رحمة الله تعالى عليه، رمزها: ر.

والحمد لله أوّلاً وآخراً حسين درگاهي

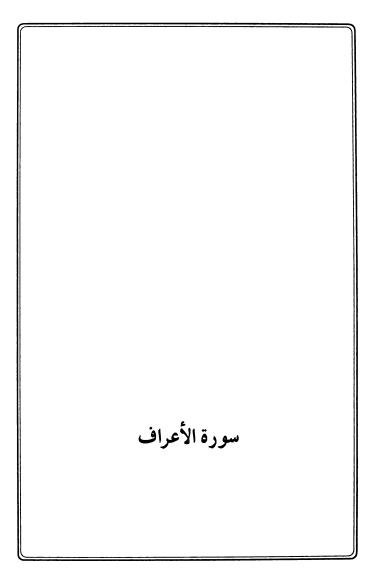

### سورة الأعراف

قيل (١٠): مكّيّة إلّا ثمان آيات من قوله تعالى : «واسألهم» (٢) إلى قوله تعالى : «وإذ نتقنا الجبل» (٢٣).

وقيل (ئ): وكلُّها محكم.

٩. مصباح الكفعمي /٤٣٩.

وقيل (٥): إلّا قوله: «وأعرض عن الجاهلين» (٦).

وآيها مئتان وخمس [أو ستّ ]<sup>(٧)</sup>آيات.

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

في كتاب ثواب الأعمال (<sup>(()</sup>: عن أبي عبدالله الله الله الله الله عن قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر، كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قرأها في كلّ جمعة، كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة. أما إنّ فيها محكماً فلا تَدَعوا قراءتها، فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها.

وفي مصباح الكفعميّ (٩): عنه ﷺ: من قرأها، جعل الله بينه وبين إبليس ستراً (١٠٠، وكان آدم ﷺ شفيعاً له يوم القيامة.

١٠. ب: سداً.

﴿ المص ﴾ ٢٠ قد سبق الكلام في تأويله في أوّل سورة البقرة.

 وفي كتاب معاني الأخبار(١)، بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ، عن أبي عبدالله عليه في حديث طويل: و«المص» معناه: أنا (٢) الله المقتدر الصادق.

وبإسناده (٣) إلى سليمان بن الخضيب (٤) قال : حدَّثني ثقة ، قال : حدَّثني أبو جمعة (٥) [رحمة] (١٦) بن صدقة قال: أتى رجل من بني أميّة -وكان زنديقاً - جعفر بن محمّد، فقال له: قول الله على في كتابه: «المص» أيّ شيء أراد بهذا، وأيّ شيء فيه من الحلال والحرام، وأيّ شيء فيه ممّا ينتفع به الناس؟

قال: فاغتاظ (٧) عليه من ذلك، فقال: أمسك، ويحك. «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و «الميم» أربعون، و «الصاد» تسعون، كم معك؟

فقال الرجل: مائة وإحدى وستون (^).

فقال للربي : إذا انقضت سنة إحدى وستّون (٩) ومائة ، ينقضي ملك أصحابك.

قال: فنظر، فلمًا انقضت إحدى وستّون (١٠) وماثة يوم عاشوراء دخل المسوَّدة (١١) الكوفة وذهب ملكهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٣): خيثمة الجعفي (١٣)، عن أبي لبيد (١٤) المخزوميّ قال: قال أبو جعفر عليِّلا: يا أبالبيد، إنَّه يملك من ولد عبَّاس اثنا عشر، ويقتل بعد الشامن منهم أربعة، فتصيب أحدهم الذبيحة (١٥)، هم فئة قصيرة أعمارهم، قليلة مدَّتهم، خبيثة

٢. كذا في المصدر، و في النسخ: أنَّ.

٤. المصدر: الخصيب. ب: الخضب.

٦. من المصدر.

٨. المصدر: أحد و ثلاثون ومائة.

١٠. المصدر: ثلاثير.

١. المعاني /٢٢، ضمن ح١.

٣. نفس المصدر /٢٨، ح٥.

٥. ب: حميدة.

٧. س: فاغتلظ.

٩. المصدر: ثلاثين.

١١. المسرّدة، أي: لابسي سواد. والمراد أصحاب الدّعوة العباسيّة؛ لأنّهم كانوا يلبسون ثياباً سوداء.

١٢. تفسير العياشي ٣/٢، ح٣.

١٣. كذا في المصدر وجامع الرّواة ٢٩٩/١. وفي النسخ: الجعفريّ.

١٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: «حدّثني أبووليد، بدل «عن أبي لبيده.

١٥. المصدر: «الذبحة فتذبحه بدل «الذبيحة».

سيرتهم. منهم الفويسق المقلّب بالهادي والناطق والغاوي(١) والمعادي.

يا أبالبيد، إنّ لي في حروف القرآن المقطّعة لعلماً جمّاً. إنّ الله تبارك وتعالى أنزل: «الم، ذلك الكتاب» فقام محمّد ﷺ حتّى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم ولد، وقد مضى من الألف السابع ماثة سنة وثلاث سنين.

ثمّ قال: وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطّعة إذا أعددتها<sup>(١)</sup>من غـير تكـرار. وليس من حروف مقطّعة حرف ينقضي أيّامه ، إلّا وقائم من بنيهاشم عند انقضائه.

ثمّ قال: «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و«الميم» أربعون، و«الصاد» تسعون. فذلك مائة وإحدى وستّون. ثمّ كان بدء (٢٠ خروج الحسين عليه «الم، الله» فلمّا بلغت مدّته، قام قائم ولد العبّاس عند «المص». ويقوم قائمنا عند انقضائها [«بالر»](٤). فافهم ذلك وعه (٥) واكتمه (٧).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): حدّ ثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الله الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله ع

قال: بلي.

قالوا: أتاك (٩) بها جبرئيل من عند الله؟

قال: نعم.

كذا في المصدر، وفي النسخ: المعادي.
 المصدر: عدّدتها.

٣. كذا في المصدر، وفي ب: عدد. و في سائر النسخ: مدد.

٤. من المصدر.

٥. كذا في المصدر، وفي ب: واعلم وفي سائر النسخ: وعد.

٦. كذا في المصدر وفي ر: والتمس. وفي سائر النسخ: واكتم.

٧. تفسير القمّي ٢٣٣١. ٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: يحيى.

٩. كذا في المصدر، وفي النسخ: أتى.

قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك، ما نعلم نبيّاً منهم أخبرنا (١) مدّة ملكه وما أحلّ الله (٢) غيرك!

قال: فأقبل حيّ (٣) بن أخطب على أصحابه فقال لهم: «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و «الميم» أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب ممّن يدخل في دين مدّة ملكه وأجل (٤) أمّته إحدى وسبعون سنة!

قال: ثمَ أقبل على رسول الله علي الله علي فقال له: يا محمد، هل مع هذا غيره؟

قال: نعم.

، قال: هاته.

قال: «المصى».

قال: إنّها أثقل وأطول. «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و«الميم» أربعون، و«الصام» أربعون، و«الصاد» تسعون، فهذه ماثة وإحدى وستون سنة.

ثم قال لرسول الله ﷺ: فهل مع هذا غيره؟

قال: نعم.

قال: هاته.

قال: «الر».

قال: هذا أثقل وأطول. «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و«الراء» مائتان. فهل مع

هذا غيره؟

قال: نعم.

قال: هاته.

قال: «المر».

المصدر: وما أكل أمّته عبدل وما أحل الله.
 المصدر: أكل.

المصدر: وأخبر ماه بدل وأخبرناه.
 كذا في المصدر، وفي النسخ: يحيى.

قال: هذا أثقل وأطول. «الألف» واحد، و «اللاّم» ثلاثون، و «الميم» أربعون، و «الراء» مانتان.

ثم قال: هل مع هذا غيره؟

قال: نعم.

قالوا: قد التبس علينا أمرك، فما ندري ما أعطيت. ثمّ قاموا عنه.

ثمّ قال أبوياسر لحيّ <sup>(١)</sup>أخيه: وما يدريك لعلّ محمّداً ﷺ قد جمع هذا كلّه وأكثر .

فقال أبوجعفر صلوات الله عليه: إنّ هذه الآيات أنزلت فيهم «منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأُخر متشابهات». وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأوّل (")به حيّ ") وأبوياسر وأصحابه.

﴿كِتَابٌ ﴾: خبر مبتدأ محذوف، أي هو كتاب. أو خبر «المص». والمراد به السورة أو القرآن.

﴿ أُنزلَ إِلَيْكَ ﴾: صفة.

﴿ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾: أي شك، فإنّ الشكّ حرج الصدر. أو ضيق قلب من تبليغه، مخافة أن تُكذّب فيه أو تقصّر في القيام بحقّه.

وتوجيه النهي إليه للمبالغة، كقولهم: لا أرينُك هاهنا.

و الفاء، تحتمل العطف والجواب، فكأنّه قيل: إذا أُنزل إليك لتنذر به، فلا يحرج صدرك.

وفي مجمع البيان (4): وقد روي في الخبر: أنَّ الله تعالى لمَّا أنزل القرآن إلى

١. كذا في المصدر، و في النسخ: ليحيي.

من بداية تفسير سورة الأنعام إلى هنا لايوجد في نسخة «أ».

٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: يحيى. ٤. مجمع البيان ٣٩٥/٢.

رسول الله ﷺ قال: إنِّي أخشَى أن يكذِّبني الناس ويقطعوا (١) رأسي، فيتركوه كالجزّة (٧)، فأزال الله تعالى الخوف عنه.

﴿لِتُنْذِرَ بِهِ﴾: متعلَّق «بأُنزل إليك» أو بـ «لا يكن» لأنَّه إذا أيقن أنَّه من عند الله، جسر على الإنذار. وكذا إذا لم يخف منهم، أو علم أنَّه موفَّق للقيام بتبليغه.

﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠: يحتمل النصب بإضمار فعلها، أي لتنذر به وتذكّر ذكري. فإنّها بمعنى التذكير.

والجرّ عطفاً على محلّ «تنذر».

والرفع عطفاً على «كتاب» أو خبراً لمحذوف.

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ اِلَّيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾: يعمّ القرآن والسنة ، لقوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحي».

﴿ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾: يضلُّونكم ٣٠ من الجنَّ والإنس.

وقيل ٤٤٠: الضمير في «من دونه» «لما أنزل» أي ولا تتّبعوا من دون دين الله دين

و قرئ <sup>(ه)</sup>: «ولاتبتغوا» <sup>(۲)</sup>.

﴿ قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ ٢٠: أي تذكّراً (٧) قليلاً. أو زماناً قليلاً تذكّرون، حيث تـتركون دين الله وتتّبعون غيره.

و «ما» مزيدة لتأكيد القلّة. وإن جعلت مصدريّة، لم ينتصب «قليلاً» «بتذكّرون».

وقرأ (^) حمزة والكسائي وحفص، عن عاصم: «تذكّرون» بحذف التاء. وابن عامر «يتذكّرون» بالياء، على أنّ الخطاب بعدُ مع النبيّ ﷺ.

> ٢. المصدر: كالخبزة. ١. المصدر: يثلغوا. ثلغ رأسه: شدخه وكسره.

٤. أنوار التنزيل ٣٤١/١. ٣. ب: يضلُّوكم.

٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: ولاتتبعوا. ٥. أنوار التنزيل ٣٤١/١.

٧. س: تذكروا.

٨. أنوار التنزيل ٣٤١/١.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله لللهِ قال: قال أميرالمؤمنين لللهِ في خطبة: قال الله: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولاتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون». ففي اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم، وفي تركه الخطأ

﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾: وكثيراً من القرى.

﴿ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾: أردنا إهلاك أهلها. أو أهلكناها بالخذلان.

﴿ فَجَاءَهَا ﴾: فجاء أهلها.

﴿ بَأْسُنَا ﴾: عذابنا.

﴿بَيَاتًا ﴾: بائتين، كقوم لوط. مصدر وقع موقع الحال.

﴿ أَوْ مُمْ قَائِلُونَ ﴾ ٢٠: عطف عليه ، أي قائلين نصف النهار ، كقوم شعيب.

وإنّما حذفت «واو» الحال استثقالاً، لاجتماع حـرفي عـطف. فـإنّها «واو» عـطف استعيرت للوصل، لا اكتفاء بالضّمير فإنّه غير فصيح.

ُ وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم عمن العذاب، ولذلك خـصُ الوقـتين. ولأنّهما وقت دعة واستراحة، فيكون مجيّء العذاب فيهما أفظع.

﴿ فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ ﴾ : أي دعاؤهم واستغاثتهم. أو ما كانوا يدّعونه من دينهم.

﴿إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ ۞: إلّا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه، تحسّراً عليه.

﴿ فَلَنَسْأَلُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ اِلنِّهِمْ ﴾ : عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل.

﴿ وَلَتَسْأَلُنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ عن تأدية ما حُمِّلُوا من الرسالة . والمراد من هذا السؤال ،

توبيخ الكفرة وتقريعهم.

والمنفيّ في قوله: «ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» سؤال الاستعلام. أو الأوّل في موقف الحساب، وهذا عند حصولهم على العقوبة.

١. تفسير العيّاشي ٩/٢، ح٤.

في كتاب الاحتجاج (١) للطّبرسيّ ، عن أميرالمؤمنين الثِيلا في حديث: فيقام الرسل، فيستألون عن تأدية الرسالات (١) التي حملوها إلى أممهم. [ فيخبرون أنهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم] (٣) وتُسأَل الأمم فيجحدون (٤)، كما قال الله: «فلنسألنّ الّذين أرسل إليهم ولنسألنّ المرسلين» الحديث.

وقد مضى تمامه في سورة النساء عند تفسير «فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد» (٥٠). ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ : على الرسل ، حين يقولون : «لا علم لنا [إلّا ما علّمتنا ]إنّك أنت علّام الغيوب». أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليهم.

﴿ بِعِلْم ﴾ : عالمين بظاهرهم وبواطنهم، أو بمعلومنا منهم.

﴿ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾ ﴿: عنهم، فيخفي علينا شيء من أحوالهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): قوله: «فلنسألنّ الّذين أرسل إليهم ولنسألنّ المرسلين». قال: الأنبياء عمّا حُمِّلوا من الرسالة. «فلنقصّنَ عليهم بعلم وما كنّا غائبين». قال: لم نغب عن أفعالهم.

﴿ وَالْوَزْنُ ﴾ : أي القضاء. أو وزن الأعمال، وهو مقابلتها بالجزاء.

والجمهور على أنّ صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفّتان ينظر إليه الخلائق، إظهاراً للمعدلة، وقطعاً للمعذرة، كما هو يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم ويشهد لها جوارحهم.

ويؤيّده ما روي أنّ الرجل يؤتى به إلى الميزان، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، كلّ سجلّ مدّ البصر. فتخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة، فيوضع السجلّات في كفّة والبطاقة في كفّة، فطاشت السجلّات وثقلت البطاقة.

١. الاحتجاج ٣٦٠/١.

٢. المصدر: الرسالة.

٤. المصدر: فتجحد.

٦. تفسير القمّى ٢٢٤/١.

۱۱۱۰۰ حصیت

٣. ليس في المصدر.

٥. النساء /١٤.

وقيل (١٠): توزن الأشخاص، لما روي عنه للسلا أنّه قال: ليأتي العظيم السمين يــوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة.

﴿ يُومَنِذِ ﴾: خبر المبتدأ الذي هو «الوزن».

﴿ الْحَقُّ ﴾ : صفة ، أو خبر مبتدأ محذوف. ومعناه : العدل السويّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): المجازاة بالأعمال، إن خيراً فخيرٌ وإن شـرّاً فشـرٌ. قال وهو قوله: «فمن ثقلت» الآية.

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ﴾: حسناته، أو ما يوزن به حسناته. وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدّد الوزن. فهو جمع موزون، أو ميزان.

﴿ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: الفائزون بالنَّجاة والثواب.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾: بتضييع الفطرة السليمة الّتي فطرت عليها، واقتراف ما عرّضها للعذاب.

﴿ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ۞: فيكذَّبون بدل التصديق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) قال: بالأثمّة يجحدون.

وفي كتاب الاحتجاج (1): عن الصادق الله أنَّه سئل: أو ليس توزن الأعمال؟

قال: لا؛ لأنّ الأعمال ليست أجساماً، وإنّما هي صفة ما عملوا. وإنّما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولايعرف ثقلها وخفّتها. وإنّ الله لايخفي عليه شيء.

قيل: فما معنى الميزان؟

قال: العدل.

قيل: فما معناه في كتابه «فمن ثقلت موازينه»؟

قال: فمن رجح عمله.

١. أنوار التنزيل ٣٤٢/١.

٢. تفسير القمّى ٢٢٤/١.

٤. الاحتجاج ٩٨/٢ ـ ٩٩.

٣. تفسير القتى ٢٢٤/١.

قيل (۱۱): وسرّ ذلك أنّ ميزان كلّ شيء هو المعيار الذي به يُعرَف قدر ذلك الشيء. فميزان الناس يوم القيامة ، ما يوزن به قدر كلّ إنسان وقيمته على حسب عقيدته وخلقه وعمله ، لتُجزى كلّ نفس بما كسبت. وليس ذلك إلّا الأنبياء والأوصياء ، إذ بهم وباتباع شرائعهم واقتفاء آثارهم وترك ذلك وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها يُعرَف مقدار الناس وقدر حسناتهم وسيّئاتهم. فميزان كلّ أمّة هو (۱۳) نبيّ تلك الأمّة ووصِيّ نبيّها والشريعة الّتي أتى بها. فمن ثقلت حسناته وكثرت «فأولئك هم المفلحون». «ومن خفّت موازينه (۱۳) فأولئك الذين خسروا أنفسهم عليها من جهة تكذيبهم للأنبياء والأوصياء وعدم اتباعهم.

وفي الكافي (٤) وفي معاني الأخبار (٥)، عن الصادق للهِلا أنّه سئل عن قـول الله كلّ: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة».

قال: هم الأنبياء والأوصياء.

وفي رواية أخرى (١٠): نحن الموازين القسط.

وفي مصباح الشريعة (٧): قال الصادق للطِّل في كلام طويل: فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب، فانظر في قصد معناك وغور دعواك وعيرهما (٨) بقسطاس من الله عَلَى كأنّك في القيامة. قال الله تعالى: «والوزن يومئذ الحقّ». فإذا اعتدل معناك بدعواك، ثبت لك الصدق.

وفي كتاب الخصال (٩): عن محمّد بن موسى (١٠) قال: سمعت [أبا عبدالله (١١) عليها

١٠. المصدر: محمد بن مسلم.

٢. كذا في المصدر، وفي النسخ: هي.

٤. الكافي ٤١٩/١، ح٣٦.

٦. تفسير الصافي ١٨٢/٢.

١. تفسير الصّافي ١٨١/٢.

٣. المصدر: «وقلت» بدل «موازينه».

٥. المعاني /٣١\_٣٢، ح١.

٧. مصباح الشريعة ٣٥.

٨. كذا في المصدر. وفي ب: عير. وفي سائر النسخ: عيرهما.

٩. الخصال /١٧، ح ٦١.

١١. المصدر: أباجعفر.

يقول: إنّ الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم القيامة ، وإنّ الشرّ خفّ على أهل الدنّيا على قدر خفّته في موازينهم يوم القيامة.

عن أبي مسلم (١) راعي رسول الله عَلَيْهُ أنّه قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ ](٢) يقول: خمس ما أثقلهنّ في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، والوالد الصالح يتوفّى لمسلم فيصبر ويحتسب.

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : أي مكّناكم من سكناها وزرعها والتصرّف فيها.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾: أسباباً تعيشون بها. جمع معيشة.

وعن نافع <sup>(٣)</sup>، أنّه همّزه تشبيهاً بما «الياء» فيه زائدة ، كصحائف.

﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ ٢٠ فيما صنعت إليكم.

﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾: قيل (أ): أي خلقنا أباكم آدم للسِّلِا طيناً غير مُصوَّر، ثُمَّ صوّرناه. نزّل خلقه وتصويره، منزلة خلق الكلّ وتصويره. أو ابتدأنا خلقكم ثمّ تصويركم، بأن خلقنا آدم للسِّلِا ثمّ صوّرناه.

والحامل على هذا التخصيص قوله: «ثمّ قلنا». ولا حاجة إليه، إذ يمكن أن يكون كلّمه.

«ثمّ» لتأخير الإخبار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): «خلقناكم» أي في أصلاب الرجال. و«صوّ رناكـم» أي في أرحام النساء.

ثمّ قال: وصوّر ابن مريم في الرحم دون الصلب، وإن كـان مـخلوقاً فـي أصــلاب الأنبياء، ورُفع وعليه مدرعة من صوف.

حدَّثنا (١) أحمد بن محمّد، عن جعفر بن عبدالله المحمّديّ، قال: حدّثنا كثير بن

سالم. ٢. مابين المعقوفتين ليس في «ب».

٤. أنوار التنزيل ٣٤٢/١.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. الخصال ٢٦٧، ح ١. وفيه: أبي سالم.

٣. أنوار التنزيل ٣٤٢/١.

٥. تفسير القمّي ٢٢٤/١.

عيّاش (۱)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر طلط قال: أمّا «خلقناكم» فنطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظماً ثمّ لحماً. وأمّا «صوّرناكم» فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين والرجلين. صوّر هذا ونحوه، ثمّ جعل الدميم (۱) والوسيم (۱) والجسيم (الأوالطويل والقصير وأشباه هذا.

﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ ۞: ممّن سجد لآدم.

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّا تَسْجُدَ ﴾ : أي أن تسجد.

و«لا» صلة مثلها في لثلًا يعلم، مؤكّدة معنى الفعل الذي دخلت عليه، ومنبّهة على أنّ الموبِّخ عليه ترك السجود.

وقيل (٥): الممنوع من الشيء مضطرّ إلى خلافه، فكأنّه قيل: مـا اضـطرّك إلى أن لا سجد.

﴿إِذْ آمَرْتُكَ ﴾: دليل على أنّ مطلق الأمر للوجوب والفور.

﴿ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنهُ ﴾: جواب من حيث المعنى، استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأمور بالسّجدة، كأنّه قال: المانع أنّي خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به. فهو الذي سنّ القياس أوّلاً، وتبعه فيه غيره.

﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴾ ﴿ : تعليل لفضله (٢) عليه. وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كلّه باعتبار العنصر، وغفل ممّا يكون باعتبار الفاعل، كما أشار إليه بـقوله تعالى: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» بغير واسطة. وباعتبار الصورة، كما نبّه بقوله تعالى: «ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». وباعتبار الغاية، وهو ملاكه.

١. كذا في المصدر، وجامع الرّواة ٢٧/٢. وفي النسخ: كثير بن عبّاس.

٢. الدميم: القبيح المنظر، والوسيم: خلافه. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: الدسيم.

ليس في المصدر: والجسيم.
 ليس في المصدر: والجسيم.

٦. كذا في ب،أ، ر. وفي سائر النسخ: «تفضَّله» بدل «لفضله».

ولذلك أمر الملائكة بسجوده له لما بين لهم أنّه أعلم منهم، وأنّ له خواصّ ليست لغيره.

وقيل (١): الآية دليل الكون والفساد، وأنّ الشياطين أجسام كائنة. وفيه نظر؛ لأنّها إنّما تدلّ على الكون والفساد لوكان حدوث المركّبات بزوال صور البسائط، وليس كذلك كما حقّق في موضعه. ولعلّ إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار، باعتبار الجزء الغالب.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [الحسن بن] (٣) عليّ بن يقطين، عن الحسين بن ميّاح (٤)، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ إبليس قاس نفسه بآدم، فقال: «خلقتني من نار وخلقته من طين». فلو قاس الجوهر الّذي خلق الله منه آدم عليه النّار، كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار.

وبإسناده (٥) إلى داود بن فرقد، عن أبي عبدالله على الله الله الله الله على الملائكة كانوا يحسبون أنَّ الملس منهم، وكان في علم الله أنَّه ليس منهم. فاستخرج ما في نفسه من الحميّة، فقال: الخلقتني من نار وخلقته من طين».

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن عمارة (٧) القرشيّ رفع الحديث، قال: دخل أبوحنيفة على أبي عبدالله على فقال له: يا أبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس.

قال: نعم، أنا أقيس.

۲. الکافی ۵۸/۱، ح۱۸.

١. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

٣. من المصدر.

كذا في المصدر، وجامع الرواة (٢٥٧١، وفي النسخ: «صباح» ببدل «مياح». وفي «ب»: «الحسن» ببدل «الحسين» بدل الحسين». قال الأردبيلي في جامع الرواة: الظاهر أن الحسن مكبراً سهو لعدم وجوده في كتب الرجال، والله أعلم.
 والله أعلم.

٦. العلل /٨٦، ح١.

٧. المصدر: «عيسى بن عبدالله» بدل «جعفر بن محمّد بن عمارة».

قال: لاتقس، فإن أوّل من قاس إبليس حين قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين». فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نوريّة آدم الله بنوريّة النار، عرف الفضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. ولكن قس لي رأسك (١)، أخبرني عن أذنيك ما لهما مُرّتان؟

قال: لا أدري.

قال: فأنت لاتحسن أن تقيس رأسك، [فكيف] (٢) تقيس الحلال والحرام؟! قال: يا ابن رسول الله، أخبرني ما هو؟

قال: إنّ الله على الأذنين مُرتين لئلاً يدخلهما شيء إلّا مات، ولولا ذلك لقتل ابن آدم الهوام. وجعل الشفتين عذبتين (٢) ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرر. وجعل العينين مالحتين لأنّهما شحمتان، ولولا ملوحتهما لذابتا. وجعل الأنف بارداً سائلاً لئلاً يدع في الرأس داءً إلاّ أخرجه، ولولا ذلك لئقل الدماغ وتدوّد.

وبإسناده (4) إلى ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبوحنيفة على جعفر بن محمد بلي فقال لأبي حنيفة: اتّق الله ولاتقس الدين برأيك، فإنّ أولّ من قاس إبليس. أمره الله على بالسّجود لآدم، فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده (<sup>ه)</sup> إلى ابن أبي ليلي قال: دخلت أنا والنعمان على جعفر بــن مـحمَد الله فرحّب بنا.

فقال: يا ابن أبي ليلي، من هذا الرجل؟

قلت: جعلت فداك، هذا رجل من أهل الكوفة له رأي ونظر ونقاد.

قال: فلعلَّه الَّذي يقيس الأشياء برأيه. ثمَّ قال: يا نعمان، إيَّاكُ والقياس. فإنَّ أبي

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: «ما سألت، بدل «رأسك».

٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: عند تبيين.

٢. من المصدر.

٥. نفس المصدر /٨٨-٨٩، ح٤.

٤. العلل /٨٦، صدر ح٢.

حدَّثني عن آبائه أنَّ رسول الله ﷺ قال: من قاس شيئاً في (١) الدين برأيه، قرنه الله مع إبليس في النار فإنّه أوّل من قاس حين قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وب إسناده (۲) إلى أبي زهير (۳) شبيب بن أنس (٤)، عن بعض أصحاب (٥) أبي عبدالله طلح قال: قال أبو عبدالله على لأبي حنيفة: يا أباحنيفة، إذا ورد (٦) عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة، كيف تصنع ؟

قال: أصلحك الله ، أقيس وأعمل فيه برأيي.

قال: يا أبا حنيفة، إنّ أوّل من قاس إبليس الملعون، قاس على ربّنا تبارك وتعالى، فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين».

فسكت أبوحنيفة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده (۱) إلى جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عليه حديث طويل، يقول على المقاييس. حديث طويل، يقول على المقاييس، هلك وأهلك. إنّ أوّل معصية ظهرت؛ الأنانيّة من ومن حمل أمر الله على المقاييس، هلك وأهلك. إنّ أوّل معصية ظهرت؛ الأنانيّة من إبليس اللعين حين أمر الله ملائكته بالسّجود لاّدم فسجدوا وأبى [إبليس] (۱) اللعين أن يسجد. فقال الله على: «ما منعك ألا تسجد [إذ أمرتُك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». فكان أوّل كفره قوله: «أنا خير منه» ثمّ قياسه بقوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين». أ(١) فطرده الله على عدواره، ولعنه وسمّاه رجيماً. وأقسم بعزّته لايقيس أحد في دينه، إلّا قرنه مع عدو وإبليس في أسفل درك من النار.

١. المصدر: من.

۲. العلل /۹۰، ضمن ح٥.

۳. ب: ابن أبي زهير.

٤. المصدر: أبي زهير بن شبيب بن أنس.

٥. المصدر: عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله.
 ٦. ب: أورد.

٧٠. العلل /٦٢، ضمن ح ١.

٩. كذا في المصدر، وفي النَّسخ: والآية، بدل ما بين المعقوفتين.

أبي (١) الله عند أبي الله بن جعفر الحميري [عن أحمد بن محمّد ] عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عنه الله عن الطين الله عنه أدم عليه أرسل إليها جير ئيل علظة أن يقيضها.

فقالت الأرض: أعوذ بالله أن تأخذ منّى شيئاً.

فرجع إلى ربّه، فقال: يا ربّ، تعوّذت بك منّى.

فأرسل إليها إسرافيل، فقالت له مثل ذلك.

فأرسل إليها ميكائيل، فقالت له مثل ذلك.

فأرسل إليها ملك (٣) الموت، فتعوّذت بالله منه أن يسبى (٤) منها شيئاً.

فقال ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه حتى أقبض منك!

قال: وإنَّما سمَّى آدم: آدم؛ لأنَّه نُحلق من أديم الأرض.

وبإسناده (٥) إلى [عبدالله بن](١) يزيد بن سلام، أنَّه سأل رسول الله ﷺ فـقال: آدم خُلق من الطين كلُّه أو من طين واحد؟

فقال: بل من الطين كلُّه. ولو خُلق من طين واحد، لما عرف الناس بعضهم بعضاً، وكانوا على صورة واحدة.

قال: فلهم في الدنيا مثل؟

قال (٧): التراب فيه أبيض، وفيه أخضر، وفيه أشقر، وفيه أغبر، وفيه أحمر، وفيه أزرق، وفيه عذب، وفيه ملح، وفيه خشن، وفيه ليّن، وفيه أصهب. فلذلك صار الناس فيهم ليّن، وفيهم خشن، وفيهم أبيض، وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على

٢. من المصدر. ١. العلل /٥٧٩، ح ٩.

٣. كذا في أ، ب، ر، المصدر. وفي غيرها: ملكوت.

٥. العلل /٤٧١، ضمن ح٣٣. ٤. المصدر: يأخذ.

٦. ليس في المصدر. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «ألوان» بدل «قال».

ألوان التراب. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

فأمر الله على كلمته (٥)، فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله. ففلق الطين فلقتين، فذرا من الأرض ذرواً (٢) ومن السماوات ذرواً. فقال للذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته، فوجب لهم ما قال كما قال. وقال للذي بشماله: منك الجبّارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته، فوجب لهم ما قال كما قال. ثمّ إنّ الطينتين خُلطتا جميعاً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧)، عنه للتَّلِا: كذب إبليس [لعنه الله يا إسحاق] (١) ما خلقه الله [إلّا] (٩) من طين. قال الله ﷺ: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» (١٠) قد خلقه الله من تلك النار، و [النار] (١١) من تلك الشجرة، والشجرة أصلها من طين.

۱. الکافی ۵/۲، صدر ح۷.

٢. بعض نسخ المصدر: الحسن بن زيد. قال الأردبيلي في جامع الرواة ٢٠١/١: الظاهر أن ابن يريد فيه
 اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال.

٣. كذا في أ، ب، ر، المصدر، وجامع الرواة ٢٠٨/١. وفي غيرها: الحسين.

٤. من المصدر. ٥. أ، ر: كلمة.

٦. الذرو:الإذهاب والتفريق. ٧. تفسير القمّى ٢٤٤/٢\_٢٤٥.

٨. من المصدر. ٩. من المصدر.

١٠. يس /١٠

﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ﴾ : من السماء، أو الجنَّة، أو من المنزلة الَّتي أنت عليها.

﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ ﴾: فما يصحّ.

﴿ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ : وتعصي ، فإنّها مكان الخاشع المطيع . وفيه تنبيه على أنّ التكبّر لايليق بأهل الجنّة ، وأنّه تعالى إنّما طرده وأهبطه لتكبّره ، لا لمجرّد عصيانه .

﴿ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ۞: ممّن أهانه الله تعالى لتكبّره.

قال(١١) النبئ ﷺ: من تواضع لله، رفعه الله. ومن تكبّر، وضعه الله.

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْمَنُونَ ﴾ ﴿: أمهلني إلى يوم القيامة، فلا تمتني، ولا تسعجَل عقوبتي.

﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ ۞: يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً، لكنّه محمول على ما مقيداً بقوله تعالى: «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى. ويوم البعث والقيامة، هو النفخة الثانية.

في كتاب العلل (٢): عن الصادق للله يموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية. وفي تفسير العيّاشي (٣) عنه للله : أنظره (١٥) إلى يوم يُبعَث فيه قائمنا.

وفي إسعافه إليه، ابتلاء للعباد وتعريضهم للثُّواب بمخالفته.

﴿ قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي ﴾ : أي بعد أن أمهلتني لأجهدنّ (٥) في أغوائهم بأيّ طريق يمكنني بسبب إغوائك إيّاي بواسطتهم، تسمية أو حملاً على المعنى، أو تكليفاً بما غويت لأجله.

و«الباء» متعلَّقة بفعل القسم المحذوف لا «بأقعدنٌ» فإن «اللام» تصدُّ عنه.

وقيل (٢): «الباء» للقسم.

﴿ لَآفْمُدَنَّ لَهُمْ ﴾: ترصداً بهم ، كما يقعد القطاع للقابلة .

٢. العلل /٤٠٢، ضمن ح٢.

١. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: النظرة.

٦. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

٣. تفسير العيّاشي ٢٤٢/٢، ضمن ح ١٤.

٥. ب، ر: الأجتهدن.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

# ﴿ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ۞: قيل (١): طريق الإسلام. ونصبه على الظرف، كقوله:

#### كما عسل الطريق الثعلب

وقيل (٢): تقديره: على صراطك، كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن الصادق النِّلا : الصراط هنا (٤) على النُّلا .

وفي الكافي (٥): عن الباقر الله : يا زرارة، إنَّما عمد (١) لك ولأصحابك. فأمَّا الآخرون، فقد فرغ منهم.

وفى رواية العيّاشي (٧): إنّما صمد (٨).

﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ ﴾ : أي من جميع الجهات، مثّل قصده إيّاهم بالتسويل والإضلال من أيّ وجه يمكنه بإتيان العدوّ من الجهات الأربع. ولذلك لم يقل: من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

وقيل (٩): لم يقل: من فوقهم؛ لأنَّ الرحمة تنزل (١٠) منه. ولم يقل: من تحتهم؛ لأنَّ الاتيان (١١) منه يوحش [الناس] (١١).

وعن ابن عبّاس (١٣) «من بين أيديهم» من قبل الأخرة. «ومن خلفهم» من قبل الدنيا. «وعن أيمانهم وعن شمائلهم» من جميع جهة حسناتهم وسيّناتهم.

وقيل (١٤): يحتمل أن يقال: «من بين أيديهم» من حيث يعلمون ويقدرون على التحرّز عنه. «ومن خلفهم» من حيث لايعلمون ولا يقدرون. «وعن أيمانهم وعن

١. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

٣. تفسير العيّاشي ٩/٢، ح٦.

٥. الكافي ١٤٥/٨، ح١١٨. ٦. المصدر: صمد.

٧. تفسير العياشي ٩/٢، ح٧.

٩. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

١١. ب: الإيمان.

١٣. نفس المصدر والموضع.

٢. أنوار التنزيل ٣٤٣/١.

٤. المصدر: هو.

٨. بعض نسخ المصدر: عمد.

١٠. المصدر: تنزيل.

١٢. من المصدر.

١٤. أنوار التنزيل ٣٤٣/١ ٣٤٤.

شمائلهم» من حيث يتيسر (1) لهم أن يعلموا ويتحرّزوا، ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم.

وإنّما عُدّي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء؛ لأنّه منهما متوجّه إليهم. وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة، فإنّ الآتي منهما كالمنحرف عنهم المارّ على عرضهم. ونظيره قولهم: جلست عن يمينه.

وفي مجمع البيان (٢): عن الباقر عليه ( «ثم لا تينهم من بين أيديهم « معناه: أهون عليهم أمر الآخرة. «ومن خلفهم المرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم. «وعن أيمانهم» أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة. «وعن شمائلهم» بتحبيب اللذّات إليهم، وتغليب (٢) الشهوات على قلوبهم.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤) ما يقرب منه ببيان أبسط.

وفي نهج البلاغة (٥)، من كتاب له على إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أنّ معاوية قد كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه: وقد عرفت أنّ معاوية كتب إليك يستزلّ (١) لبّك ويستفلّ غَرْبَك (١) فاحذره، فإنّما هو الشيطان يأتي المرء من (١) بين يديه ومن خلفه وعن (١) يمينه وعن (١٠) شماله ليقتحم غفلته ويستلب غِرَته.

﴿ وَلاَتَجِدُ ٱكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ ﴿: مطيعين. وإنّما قاله ظنّاً لقوله تعالى: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه» لمّا رأى فيهم (١١) مبدأ الشرّ متعدّداً، ومبدأ الخير واحداً.

وقيل (١٢): سمعه من الملائكة.

۱. ب: يتسنّى. ۲. مجمع البيان ٤٠٤/٢.

٣. أ: تغلب. ٤. تفسير القمّى ٢٢٤/١.

٥. نهج البلاغة /٤١٥ ـ ٤١٦، صدر كتاب ٤٤. ٢. ب، ر: يتنزّل.

٧. ب: غيرتك. والغرب: الحدّة والنشاط.

٨. كذا في المصدر. وفي أ، ر، ب: المؤمن من. وفي غيرها: المؤمنين.

٩. أدمن.

١١. أنوار التنزيل ٣٤٤/١: لمّا رأوا فيه. ١٢. أنوار التنزيل ٣٤٤/١.

﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُوماً ﴾ : مذموماً. من ذأمه : إذا ذمّه .

وقرئ (۱): «مذوماً» (۲)؛ كمسول، في مسؤول. أو كمكول (۳)، في مكيل. من ذامه يذيمه ذيماً.

﴿مَدْحُوراً﴾: مطروداً.

﴿ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ : «اللام» فيه لتوطئة القسم، وجوابه.

﴿ لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ۞: وهو سادٌ مسدٌ جواب الشرط.

وقرئ (1): «لِمن» بكسر اللام، على أنّه خبر «لأملأنّ» على معنى: لِمن تبعك هذا الوعيد. أو علّه «لاخرج» و «لأملأنّ» جواب قسم محذوف. ومعنى «منكم»: منك ومنهم، فغلّب المخاطب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠: عن الصادق للسلا في قوله تعالى : «اخرج منها فإنّك رجيم، وإنّ عليك لعنتي إلى يوم الدين».

فقال إبليس: يا ربّ، فكيف وأنت العدل الّذي لاتجور، فثواب عملي ٧٠ بطل؟ قال: لا، ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطك.

فأوّل ما سأل البقاء إلى يوم الدين.

فقال الله: قد أعطبتك.

قال: سلّطني على ولد آدم.

قال: سلطتك.

قال: أَجرِني فيهم مجرى الدم في العروق.

قال: قد أجريتك.

٢. المصدر: مذموماً.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. ب: عبادتي.

١. أنوار التنزيل ٣٤٤/١.

٣. المصدر: ككول.

٥. تفسير القمّى ٤٢/١.

قال: لا يولد<sup>(۱)</sup>لهم واحد إلّا وُلد<sup>(۱)</sup>لي اثنان، وأراهم ولايروني، وأتصوّر لهم في كلّ صورة شئت.

قال: قد أعطيتك.

قال: يا رب، زدني.

قال: قد جعلت لك [ولذرّيتك] ٣) صدورهم أوطاناً.

قال: رب حسبي. [و] قال إبليس عند ذلك: «فبعزَتك لأغوينهم أجمعين، إلّا عبادك منهم المخلصين» (٤) «ثمّ لاتينهم» إلى قوله: «شاكرين».

فقال: لك ولولدك السيّئة بواحدة، والحسنة بعشر أمثالها.

قال: يا رب، زدني.

قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم.

فقال: يا رب، زدني.

قال: أغفر ولا أبالي.

قال: حسبي.

قال: قلت له: جعلت فداك، بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟

فقال: بشيء (٦)كان منه شكره الله عليه.

قلت: وماكان منه، جعلت فداك.

المحادث المحادث

١. المصدر: ولا يلد. ٢. المصدر: ويلد.

٣. ليس في المصدر. ٤. ص /٨٢

٥. تفسير القمّي ٢/١٤. ٦. ب، أ: لشيء.

قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

﴿ وَيَا آدَمُ ﴾ : أي وقلنا: يا آدم.

﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَنْتُ شِنْتُما وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾: وقرئ (١): «هذى» (٢) وهو الأصل لتصغيره على «ذيا» و«الهاء» بدل من الياء.

﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٠ : فتصيرا من الَّذين ظلموا أنفسهم.

«فتكونا» يحتمل الجزم على العطف، والنصب على الجواب.

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾: أي فعل الوسوسة لأجلهما. وهي في الأصل: الصوت الخفيّ، كالهينمة (٢) والخشخشة (٤). ومنه وسوس الحلي وسوسة. وقد سبق في البقرة كيفيّة وسوسته.

والفرق بين وسوسه ووسوس له؛ أنّ الأوّل بمعنى: ألقى إلى قلبه المعنى وبصوت خفّى. والثاني، أنّه أوهمه النصيحة له بذلك.

﴿لِيُبْدِيَ لَهُمَا﴾: ليُظْهِر لهما.

و «اللام» للعاقبة. أو للغرض على أنّه أراد أيضاً بوسوسته أن يسوأهما بانكشاف عور تيهما، ولذلك عبر عنهما بالسّوءة، وفيه دليل على أنّ كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة، قبيح مستهجن في الطباع.

﴿ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ مَوْءَاتِهِمَا ﴾: ما غُطّي عنهما من عوراتهما. وكانا لايريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر. وإنّما لم تُقلّب الواو المضمومة همزة في المشهور، كما قلبت الواو في «أويصل» تصغير «واصل» لأنّ الثانية مَدّه.

وقرى (°): «سواتهما» بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على الواو، وبـقلبها واواً، وإدغام الواو الساكنة فيها.

٤. ب: الحشحشة.

١. أنوار التنزيل ٣٤٤/١.

٢. المصدر: هذه.

٣. كذا في أنوار التنزيل ٣٤٤/١. وفي ب: كالهنيمة، وفي سائر النسخ: كالهيمنة.

٥. أنوار التنزيل ٣٤٤/١.

﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمًا رَبُّكُمًا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الأَ أَنْ تَكُونَا ﴾ : إلا كراهة أن تكونا.

﴿ مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ ۞: الَّذين لايموتون، أو يخلدون في الجنَّة.

واسْتُدِلّ به على فضل الملائكة على الأنبياء اللِّكِ .

وجوابه: أنّه كان من المعلوم أنّ الحقائق لاتنقلب، وإنّما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطريّة والاستغناء عن الأطعمة والأشربة. وذلك لايدلّ على فضلهم مطلقاً.

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ ال

وقيل (١): أقسما له بالقبول.

وقيل (٢): أقسما عليه بالله أنّه لمن الناصحين، فأقسم لهما. فجعل ذلك مقاسمة.

﴿ فَدَلاً هُمَا ﴾: فنزَلهما إلى الأكل من الشجرة. نبّه به على أنّه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلة. فإنّ التدلية والإدلاء: إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل.

﴿ بِمُرُورٍ ﴾: بما غرّهما به من القسم، فإنّهما ظنّا أنّ أحداً لا يحلف بالله كاذباً. أو ملتبسين بغرور.

وفي عيون الأخبار (٣)، في ذكر مجلس الرضا على عند المأمون في قصة الأنبياء الملك عند المأمون في قصة الأنبياء اللك : حدّثني أبي، عن حمدان بن سليمان النيشابوري، عن علي بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي .

قال: فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلي.

قال: فما معنى قول الله على: «وعصَى آدم ربّه فغوى» ؟ (٤)

أنوار التنزيل ٣٤٤/١.
 طه /١٢١.

١. أنوار التنزيل ٣٤٤/١.

٣. العيون ١٦٥/١ ـ١٩٦، صدر ح ١.

ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً. «فدلاً هما بغرور» فأكلا منها ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من آدم قبل النبوّة. ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار، وإنّما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم. فلمّا اجتباه الله تعالى وجعله نبيّاً، كان معصوماً لايذنب صغيرة ولاكبيرة. قال الله تعالى: «وعَصى آدم ربّه فغوى، ثمّ اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى» (٤٠). وقال كان «إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» (٥٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وروي عن أبي عبدالله الله عليه قال: لمّا أخرج الله آدم من الجنّة، نزل عليه جبرئيل الله فقال: يا آدم، أليس الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوّجك أمته حوّاء وأسكنك الجنّة وأباحها لك ونهاك مشافهة أن تأكل (١٠) من هذه الشجرة، فأكلت منها وعصيت الله ؟

فقال آدم ﷺ : يا جبر ثيل ، إنّ إبليس حلف بالله أنّه لي ناصح ، فما ظننت أنّ أحداً من الخلق يحلف بالله كاذباً!

-----

٢. من المصدر.

<sup>3.</sup> de/171\_171.

٦. تفسير القمّى ٢٢٥/١.

١. البقرة /٣٥.

٣. من المصدر.

٥. آل عمران /٣٤.

٧. المصدر: ألاً تأكل.

وفي تفسير العياشي (١): عن جميل بن درّاج (٢)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عِليِّكِ قال: سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟

فقال: إنَّه لم ينس، وكيف ينسي وهو يذكِّره ويقول له إبليس: ما نهاكما عن تلكما الشجرة «إلّا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين».

عن مسعدة بن صدقة (٣)، عن أبي عبدالله للتُّلِّ رفعه إلى النبي ﷺ: أنَّ مـوسى للبُّلِّ سأل ربّه أن يجمع بينه وبين آدم حيث عرج إلى السماء في أمر الصلاة، ففعل.

فقال له موسى للشِّلا: [يا أدم ]<sup>(1)</sup>أنت الّذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحـه، وأسجد لك ملائكته، وأباح لك جنّته، وأسكنك جواره، وكلّمك قُبلاً. ثمّ نهاك عـن شجرة واحدة، فلم تصبر عنها حتّى أهبطت إلى الأرض بسببها. فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتّى أغراك <sup>(ه)</sup>إبليس، فأطعته. فأنت الّذي أخرجتنا من الجنّة بمعصيتك.

فقال له آدم: ارفق بأبيك، أي بنئ، محنه ما لقى في أمر هذه الشجرة. يا بنيّ، إنّ عدوّي أتاني من وجمه المكر والحديعة، فحلف لي بالله أنّ مشورته عليَّ «لمن الناصحين». وذلك أنّه قال مستنصحاً (١٠): إنّي لشأنك يا اَدم، لمغموم.

قلت: وكيف؟

قال: قد كنت أنست بك وبقربك منّى ، وأنت تخرج ممّا أنت فيه إلى ما ستكرهه (٧). فقلت: وما الحيلة؟

فقال: إنَّ الحيلة هو ذا معك، قال (٨) أفلا أدلُّك على شجرة الخلد وملك لايبلى؟ فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معي في الجنَّة أبداً «من الخالدين».

١. تفسير العيّاشي ٩/٢ ـ ١٠ ، ح ٩.

٢. كذا في المصدر. وفي ب: أحمد بن حميد بن درّاج. وفي سائر النسخ: حميد بن درّاج.

٣. تفسير العيّاشي ١٠/٢، ح١٠. ٤. من المصدر.

٦. ب، ر: منتصحاً. ٥. ب: أغواك.

٨. ليس في المصدر. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما استكرهه.

وحلف بالله كاذباً أنّه «لمن الناصحين». ولم أظنّ يا موسى، أنّ أحداً يحلف بالله كاذباً. فوثقت بيمينه. فهذا عذري. فأخبرني يا بنيّ، هل تجد فيما أنزل الله إليك أنّ خطيئتى كائنة من قبل أن أُخلق.

قال له موسى: بدهر طويل (١).

قال رسول الله يَتَلِيلُهُ: فحجَ آدم موسى عَلَيْهُ . قال ذلك ثلاثاً .

عن عبدالله بن سنان (٢) قال: سئل أبوعبدالله عليه وأنا حاضر: كم لبث آدم وزوجته في الجنّة حتّى أخرجهما منها بخطيئتهما ؟

فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا<sup>(۳)</sup> نفخ في آدم من روحه بعد زوال الشمس من يوم الجمعة ، برأ <sup>(1)</sup> زوجته من أسفل أضلاعه. ثمّ أسجد له ملائكته ، وأسكنه جنّته من يومه ذلك . فوالله ، ما استقرّ فيها إلّا ستّ ساعات في يومه ذلك حتّى عصَى الله ، فأخرجهما الله منها بعد غروب الشمس . وما باتا فيها وصيّرا بفناء الجنّة حتّى أصبحا «فبدت لهما سوءاتهما» «وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» . فاستحى آدم من ربّه وخضع ، وقال : «ربّنا ظلمنا أنفسنا» واعترفنا بذنوبنا «فاغفر لنا» . قال الله لهما : اهبطا من سماواتي إلى الأرض ، فإنّه لايجاورني في جنتي عاص ولا في سماواتي .

ثمّ قال أبوعبدالله المَّلِظِ : إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة ذكر ما نهاه الله عنها، فندم. فذهب ليتنحّى (٥) من الشجرة، فأخذت الشجرة بـرأسـه فـجرّته إليـها وقـالت له: أفـلاكـان فراقي (١) من قبل أن تأكل منّي!

﴿ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ : أي فلمًا وجدا طعمها آخذين في الأكل منها ، أخذتهما العقوبة فتهافت عنهما لباسهما ، فظهرت لهما عوراتهما .

كذا في المصدر. وفي ب، ر: بمدّة طويلة.
 ٢٠ تفسير العياشي ١٠/٢ ـ ١١، ح١١.

٤. المصدر: ثمّ برأ.

٦. المصدر: فرارك.

٣. ليس في المصدر.

٥. ج: يتنحى أ: ليضحى ب: لتضحى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) والعيّاشيّ (٢)، عن الصادق عليّ : كانت سوءاتهما لاتبدو لهما فبدت (٢)، يعني : كانت من داخل.

واختلف في أنّ الشجرة كانت السنبلة أو الكرام أو غيرهما، وقد مرّ في سورة البقرة توجيهه، وأنّ اللباس كان نوراً أو حلّة أو ظفراً.

﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفًانِ ﴾ : أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة.

﴿ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ : يغطّيان سوءاتهما به.

قيل <sup>(1)</sup>: كان و رق التين.

وقرئ (٥): «يُخصفان» من أخصف، أي يُخصفان أنفسهما. و«يخصفان» من خصف. و«يخصفان» أصله: يختصفان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): حدّثني أبي ﴿، رفعه قال: سئل الصادق ﷺ عـن جنّة آدم: أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟

فقال: كانت من جنان الدنيا، تطلع فيها الشمس والقمر. ولو كانت من جنان الآخرة ما أخرج (١) منها أبداً لمّا أسكنه الله الجنّة وأباحها له إلّا الشجرة؛ لأنّه خلق خلقه لايبقى إلّا بالأمر والنهي والغذاء واللباس والأكنان (١٠) والتناكح. ولايدرك ما ينفعه ممّا يضرّه إلّا بالتّوقيف. فجاءه إبليس فقال له إن أكلتما من هذه الشجرة الّتي نهاكما الله عنها، صرتما ملكين وبقيتما (١) في الجنّة أبداً. وإن لم تأكلا منها، أخرجكما من الجنّة. وحلف لهما أنّه لهما ناصح. فقبل آدم قوله، فأكلا من الشجرة. وكان كما حكى الله «بدت لهما سوءاتهما». وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنّة، وأقبلا يستتران من ورق الجنّة.

٢. تفسير العيّاشي ١١/١، ح١٢.

٤. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٦. تفسير القمّي ٤٣/١ باختلاف في بعض الالفاظ.

٨. الأكنان \_جمع الكنّ \_: البيت.

١. تفسير القمّى ٢٢٥/١.

ليس في تفسير القمّى.

ه. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٧. كذا في المصدر، وفي النسخ: خرج.

٩. كذا في المصدر، وفي النسخ: تقيما.

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا الَّمْ الْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَـدُوًّ مُبِينٌ ﴾ ۞: عتاب على مخالفة النهي، وتوبيخ على الاغترار بقول العدةِ.

﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا ٱنَّفُسَنَا ﴾: أضررناها بالمخالفة، والتعريض للإخراج عن الجنّة.

﴿ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْـحَاسِرِينَ ﴾ ۞: إنّـما قالا ذلك عـلى عـادة المقرّبين في استعظام الصغير من العثرات، واستحقار العظيم من الحسنات.

وفي كتاب معاني الأخبار (1)، بإسناده إلى محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله على حديث طويل، وفيه قال على أبي عبدالله على حديث طويل، وفيه قال الله الله على الله على المحنة، قال لهما: «كلا منها رغداً حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة» يعني: شجرة الحنطة (1). «فتكونا من الظالمين». فنظرا (1) إلى منزلة محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والأثمّة بعدهم الله في فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة.

فقالا: ربّنا، لمن هذه المنزلة؟

فقال الله عَلا: ارفعا رأسكما (٤) إلى ساق العرش (٥).

فرفعا رؤوسهما، فوجدا أسماء محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأنمة [بعدهم] الماليّ مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله الجبّار على افقالا: يا ربّنا، ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك، وما أحبّهم إليك، وما أشرفهم لديك؟ فقال الله على الولاهم ما خلقتكما. هؤلاء خزنة علمي وأمنائي على سرّي. إيّاكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنيّا (١) منزلتهم عندي ومحلّهم من كرامتي، فتدخلا (١) بذلك في نهيي وعصياني «فتكونا من الظالمين».

٢. ب: الحنّة.

٤. المصدر: رؤوسكما.

٦. من المصدر.

٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: تمنّي.

١. المعاني /١٠٩ ـ ١١٠، ضمن ح١.

٣. كذا في المصدر، وفي النَّسخ: فنظر.

٥. المصدر: ساق عرشي.

٧. من المصدر.

٩. كذا في المصدر، وفي النسخ: فتدخلان.

قالا: ربّنا، ومن الظالمون؟

قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقّ.

قالا: ربّنا، فأرنا منزلة ظالميهم في نارك حتّى نراها، كما رأينا منزلتهم في جنّتك. فأمر الله تبارك وتعالى النار، فأبر زت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب.

«فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إنّي لكما لمن الناصحين، فدلاً هما بغرور» وحملهما على تمنّي منزلتهم. فنظرا إليهم بعين الحسد، فخذلا حتّى أكلا من شجرة الحنطة. فعاد مكان ما أكلا شعيراً. فأصل الحنطة كلها ممّا لم يأكلاه. وأصل الشعير كلّه ممّا عاد مكان ما أكلاه.

فلمّا أكلا من الشجرة طار الحلي والحلل عن أجسادهما، وبقيا عريانين «وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين، فقالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين».

قال: اهبطا من جواري، فلا يجاورني في جنّتي من يعصيني. فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش.

﴿ قَالَ الْهِبِطُوا ﴾: الخطاب لآدم وحوّاء وذرّيتهما، أو لهما ولإبليس. كرّر الأمر له تبعاً، ليعلم أنّهم قرناء أبداً. وأخبر عمّا قال لهم متفرّقاً.

١. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٢. أ: ألا تنظرا.

﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ ﴾ : في موضع الحال ، أي متعادين .

﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾: استقراراً، أو موضع استقرار.

﴿ وَمَتَاعٌ ﴾ : وتمتّع.

﴿ إِلَى حِينِ ﴾ ۞: إلى أن تنقضي آجالكم.

﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ ٣: للجزاء.

وقرأ<sup>(١)</sup> حمزة والكسائيّ وابن ذكوان: «ومنها تَخرُجون». وفي الزخـرف «كـذلك تَخْرُجون»<sup>(٢)</sup> بفتح التاء وضمّ الراء.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾: في تفسير العيّاشيّ (٣) عنهما عليُّك قالا: هي عامّة.

﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِلِّاساً ﴾: أي خلقناه لكم بتدبيرات سماويّة وأسباب نازلة. ونظيره قوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام» وقوله: «وأنزلنا الحديد».

﴿ يُوَارِي سُوْءَاتِكُمْ ﴾ : الَّتي قصد الشيطان إبداءها، ويغنيكم عن خصف الورق.

قيل <sup>(4)</sup>: روي أنّ العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فنزلت. ولعلّه ذكر قصّة آدم تقدمة لذلك، حتّى يُـعلّم أنّ انكشاف العورة أوّل سوء أصاب الإنسان من الشيطان، وأنّه أغواهم في ذلك، كما أغوى أبويهم.

﴿ وَرِيشاً ﴾: ولباساً تتجمّلون به.

و «الريش»: الجمال.

وقيل <sup>(ه)</sup>: مالاً. ومنه ترّيش الرجل: إذا تموّل.

وقرئ (٦): «رياشاً». وهو جمع ريش، كشعب وشعاب.

﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ﴾: خشية الله.

٢. الزخرف /١١.

٤. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٣. تفسير العياشي ١١/٢، - ١٣.

٥. نفس المصدر، والموضع.

وقيل (١): الإيمان الحسن (٢).

وقيل (٣): السمت الحسن.

وقيل (٤): لباس الحرب.

ورفعُه بالابتداء، وخبره «ذَلِكَ خَيْرٌ» أو «خير» و«ذلك» صفته، كأنّه قيل: «ولبـاس التقوى» المشار إليه «خير».

وقرأ (٥) نافع وابن عامر والكسائي: «ولباس التقوى» بالنّصب، عطفاً على «ريشاً» ٧٠). وفي تفسير على بن إبراهيم (٧٧): قال: «لباس التقوى» الثياب البيض.

وعن الباقر على (١٠٠ فأمّا اللباس، فالنياب الّتي تلبسون. وأمّا الرياش، فالمتاع والمال. وأمّا «لباس التقوى» فالعفاف؛ لأنّ العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عارياً من النياب، والفاجر بادي العورة وإن كان لابساً (١٠) من الثياب. «ذلك خير» يقول: العفاف (١٠) خد.

وفي كتاب الخصال (۱۱)، فيما علّم أميرالمؤمنين على أصحابه من الأربعمائة باب: البسوا ثياب القطن، فإنّها لباس رسول الله على [وهو لباسنا] (۱۱). ولم نكن نلبس (۱۱) الشعر والصوف إلّا من علّة.

وقال: إنَّ الله جميل يحبِّ الجمال، ويحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده.

عن أمّ الدرداء قالت (١٤): قال (١٥) رسول الله ﷺ: من أصبح معافى فى جسده، آمناً

٢. ليس في المصدر: الحسن.

٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. المصدر: لباساً.

٨. نفس المصدر والمجلّد ٢٢٦٧.

١٠. كذا في المصدر، وفي النسخ: العقاب.

١٢. من المصدر.

١٤. الخصال /١٦١ ـ١٦٢، ح ٢١١.

١. نفس المصدر، والموضع.

٣. نفس المصدر، والموضع.

٥. أنوار التنزيل ٣٤٥/١.

٧. تفسير القمّى ٢٢٥/١.

٩. المصدر: كاسياً.

١١. الخصال /٤١٣.

١٢. كذا في المصدر، وفي النسخ: لم يكن يلبس.

١٥. المصدر: عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء قال.

في سربه، عنده قوت يومه، فكأنّما حيزت له الدنيا. يا ابن اَدم (۱)، يكفيك من الدنيا ما سدّ جوعتك ووارى عورتك. فإن يكن لك بيت يكنّك، فـذاك. وإن يكـن لك دابّـة تركبها، فبخ، بخ والخير وما الخير (۲)وما بعد ذلك حساب عليك وعذاب.

عن أبي عبدالله على الله على قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جدّه على قال: قال رسول الله على الحضيض (١) مع المعمات: الأكل على الحضيض (١) مع العبيد، وركوب الحمار مردفاً (١)، وحلب العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة [من ] (١) بعدى.

وفي الكافي (١٠): أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن عبدالله العلويّ وأحمد بن محمّد الكوفيّ، عن عليّ بن العبّاس، عن إسماعيل بن إسحاق جميعاً، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن مسعدة (١٠) بن صدقة قال: حدّثني ابن أبي ليلى، عن عبدالرحمن السلميّ قال: قال أميرالمؤمنين عليه : أمّا بعد، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتحه الله لخاصة أوليائه، ومنحهم (١١) كرامة منه لهم ونعمة ذخرها. والجهاد لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنّته الواقية (١١). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. المصدر: يا ابن خثعم. وقد أشير في هامشه إلى أنَّ الصواب: يا ابن آدم جفينة.

المصدر: فيخ فلق الخبز وماء الجرّ. وقد أشير في هامشه إلى أنّه في النسخ المطبوعة «بنخ والخير وماء الخير» ولكنّه تصحيف من النساخ، انتهى.
 ٣. الخصال ١٤٨٠، ح ١٧٩.

٤. نفس المصدر /٢٧١، ح١٢. ٥. من المصدر.

٦. الحضيض: القرار من الأرض. ٧. المصدر: مؤكفاً.

۸. من المصدر. ٩. الكافي ٤/٥، صدر ح٦.

١٠. كذا في المصدر وجامع الرواة ٢٢٨/٢. وفي النسخ: سعد بن صدقة.

١١. المصدر: سوغهم. ١٢. المصدر: جنّته الوثيقة.

وفي نهج البلاغة (١)، نحوه من غير حذف مغيّر للمعني.

﴿ ذَلِكَ ﴾: أي إنزال اللباس.

﴿ مِنْ آيَاتِ الله ﴾: الدالَّة على فضله ورحمته.

﴿لَمَلُّهُمْ يَذُّكُّرُونَ﴾ ۞: فيعرفون نعمته. أو يتّعظون، فيتورّعون عن القبائح.

﴿ يَا يَنِي آدَمَ لاَ يَـفْتِننَّكُمُ الشَّـنِطَانُ ﴾: لايمحننكم بأن يمنعكم من دخول الجنّة والكم.

﴿كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ : كما محّن أبويكم ، بأن أخرجهما منها.

والنهي في اللفظ للشيطان. والمعنى: نهاهم عن اتّباعه والافتتان به.

﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيِّهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾: حال من «أبويكم». أو من فاعل «أخرج». وإسناد النزع إليه للتسبّب.

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَبْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ﴾: تعليل للنهي، وتأكيد للتحذير من فتنته. «وقبيله» جنوده.

ورؤيتهم إيّانا من حيث لا نراهم في الجملة، لاتقتضي امتناع رؤيتهم وتمثّلهم لنا. وفي الحديث(٢٠: إنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجري الدم منه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): عن العالِم للله التلاحديث طويل. وفيه ذكر طلب إبليس من الله وإجابته. ومن جملة الطلب قال: وأراهم ولايروني، وأتصوّر لهم في كلّ صورة شئت.

فقال: قد أعطبتك.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ ٱوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ : بما أوجدنا بينهم من التناسب. أو بإرسالهم عليهم، وتمكينهم من خذلانهم، وحملهم على ما سؤلوا لهم.

والآية مقصود القصة، وفذلكة الحكاية.

٢. تفسير الصافي ١٨٧/٢.

١. نهج البلاغة /٦٩، صدر خطبة ٢٧.

٣. تفسير القمّى ٤٢/١.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾: فعلة متناهية في القبح، كعبادة الأصنام، والاثتمام بأثمَّة الجور، وكشف العورة في الطواف.

﴿ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ آمَرِنَا بِهَا ﴾: اعتذروا واحتجّوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء على الله. فأعرض عن الأوّل لظهور فساده. وردّ الثاني بقوله:

﴿ قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ﴾: لأنّ عادته جرت على الأمر بمحاسن الأفعال، والحتّ على مكارم الخصال.

قيل (١): ولا دلالة فيه على أنَّ قبح الفعل بمعنى ترتَّب الذمَّ عليه [عاجلاً والعقاب](٢) آجلًا، عقلي. فإنَّ المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه (٣) العقل المستقيم.

وفيه: أنَّه يدلُّ على أنَّ قبح الفعل، بمعنى أنَّ فيه شيئاً يقتضي النهي عنه، وترتَّب الذَّمّ آجلاً، عقليّ. وهو المدّعي.

وقيل (٤): هما جوابا سؤالين مترتّبين، كأنّه قيل لهم لمّا فعلوها: لِمَ فعلتم؟ فقالوا: «وجدنا عليها آباءنا» فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: «الله أمرنا بها». وعلى الوجهين يمنع التقليد مطلقاً إلّا ما دلّ دليل على جوازه.

وفي الكافي (٥) مضمراً، وفي تفسير العيّاشِيّ (١): عن عبدٍ صالح قال: هـل رأيت أحداً زعم أنَّ الله أمر بالزَّنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم؟

فقيل: لا.

قال: ما هذه الفاحشة الَّتي يدّعون أنَّ الله أمرهم بها؟

قيل: الله أعلم ووليّه!

فقال: فإنَّ هذا في أثمَّة الجور؛ ادَّعوا أنَّ الله أمرهم بالائتمام [بـقوم لم يأمـرهم الله

١. أنوار التنزيل ٣٤٦/١.

٢. أنوار التنزيل ٣٤٦/١.

٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. تفسير العياشي ١٢/٢، ح١٥ ببعض الاختلاف.

٣. كذا في المصدر.

٥. الكافي ٣٧٣/١، ح ٩.

بالاثتمام ](١) بهم. فردًا الله ذلك عليهم، فأخبر أنّهم قد قالوا عليه الكذب، ويسمّى ذلك منهم فاحشة.

وفي أصول الكافي (1): الحسين بن محمد، عن معلَى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علي قال: من زعم أنّ الله أمر بالفحشاء، فقد كذب على الله. ومن زعم أنّ الخير والشرّ إليه، فقد كذب على الله. ﴿ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

﴿ قُلْ آمَر رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾: بالعدل \_ وهو الوسط من كلّ أمر \_ للتّجافي عن طرفي الإفراط والتفريط.

﴿ وَآقِيمُوا وُجُوهَكُمُ ﴾: وتوجّهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها. أو أقيموها نحو القبلة.

﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : في كلّ وقت سجود. أو مكانه ، وهو الصلاة. أو في أيّ مسجد حضرتكم الصلاة. ولا تؤخّروها حتّى تعودوا إلى مساجدكم.

وفي كتاب تهذيب الأحكام (٢): علي بن الحسن (١) الطاطريّ، عن [ابن] (٥) أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله طلِّخ : هذه في (٢) القبلة.

وعنه الله الله الله المحدثة ، فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.

وفي تفسير العياشي (٨) مثل الحديثين، وزاد في الأوّل: ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً.

وعنه للنِّلا (<sup>(1)</sup>: «كلّ مسجد» يعنى: الأثمّة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\_\_\_\_\_\_

۱. من الكافي. ٢. الكافي ١٥٦/١ ـ ١٥٧. ح٢.

۳. التهذيب ٤٣/٢، ح ١٣٤.

كذا في المصدر وجامع الرواة ٥٦٨/١. وفي النسخ: علي بن الحسين، قال الأردبيلي: الظاهر أنّ علي بن الحسين مصغراً سهو.

٦. ليس في المصدر: في. ٧. التهذيب ٤٣/٢، ٦٣٦٠.

۸. تفسیر العیاشی ۱۲/۲، ح ۱۹ و ۲۰.
 ۹. نفس المصدر والمجلّد /۱۳، ح ۲۲.

﴿ وَادْعُوهُ ﴾: واعبدوه.

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾: أي الطاعة، فإنَّ إليه مصيركم.

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ ﴾: كما أنشأكم ابتداء.

﴿ تَعُودُونَ ﴾ ﴿: بإعادته، فيجازيكم على أعمالكم. وإنّما شبّه الإعادة بالإبداء (١٠)؛ تقريراً لإمكانها والقدرة عليها.

وقيل (٢): «كما بدأكم» من التراب. «تعودون» إليه.

وقيل ٣٠): «كما بدأكم» حفاة عرافة غرلاً ١٤٠). «تعودون».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠: عن الباقر لللِّه في هذه الآية: خلقهم من طينتهم (٦٠) مؤمنًا وكافراً وشقيّاً وسعيداً. وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدٍ وضالً.

﴿ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةَ ﴾: أي الخذلان، إذ لم يقبل الهدى. وانتصابه بفعل يفسّره ما بعده، أي وخذل فريقاً.

﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : تعليل لخذلانهم ، أو تحقيق لضلالتهم . ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ۞ : يدلّ على أنّ الكافر المخطئ والمعاند سواء في

استحقاق الذمّ. وللفارق أن يحمله المقصّر في النظر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): وهم القدريّة الذين يقولون: لا قدر. ويزعمون أنّهم قادرون (٨٠) على الهدى والضلال. وذلك إليهم إن شاؤوا اهتدوا، وإن شاؤوا ضلّوا. وهم مجوس هذه الأمّة. وكذب أعداء الله، المشيئة والقدرة لله، كما بـدأهم يـعودون، مَن

١. ب: بالابتداء. ٢. أنوار التنزيل ٣٤٦٠١.

ب يري . ٣. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: غرلًا. والغرل جمع الأغرل: وهو الأقلف.

٥. تفسير القمّى ٢٢٦٧. ٦. المصدر: وحين خلقهم، بدل ومن طينتهم».

٧. تفسير القمّى ٢٢٧١ ـ ٢٢٧. ٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: قاصرون.

خلقه الله شقياً يوم خلقه ، كذلك يعود إليه [شقياً] (١) ومن خلقه سعيداً يوم خلقه ، كذلك يعود إليه سعيداً.

قال رسول الله ﷺ: الشقيّ ، من شقي في بطن أمّه . والسعيد من سعد في بطن أمّه . وفي العلل (٢) ، عنه عليه الله عنى : أنـمّة وفي العلل (٢) ، عنه عليه : (إنّهم اتّخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، يـعنى : أنـمّة الحق . [الجور] (٢) دون أثمّة الحقّ .

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ﴾ : ثيابكم لمواراة عوراتكم.

﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾: لصلاة أو طواف.

قيل (<sup>1)</sup>: كانوا يطوفون عراة بالبيت، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فأمرهم الله بلبس الثياب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال: في العيدين والجمعة يـغتسل ويـلبس ثـياباً بيضاً (٧).

وروي(١)أيضاً:المشط عندكل صلاة.

وفي الكافي (<sup>(^)</sup>: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله ﷺ: «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد».

قال: في العيدين والجمعة.

وفي مجمع البيان (١٠): عن الباقر على الله : أي خذوا ثيابكم الَّتي تتزيَّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

\_\_\_\_\_

٢. علل الشرائع /٦٠؛ ذيل ح/٨١

٤. تفسير القمّي ٢٢٩/١.

٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: بياضاً.

۸. الکافی ٤٢٤/٣، ح۸

١. من المصدر.

٣. من المصدر.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. نفس المصدر والموضع.

٩. المجمع ٤١٢/٢.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن محمّد بن الفضل (٢)، عن أبي الحسن الرضا للَّهِ قال: الثياب.

وعن الصادق للطُّ (٣): هي الأردية في العيدين والجمعة.

وفي الجوامع (1) وفي تفسير العيّاشي (٥): كـان الحسـن بـن عـليّ عِلَيْكِمْ إذا قـام إلى الصلاة ، لبس أجود ثيابه ، فقيل له في ذلك.

فقال: إنَّ الله جميل يحبِّ الجمال، فأتجمِّل لربِّي. وقرأ الآية.

وفي من لايحضره الفقيه (١)، عن الرضا لليُّلا : من ذلك التمشُّط عند كلُّ صلاة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧)، عن الصادق للطِّلْإ مثله.

وفي كتاب الخصال (٨)، عنه ﷺ في هذه الآية: تمشّط، فإنّ التمشّط يجلب الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد في ماء الصلب ويـقطع البـلغم. وكـان رسـول الله ﷺ يسرح لحيته أربعين مرّة ويمرّ (٩) فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

وفي تهذيب الأحكام (١٠)، عنه عليُّلا في هذه الآية، قال: الغسل عند لقاء كلِّ إمام. وفي تفسير العيّاشي (١١١)، عنه للنِّلا : يعني الأثمّة.

وفي أصول الكافي (١٢): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه أنّه قال: وصل (۱۳)الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله، و [طاعة رسوله](۱٤) بطاعته. فمن ترك

١. تفسير العيّاشي ١٢/٢، ح ٢١.

٣. نفس المصدر والمجلد /١٣، ح٧٧.

تفسير العياشي ١٤/٢، ح ٢٩ ببعض الاختلاف.

٦. الفقيه ٥١٥١، ح٣١٩. ٧. تفسير العيّاشي ١٣/٢، - ٢٥.

٨. الخصال /٢٦٨، ح٣.

١٠. التهذيب ١١٠/٦، ح١٩٧.

۱۲. الكافي ٤٧/٢ ـ ٤٨، ضمن ح ١.

٢. المصدر: محمّد بن الفضيل.

٤. جوامع الجامع /١٤٤.

٩. المصدر: «من» بدل «يمرّ».

١١. تفسير العيّاشي ١٣/٢، ح٢٢.

١٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: وسل.

طاعة ولاة الأمر، لم يطع الله ولا رسوله. وهو الإقرار بما أنزل من عند الله على: «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد». والتمسوا (١٠٥) البيوت الّتي «أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» (١١٠). فإنّه أخبركم أنّهم «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾: ما طاب لكم.

نُقل ١٩٧٥ أنَّ بنيعامر في أيّام حجّهم كانوا لايأكلون الطعام إلَّا قوتاً، ولايأكلون دسماً. يعظّمون بذلك حجّهم، فهم المسلكون به. فنزلت.

﴿ وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾: بالإفراط والإتلاف والتعدّي إلى الحرام، وبتحريم الحلال وغير ذلك.

قال عليّ بن الحسين بن واقد <sup>۱۱۸)</sup>: قد جمع الله تعالى الطبّ في نصف آية ، فــقال : «كلوا واشربوا ولا تسرفوا».

﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٢٠ أي لايرضَى فعلهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (١١٩): عن أبي عبدالله للله قال: أترى الله أعطى من أعطى من كرامته (٢٠٠) عليه، ومنع من منع مِن هوان به عليه ؟ لا، ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع. وجرّز لهم أن يأكلوا قصداً، ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعثهم. فمن فعل ذلك، كان ما يأكل حلالاً ويشرب حلالاً ويركب [حلالاً](٢١١) وينكح حلالاً.

١٤. من المصدر.

۱٦. النور ٣٦٧.

۱۸. أنوار التنزيل ۳٤٧/۱.

٢٠. كذا في المصدر، وفي النسخ: كرامة.

<sup>10.</sup> كذا في المصدر، و في النسخ: والتمس.

أنوار التنزيل ٣٤٧/١. وفيه «روى» بدل «نقل».

١٩. تفسير العيّاشي ١٣/١، ح٢٣.

٢١. من المصدر.

ائتمن رجلاً على ما(١١) خوّل له أن يشتري فرساً بعشرة اَلاف درهم ويجزئه فـرس بعشرين درهماً، ويشتري جاريته (٢) بألف دينار ويجزئه [جارية ](٣) بعشرين ديناراً؟ وقال: «ولا تسرفوا إنّه لايحبّ المسرفين».

وفي عيون أخبار الرضا لمليِّلًا (٤) بإسناده، قال: قال رسول الله تَتَأَلِيُّهُ : ليس شيء أبغض على الله من بطن ملأَّن (٥).

وبإسناده (٦) قال: قال عليّ بن أبيطالب للشِّلا: أتى أبوجحيفة النبيّ ﷺ وهو يتجشّأ. فقال: اكفف جشأك، فإنَّ اكثر الناس في الدنيا شبعاً أكثرهم يوم القيامة جوعاً. قال: فما ملأ أبوجحيفة بطنه من طعام حتى لحق بالله تعالى.

وفي كتاب الخصال ٧ ، عن أميرالمؤمنين ﷺ قال: أبعد ما يكون العبد من الله إذاكان همّه فرجه وبطنه.

عن أبي عبدالله للعلا (١٨) قال: قال رسول الله ﷺ: المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.

وفي كتاب علل الشرائع (٩)، بإسناده إلى عمر بن على، عن أبيه، عن (١٠) على بن أبى طالب عليه : أنَّ النبيِّ عَيْلِهُ قال: مرَّ أخى عيسى (١١) عليُّه بـمدينة فيها رجـل وامرأة يتصايحان (١٢).

فقال: ما شأنكما؟

فقال: يا نبئ الله، هذه امرأتي وليس بها بأس وصالحة، ولكنِّي أحبِّ فراقها!

١. المصدر: دمال، بدل دما).

٢. المصدر: جارية.

٣. من المصدر.

٤. العيون ٣٧٢، - ٨٩

٥. كذا في المصدر، وفي النسخ: فلان.

نفس المصدر والمجلّد /٣٨\_٣٩، ح١١٣.

٧. نور الثقلين ٢٠/٢، ح٧٣ عن الخصال ج٢٠/٢. ٨. الخصال /٣٥١، ح٢٩.

٩. العلل /٤٩٧، ح ١.

١٠. ليس في المصدر.

١٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: يتصاحبان.

١١. كذا في ب والمصدر. وفي سائر النسخ: موسى.

قال: فأخبرني على كلّ حال، ما شأنها؟

قال: هي خلقة الوجه من غير كبر!

قال لها: يا امرأة ، أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريّاً؟

قالت: نعم.

قال لها: إذا أكلت، فإيّاك أن تشبعي (١). لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر، ذهب ماء الوجه.

ففعلت ذلك، فعاد وجهها طريّاً.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ : من الثياب، وسائر ما يتجمّل به.

﴿ الَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِه ﴾ : من الأرض ، كالقطن والكتّان والإبريسم والصوف والمعادن والجواهر .

﴿ وَالطَّيَّبَات مِنَ الرَّزْقِ ﴾: المستلذّات من المآكل والمشارب. وفيه دلالة على أنّ الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجمّلات الإباحة؛ لأنّ الاستفهام في «من» للإنكار. وكذا في قوله تعالى: «كلوا واشربوا»، دلالة على أنّ الأصل في كلّ المأكولات والمشروبات الإباحة إلّا ما أخرجه الدليل.

وفي الكافي (٢): محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن (٢) عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله للثلا قال : بعث أميرالمؤمنين للثلا عبدالله بن عبّاس إلى ابن الكوّاء وأصحابه ، وعليه قميص رقيق وحلّة . فلمّا نظروا إليه ، قالوا : يا ابن عبّاس ، أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس !

فقال: وهذا أوّل ما أخاصمكم فيه «قل من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق» (٤٠). وقال الله: «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد».

\_\_\_\_\_

١. المصدر: أن تشبعين. ٢. الكافي ٢/١٤٤٦-٤٤٢، ح٦.

٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: «عن» بدل «بن». ٤. الأعراف ٣١/.

وفي تفسير العيّاشيّ (١) عنه لطيُّلاٍ ما في معناه.

وفي الكافي (٢): على بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي [رفعه] أنا عبدالله عليه وعليه علي [رفعه] ثناب كثيرة القيمة حسان.

فقال: والله، لأتينَه ولأوبَخنَه.

فدنا منه، فقال: يا ابن [ رسول الله، ما لبس ]<sup>(٤)</sup> رسول الله ﷺ مثل هذا اللـباس ولا على ولا أحد من آبائك!

فقال على الله على الله على الله على الله على إمان قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره وإقتاره (٥٠ وإنّ الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها (١٠) فأحق أهلها بها أبرارها. ثمّ تلا: (قل من حرّم زينة الله التي» الآية، فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله. غير أنّي يا ثوريّ، ما ترى عليّ من ثوب إنّما ليسته للناس.

ثمّ اجتذب (٧) يد سفيان، فجرّها إليه. ثمّ رفع الثوب الأعلى، وأخرج ثـوباً تـحت ذلك على جلده غليظاً، فقال: هذا لبسته لنفسى، وما رأيته للناس.

ثمّ اجتذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب ليّن! فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها.

عدّة من أصحابنا (١٨)، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح قال: كان أبوعبدالله عليه متّكناً على بعض أصحابه، فلقيه عبّاد بن كثير وعليه ثياب مزيّنة (١٠) حسان.

١. تفسير العيّاشي ١٥/٢، ذيل ح٣٢.

۲. الکافی ۲/۲۱ ٤٤٣ ـ ٤٤٣، ح۸.

٤. من المصدر.

۳. من المصدر.

٥. المصدر: اقتداره.

آ. كذا في المصدر. وفي ب: غزالتها. وفي سائر النسخ: غزاليها. يقال: أرخت الدنيا عزاليها: كثرت نعيمها.
 ٧. ب: أجذب.

٩. المصدر: مرويّة. يعني المنسوب إلى مرو.

فقال: يا أبا عبدالله ، إنّك من أهل بيت النبوّة وكان أبوك وكان. فـما لهـذه الثياب المزيّنةُ (١) عليك ؟ فلو لبست دون هذه الثياب.

فقال له على : ويلك يا عبّاد، «من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده والطبّبات من الرزق». إنّ الله على إذا أنعم على عبد نعمة، أحبّ أن يراها عليه ليس بها بأس. ويلك يا عبّاد، إنّما أنا بضعة من رسول الله على فلا تؤذني (٣).

وكان عباد يلبس ثوبين من قطن <sup>(٣)</sup>.

فقال له ﷺ: إنّ عليّ بن أبي طالب ﷺ كان يلبس ذلك في زمان لاينكر. ولو لبس مثل ذلك اليوم، لشهر به. فخير لباس كلّ زمان لباس أهله. غير أنّ قائمنا ﷺ إذا قام، لبس لباس علىّ وسار بسيرته.

سهل بن زياد (٥)، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن هلال الشاميّ مولى أبي الحسن عليه عنه قال: قلت: جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشّع.

فقال: أما علمت أنّ يوسف النبيّ عليه [نبيّ ابن نبيّ ] (٢٠ كنان يبلبس أقبية الديباج مزرورة (٢٠) بالذهب، ويجلس في مجالس أل فرعون ويحكم. فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنّما احتاجوا إلى قسطه. وإنّما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. إنّ الله لم يحرّم طعاماً ولا شراباً من حلال، وإنّما حرّم الحرام قلّ أو كثر. وقد قال على: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطبّبات من الرزق».

٦. من المصدر.

١. المصدر: المرويّة.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: فلا تؤذوني.

٣. المصدر: «قطريّين» بدل دمن قطن». ٤. الكافي ٤٤٤٤/٦ - ١٥، باختصار سنده.

٥. الكافي ٤٥٣/٦ ـ ٤٥٤، ح٥. وفي بعض نسخ المصدر: حميد بن زياد.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: مزورة.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أباجعفر ﷺ وعليه إزار أحمر. فأحددت (٢) النظر إليه.

فقال: يا أبا محمّد، إنّ هذا ليس به بأس. ثمّ تلا: «قل من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق».

عن الوشّاء (٣)، عن الرضا لليُّلا قال : كان على بن الحسين الميِّك يلبس الجبّة والمطرف والخزّ والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول: «قل من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق».

عن يوسف بن إبراهيم (٤) قال: دخلت على أبي عبدالله عليه وعلى جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فنظر إلى.

فقلت: جعلت فداك، عليَّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟

قال: ولا بأس بالخزّ.

قلت: وسداه أبريسم.

فقال: [لا بأس به ، فقد ](٥) أصيب الحسين بن على عليٌّ وعليه جبّة خزّ.

عن أحمد بن محمّد (١)، عن أبي الحسن للي قال: كان على بن الحسين المي يلبس الثوب بخمسمائة [دينار] (٧) والمطرف بخمسين ديناراً يشتو (٨) فيه. فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه.

وفي خبر <sup>(١)</sup> عمر بن على (١٠٠)، عن أبيه على بن الحسين (١١١)أنّه كان يشتري الكساء

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: فأجدت.

٦. نفس المصدر و المجلّد ١٦/، ح٣٤.

٤. نفس المصدر و المجلّد /١٥، صدر ح٣٢.

١. بل في تفسير العيّاشي ١٤/٢، ح ٣٠.

٣. تفسير العيّاشي ١٤/٢، ح ٣١.

٥. من المصدر.

٧. من المصدر.

٩. نفس المصدر و الصفحة ، ح ٣٥.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: يشتي.

١٠. كذا في المصدر وجامع الرواة ٦٣٦٧٦. وفي النسخ: عمير بن علي.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: «عن الحسين، بدل «على بن الحسين».

الحسن بخمسين ديناراً، فإذا صاف تصدّق به. ولايرى بذلك بأساً ويقول: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق».

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: بالأصالة. والكفرة وإن شاركوهم، فتبع.

﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : لايشاركهم فيها غيرهم. وانتصابها على الحال.

وقرأ(<sup>(۱)</sup>نافع بالرّفع، على أنّها خبر بعد خبر.

﴿كَذَلِكَ نُفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: أي كتفصيلنا هـذا الحكم نـفصّل سـاثر الأحكام لهم.

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ﴾: [ما تزايد قبحه.

وقيل<sup>(1)</sup>: ما يتعلّق بالفروج ]<sup>(0)</sup>.

﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : [جهرها وسرّها.

٢. بل في أمالي الطوسي ٢٥/١\_٢٦.

٤. أنوار التنزيل ٣٤٧/١.

١. أنوار التنزيل ٣٤٧/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: أكلوه.

٥. ما بين المعقوفتين ليس في ب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): «قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [<sup>(۱)</sup>.

قال: من ذلك أئمّة الجور.

﴿ وَالْإِثْمَ ﴾ : وما يوجب الإثم، تعميم بعد تخصيص.

وقيل <sup>(٣)</sup>: شرب الخمر.

﴿ وَالْبَغْيَ ﴾ : الظلم ، أو الكبر . أفرده بالذكر للمبالغة .

﴿ بِغَيْرِ الْحَقُّ ﴾: متعلَّق «بالبغي» مؤكَّد له معنى.

﴿ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَاناً ﴾: تهكم بالمشركين ، وتنبيه على حرمة اتباع ما لايدل عليه برهان .

﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه ، كقولهم : «والله أمرنا بها».

وفي الكافي (1): أبوعليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين قال: سأل المهديّ أبا الحسن عليًا عن الخمر: هل محرّمة في كتاب الله جلّ اسمه؟

فقال: نعم، يا أميرالمؤمنين.

فقال له: في أيّ موضع محرّمة في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن؟

فقال: قول الله ؛ «قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ، وأمّا قوله: «ما ظهر منها» يعني: الزنا المعلن، ونصب الرايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة. وأمّا قوله 歌: «وما بطن» يعني: ما نكح من أزواج الأباء؛ لأنّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبئ ﷺ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها،

١. تفسير القمّي ٢٣٠/١. ٢. مابين المعقوفتين ليس في ب.

٣. أنوار التنزيل ٣٤٧/١.

<sup>.</sup> الوار الشريل ٢٠٧١ .

٤. الكافي ٧٦، ٤٠ م ١. لخص المؤلف صدر الخبر وله تتمة.

تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه، فحرّم الله الله الله الإشم، فإنّها الخمر بعينها، وقد قال الله الله الله الله الله الله عن الخمر والميسر قل فيهما إشم كبير ومنافع للناس، (١). فأمّا «الإثم، في كتاب الله، فهي الخمر والميسر.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢) مثله سواء . إلّا أنّه بعد قوله: «والعيسر» أخيراً، فقال: فهي النرد [ والشطرنج ] (٢) وإثمهما كبير [كما قال الله ] (٤) وأمّا قوله: «والبغي» فهو الزنا سرّاً. وفي الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

قال: فقال: إنَّ القرآن له ظهر وبطن. فجميع ما حرَّم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أثمَّة الجور. وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أثمَّة الحقّ.

وفي كتاب الخصال (٧)، عن مفضًل بن يزيد (٨) قال: قال أبوعبدالله للعِلا : أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال: أن تدين الله بالباطل، وتفتى الناس بما لاتعلم.

عن عبدالرحمن بن الحجّاج (٩٠ قال: قال لي أبوعبدالله ﷺ : إيّاك وخصلتين فيهما هلك من هلك: إيّاك أن تفتى الناس برأيك، وتدين بما لاتعلم.

وفي كتاب التوحيد <sup>(۱۱</sup>)، بإسناده إلى جعفر بن [محمّد، عن]<sup>(۱۱)</sup>سماعة، عن غير واحد، عن زرارة قال: سألت أباجعفر للطِّلا ما حجّة الله على العباد؟

فقال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون.

٢. تفسير العيّاشي ١٧/٢، ح ٣٨.

٤. من المصدر.

٦. المصدر: «عبداً صالحاً» بدل ما بين المعقوفتين.

المصدر: المفضّل بن مزید.

١٠. التوحيد /٤٥٩، ح٢٧.

٣. من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً.

٥. الكافي ٣٧٤/١، ح١٠.

٧. الخصال /٥٢، ح ٦٥.

٩. نفس المصدر و الصفحة، ح٦٦.

١١. ليس في المصدر.

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠)، عن أميرالمؤمنين المعلاق في وصيته لابنه محمّد ابن الحنفية: يا بنى ، لا تقل ما لا تعلى ، لل لا تقل كلّ ما تعلم .

وفي عيون الأخبار (٢٠، بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من أفتى الناس بغير علم، لعنته ملائكة السماوات والأرض.

وفي نهج البلاغة (٢): وقال على المنظلة : علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك، وأن تتقي الله في حديثك فضل عن علمك (١)، وأن تتقي الله في حديث غيرك.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلَّ ﴾ : مدّة ، أو وقت لنزول العذاب بهم.

قيل (٥): وهو وعيد لأهل مكّة.

﴿ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ ﴾: انقرضت مدَّتهم، أو حان وقتهم.

﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ۞: أي لايتأخّرون ولايتقدّمون أقصر وقت. أو لايطلبون التأخّر والتقدّم لشدّة الهول.

وفي تفسير العيّاشيّ ٧٠: عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله الطِّلا قوله : «ثمّ قَضى أجلاً وأجل مسمّى عنده».

قال: الأجل الذي غير مسمّى موقوف، يقدّم منه ما شاء ويؤخّر ما شاء. وأمّا الأجل المسمّى، فهو الذي ينزل ممّا يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. فذلك قول الله: «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون».

عن حمران (٧)، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن قول الله: ((ثم قضَى أجلاً وأجل مسمّى عنده).

۲. العيون ۲۷۲، ح۱۷۳.

٤. بعض نسخ المصدر: عن عملك.

٦. تفسير العيّاشي ٣٥٤/١ ح٥.

١. من لايحضره الفقيه ٦٢٦/٢، ح٣٢١٥.

٣. نهج البلاغة ٥٥٦، حكمة ٤٥٨.

٥. أنوار التنزيل ٣٤٧/١.

٧. تفسير العيّاشي ٣٥٤/١، ح٦. وله تتمة.

قال: المسمّى، ما يسمّى لملك الموت في تلك الليلة. وهو الذي قال الله: «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون». وهو الذي سمّي لملك الموت في ليلة القدر.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن محمّد الأزديّ، عن أبيه عبدالله عليه قال: «إنّ الموت الله ي تعفرون منه فإنّه ملاقيكم» إلى قوله: «تعملون» (1) قال: تعد (1) السنين، ثمّ تعد (1) الشهور، ثمّ تعد الأيّام، شمّ تعد النفس «فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون».

وفي كتاب التوحيد (٥٠): حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّ ثنا أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان ، قال : حدّ ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال : حدّ ثنا عليّ بن زياد ، قال : حدّ ثنا مروان بن معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي حسّان (١٠) التيميّ ، عن أبيه ، وكان مع عليّ علي يوم صفّين ، وفيما بعد ذلك قال : بينما عليّ بن أبي طالب عليه يعبّأ الكتائب يوم صفّين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل له (١٠) تحته تأكّلاً وعلي عليه على فرس رسول الله على وهو متقلّد سيفه ذا الفقار ، فقال رسول الله على المرتجز وبيده حربة رسول الله على وهو متقلّد سيفه ذا الفقار ، فقال رجل من أصحابه : احترس ، يا أميرالمؤمنين . فإنّا نخشى أن يغتالك هذا الملعون .

فقال على النه الله الله على دينه، وأنّه الأشقى (٨) القاسطين وألعن الخارجين على الأثمّة المهتدين، ولكن كفى بالأجل حارساً. إنّه ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة، يحفظونه من أن يتردّى في بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء. فإذا جاداً أجله، خلوا بينه وبين ما يصيبه. وكذا إذا حان أجلى، انبعث أشقاها

٢. الجمعة /٨

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: بعد.

٦. المصدر: أبي حيّان.

٨. كذا في المصدر. وفي ب: لأتقى.

۱. الكافي ۲٦٢/۳، ح٤٤.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: بعد.

٥. التوحيد ٣٦٧\_٣٦٨، ح٥.

٧. ليس في المصدر: له.

٩. المصدر: حان.

فخضّب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب.

وبإسناده إلى الأصبغ بن نباتة (١) قال: إنّ أميرالمؤمنين الله عدل من عند حائط مائل إلى حائط أخر.

فقيل له: يا أميرالمؤمنين، أتفرّ من قضاء الله ؟!

قال: [أفرَ من قضاء الله](٢) إلى قدر الله عناق.

وبإسناده إلى عمرو بن جميع <sup>(٣)</sup>، عن جعفر بن محمّد قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه اللجي قال: دخل الحسين بن على طلج على معاوية.

فقال له: ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ثمّ دار عشياً (٤)في طرقهم في ثوبين؟ فقال عليه : حمله على ذلك علمه أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنّ ما أخطأه لم يكن

قال: صدقت.

لىصسە .

قال: وقيل لأميرالمؤمنين لمّا أراد قتال الخوارج: لو احترزت يا أميرالمؤمنين. .

فقال للطِيْلِا:

أيّ يسوميّ من الموت أفر يسوم لم يسقدر أو يسوم قدر يسوم لم يسقدر لا أخشى الردى وإذا قسدّر لم يسغن الحدر

وبإسناده (٥) إلى يحيى بن [أبي](١) كثير قال: قيل لأميرالمؤمنين لِللَّهِ: ألا نحرسك؟ قال: حرس كلّ امرئ أجله.

وباسناده إلى سعيد بن وهب (٧) قال: كنّا مع سعيد بن قيس بصفّين ليلاً، والصفّان

۱. التوحيد /۳٦٩، ح۸

٣. التوحيد/٣٧٤\_٣٧٥، ح١٩.

التوحيد/٣٧٩، ح ٢٥.

٧. نفس المصدر و الصفحة، ح٢٦.

٢. مابين المعقوفتين ليس في ب.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: عيشاً.

٦. من المصدر.

ينظر كلّ واحد منهما إلى صاحبه حتّى جاء أميرالمؤمنين لليُّلا . فنزلنا على فنائه (١٠).

فقال له سعيد بن قيس: أفي هذه الساعة، يا أميرالمؤمنين، أما خفت شيئاً؟

قال : وأيّ شيء أخاف؟ إنّه ليس من أحد إلّا ومعه ملكان موكّلان به أن يقع في بثر أو تضربه دابّة أو يتردّي من جبل حتّى يأتيه القدر، فإذا أتى القدر، خلّوا بينه وبينه .

﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾: قيل (٢): شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أنّ إتيان الرسل أمر جائز غير واجب، كما يظنه أهل التعليم. وفيه أنّ الإتيان بحرف الشك إنّما هو بالنظر إلى كون الرسل كثيرة -كما يدلّ عليه الجمع - وكونهم منكم، كما يدلّ عليه تقييده به، فلا تنبيه فيه على ما ادّعاه.

وضُمّت إليها «ما» لتأكيد معنى الشرط. ولذلك أكّد فعلها بالنون. وجوابه:

﴿ فَمَن اتَّقَى ﴾: التكذيب.

﴿ وَاَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولِئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿: والمعنى: فمن اتّقى التكذيب وأصلح عمله منكم، والذين كذّبوا بآياتنا منكم.

وإدخال «الفاء» في الخبر الأوّل دون الثاني، للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد.

﴿ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِيباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ : ممّن تقوّل على الله تعالى ما لم يقله ، أو كذّب ما قاله .

﴿ اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ : ممّا كتب (١٣) لهم من الأرزاق والآجال. وقيل (٤): «الكتاب» اللوح، أي ما أثبت لهم فيه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) قال: ينالهم ما في كتابنا من عقوبات المعاصي.

٤. أنوار التنزيل ٣٤٨/١.

١. كذا في المصدر. وفي ب: فناه. وفي سائر النسخ: قفاه.

۲. أنوار التنزيل ۳٤٧/۱.

٥. تفسير القمّي ٢٣٠/١.

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنُّهُم رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾: أي يتوفّون أرواحهم.

وهو حال من الرسل.

و دحتّي، غاية نيلهم. وهي الّتي يُبتدَأ بعدها الكلام.

﴿ قَالُوا ﴾ : جواب ﴿إِذَا».

﴿ أَيْنَمَا كُنَّتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : أين الآلهة الَّتي كنتم تعبدونها؟

ودما، وُصلت «بأينَ، في خطّ المصحف (١)، وحقّها الفصل؛ لأنّها موصولة.

﴿ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ﴾ : غابوا عنَّا .

﴿ وَشَهِدُوا عَلَى آنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ ۞: اعترفوا بأنّهم كانوا ضالّين فيما كانوا عليه.

﴿ قَالَ ادْخُلُوا ﴾ : أي قال الله لهم يوم القيامة. أو واحد من الملائكة.

﴿ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾: أي كاثنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة.

﴿ مِنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ ﴾: يعني كفّار الأمم الماضية من النوعين.

﴿ فِي النَّارِ ﴾: متعلَّق بِـ «ادخلوا».

﴿ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً ﴾: أي في النار.

﴿ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ : الَّتي ضلَّت بالاقتداء بها.

﴿حَتِّي إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَاجَمِيعاً ﴾: أي تداركوا وتلاقوا في النار.

في أصول الكافي (٢٠): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر عليه عبد الرزاق بن مهران، يقول فيه عليه الصفية : وما أضلنا إلّا المجرمون، (٢٠) يعنون: المشركون (٤٠) الذين اقتدوا بهم هؤلاء، فاتبعوهم على شركهم. وهم قوم محمّد عليه ليس فيهم من اليهود

١. أي المصحف الَّذي هو متن أنوار التنزيل وإلَّا جاءت في غيره مفصولة.

٢. الكافي ٣١/٢. ٢. الشعراء /٩٩.

٤. المصدر: يعنى المشركين.

والنصارى. وتصديق ذلك قول الشكان: «كذّبت قبلهم قوم نوح» (۱). «وكذّب أصحاب الأيكة» (۱). «كذّبت قوم لوط» (۱۰). ليس فيهم (۱۰) اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله. ولا النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. وسيدخل الله اليهود والنصارى النار، ويدخل [كلّ] (۱۰) قوم بأعمالهم.

﴿ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ ﴾ : دخولاً ومنزلة.

﴿ لِأُ**ولِيْهُمْ ﴾** : أي لأجل أولاهم. إذ الخطاب مع الله ، لا معهم. وهم القادة والرؤساء. وفي مجمع البيان (°): عن أبي عبدالله للﷺ : يعني أثمّة الجور.

﴿ رَبُّنَا هٰؤُلاَءِ أَضَلُّونَا ﴾: سنُّوا لنا الضلال، فاقتدينا بهم.

﴿ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ ﴾ : مضاعفاً ؛ لأنَّهم ضلَّوا وأضلُّوا.

﴿ قَالَ لِكُلُّ ضِعْفٌ ﴾: أمّا القادة، فبكفرهم وتضليلهم. وأمّا الأتباع، فبكفرهم وتقليدهم.

﴿ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٢ : ما لكم ، أو لكلّ فريق.

٢. الشعراء ١٧٦٠.

١٠ السعراء ٧ ١٧.٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: هم.

كذا في المصدر. وفي النسخ: وجاء.

٨. كذا في ب والمصدر. وفي سائر النسخ: ولا اختيار.

۱. ص /۱۲.

ح. ٣. الشعراء/١٦٠.

٥. من المصدر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيغلبوا.

٩. المجمع ٢/١٧٤.

وقرأ(١)عاصم برواية أبيبكر بالياء، على الانفصال.

﴿ وَقَالَتْ اُولاَهُمْ لِلْخُرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ﴾: عطفوا كلامهم على جواب الله لأخراهم ورتبوه عليه، أي فقد ثبت أن لا فضل علينا، إنّا وأيّاكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب.

﴿ فَذُوقُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ وَنَا الله الله وَ مَن قول الله للفريقين. أو من قول الله للفريقين. أو من قول الله للفريقين. أو من قول الله يقين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢<sup>)</sup>: قال: شماتة بهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾: أي عن الإيمان بها.

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ آبُوابُ السَّمَاءِ ﴾: لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم، كما تُفَتّح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة .

وفي مجمع البيان (٣): عن الباقر لللله : أمّا المؤمنون، فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابها. وأمّا الكافر (١)، فيصعد بعمله وروحه حتّى إذا بلغ السماء نادى مناد: اهبطوا به إلى سجّين. وهو واد بحضرموت يقال له: برهوت.

و«التاء» في «تفتّح» لتأنيث الأبواب، والتشديد لكثرتها.

وقرأ (°) أبو عمرو بالتّخفيف. وحـمزة والكسائيّ بـه وبـالياء. ولأنّ التأنيث غـير حقيقيّ، والفعل مقدّم.

وقرى (٢٠ على البناء للفاعل، ونصب «الأبواب» على أنّ الفعل «للآيات». وبالتاء، على أنّ الفعل شه تعالى .

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ ﴾: أي حتّى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير، فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة. وذلك ممّا لايكون، فكذا ما نوقف عليه.

١. أنوار التنزيل ٣٤٨/١.

۳. الوار الشريل ۲۰۰۱ ا. ۳. المجمع ۱۸/۲.

٥. أنوار التنزيل ٣٤٨/١.

٢. تفسير القمّي: ٢٣٠/١.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: الكافرون.

٦. أنوار التنزيل ٣٤٨/١.

وقرئ (1): «الجُمِّل» كالقُمَّل. و «الجُمْل» كالقُفْل. و «الجَمِل» كالنَّصِب. و «الجَمْل» كالخَمِل، كالنَّصِب. و «الجَمْل» كالحَبل. وهي الحبل الغليظ من القنب. وقيل (2): حبل السفينة.

و «سمّ» بالضمّ والكسر.

و «في سمّ المخيط» وهو و «الخياط» ما يخاط به ، كالحزام والمحزم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّثني أبي، عن فضالة بن أيّـوب، عـن أبـان بـن عثمان، عن ضريس، عن أبي جعفر ﷺ قال: نزلت هذه الآية في أهل الجمل (٤)؛ طلحة وزبير. و«الجمل» جملهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (٥): عن منصور بن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه في قول الله: «إنّ الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط» نزلت في طلحة والزبير. و«الجمل» جملهم.

وفي كتاب الخصال (٢)، عن أميرالمؤمنين عليه قال: تفتح أبواب السماء في خمس مواقيت: عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن مع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر.

وعن عليّ عليه (٧٠) وقد سأله بعض اليهود عن مسائل: أمّا أقفال السماوات، فالشّرك بالله. ومفاتيحها، قول: لا إله إلّا الله.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠٠): في بيان ذلك، أنّ أهل الجمل هم الّذين كذّبوا بآياته، وأعظم آياته أميرالمؤمنين صلوات الله عليه «واستكبروا عنها» وبغوا عليها (١٠٠). «لاتفتّح لهم أبواب السماء» أي لأرواحهم الخبيئة وأعمالهم القبيحة. [فهي الّتي لا تفتح لها أبواب السماء](١٠٠).

بل ٣٤٩/١. ٢. أنوار التنزيل ٣٤٩/١.

٤. ليس في المصدر: أهل الجمل.

٦. الخصال /٣٠٣.

٨. تأويل الأيات ١٧٢/١؛ تفسير الإمام /١٧.

١٠. ليس في المصدر.

۱. أنوار التنزيل ۳٤٩/۱.

٣. تفسير القمّى ٢٣٠/١.

٥. العيّاشي ١٧/٢، ح ٤٠.

٧. نفس المصدر ٤٥٧، ضمن ح١.

٩. المصدر: عنها.

كسما جاء في تفسير مولانا الإمام أبي محمّد الحسن العسكري الله قول رسول الله عليه وقد حكى الأصحابه عن حال من يبخل بالزّكاة.

فقالواله: ما أسوأ حال هذا!

فقال: رسول الله ﷺ: أولا أنبّنكم بأسوأ حالاً من هذا؟

فقالوا: بلي، يا رسول الله.

قال: رجل حضر الجهاد في سبيل الله، فقُتِل مقبلاً غير مدبر. وحور العين يطَلعن إليه، وخزَان الجنان يتطلّعون ورود روحه عليهم، وأملاك الأرض يتطلّعون نـزول حور العين إليه والملائكة وخزَان الجنان، فلا يأتونه!

فتقول ملائكة الأرض حوالي ذلك المقتول: ما بال الحور العين (١) لا ينزلن ، وما بال خزّان الجنان لا يردون؟

فينادون من فوق السماء السابعة: أيتها الملائكة، انظروا إلى آفاق السماء ودونيها فينظرون، فإذا توحيد هذا العبد وإيمانه برسول الله على وصلاته وزكاته وصدقته وأعمال برّه كلّها محبوسات دوين السماء. قد أطبقت آفاق السماء كلّها، كالقافلة العظيمة، قد ملأت مابير، أقصَى المشارق والمغارب ومهاب الشمال والجنوب.

وتنادي أملاك تلك الأفعال الحاملون لها الواردون بها: ما بالنا لا تفتّح لنا أبـواب السماء، فندخل إليها أعمال هذا الشهيد؟

فيأمر الله على بفتح أبواب السماء، فتُفتَح. ثمّ ينادي هـؤلاء الأملاك: ادخلوها إن قدرتم.

فلم تقلّها اجنحتهم، ولا يقدرون على الارتفاع بتلك الأعمال. فيقولون: يا ربّـنا، لا نقدر على الارتفاع بهذه الأعمال.

فيناديهم منادي ربّنا ع الله الملائكة ، لستم حمّالي هذه الأثقال الصاعدين بها.

١. ليس في المصدر: العين.

إذ حملتها الصاعدون بها مطاياها الّتي ترفعها إلى دوين العرش، ثمّ تقرّها في درجات الجنان.

فتقول الملائكة: يا ربّنا، وما مطاياها؟

فيقول الله تعالى: وما الَّذي حملتم من عنده؟

فيقولون: توحيده لك وإيمانه بنبيّك.

فيقول الله تعالى: فمطاياها موالاة عليّ أخ نبيّي وموالاة الأنمة الطاهرين. فإن أوتيت، فهي الحاملة الرافعة الواضعة (١)لها في الجنان.

فينظرون، فإذا الرجل مع ما له من هذه الأشياء ليس له موالاة عليّ والطيّبين من آله، ومعاداة أعدائهم.

فيقول الله تبارك وتعالى للأملاك الذين كانوا حامليها: اعتزلوها والحقوا بمراكزكم من ملكوتي، ليأتيها من هو أحقّ بحملها ووضعها في موضع استحقاقها.

فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لها.

ثمّ ينادي منادي ربّنا عُلَّلُ: يا أيّتها الزبانية، تناوليها وحطّيها إلى سواء الجحيم. لأنّ صاحبها لم يجعل لها (مطايا) (٢)من مطايا موالاة علىّ والطّيّبين من اله.

قال: ويقلب الأملاك، ويقلب الله على تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على باعثها (() لما فارقتها مطاياها من موالاة على بن أبي طالب على ونوديت تلك الأملاك إلى مخالفته لعليّ وموالاته لأعدائه. فيسلطها (٤) الله على وهي في صورة الأسد على تلك الأعمال وهي كالقربان والقوقس (٥). فيخرج من أفواه تلك الأسد نيران تحرقها، ولايبقى له عمل إلا حبط، ويبقى عليه موالاة أعداء على وجحد ولايته، فيقرّ ذلك في سواء الجحيم. فإذا هو قد حبطت أعماله وعظمت أوزاره وأثقاله. فهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ فيسلطهما.

١. المصدر: الواصفة.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: باغيها.

٥. المصدر: القرقيس.

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثل ذلك الجزاء الفظيع.

﴿ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ : فراش .

﴿ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ﴾: أغطية.

والتنوين فيه للبدل عن الإعلال، عند سيبويه. وللصّرف، عند غيره.

وقرئ (١١): «غواش» على إلغاء المحذوف.

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى، إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنّة والظلم مع التعذيب بالنار، تنبيهاً على أنّه أعظم الاجرام.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِأَنْكَلُّفُ نَفْساً لِلَّا وُسْعَهَا ٱولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ۞: جرى على عادته سبحانه في أن يشفع الوعيد بالوعد.

و«لا نكلّف نفساً إلّا وسعها» اعتراض بين المبتدأ وخبره، للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم.

وقرئ (۲): «لاتُكلَّف نفس».

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ ﴾: أي نخرج من قلوبهم أسباب الغلّ. أو يُطهّروا منه، حتى لايكون بينهم إلّا التوادّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): عن الباقر للهِلا : العداوة تُنزَع منهم، أي من المؤمنين في الجنّة.

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ : زيادة في لذَّتهم وسرورهم.

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ شِي الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا ﴾: لما جزاؤه هذا.

﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ : لولا هداية الله وتوفيقه.

و«اللام» لتأكيد النفي. وجواب «لولا» محذوف دلّ عليه ما قبله.

١. أنوار التنزيل ٣٤٩/١.

۲. أنوار التنزيل ۳٤٩/۱.

٣. تفسير القمّى ٢٣١/١.

وقرأ ابن عامر: «ما كنّا» بغير واو ، على أنّها مبيّنة للأولى.

وفي أصول الكافي (١): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عـن أحـمد بـن محمّد، عن ابن هلال، عن أبيه، عن أبي الصباح (٢)، عن أبي يعقوب (٣)، عن أبي عبدالله عليَّة في هذه الآية: إذا كان يوم القيامة دُّعي بالنبي ﷺ وبأميرالمؤمنين عليُّة وبالأثمّة من ولده ﷺ فينصبون للنّاس. فإذا رأتهم شيعتهم «قـالوا الحـمد لله الّـذي هدانا» الآية ، يعني: هدانا الله تعالى في ولاية أميرالمؤمنين والأثمّة من لده ﷺ.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطّبرسي الله ، عن النبئ ﷺ حديث طويل في خطبة الغدير، وفيها: معاشر الناس، سلّموا على على بإمرة المؤمنين، وقولوا (٥) «الحمد لله الَّذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله».

وفي مجمع البيان (٦٠): عن عاصم بن ضمرة (٧)، عن على اللِّهِ أنَّه ذكر أهـل الجـنَّة، فقال: يجيئون ويدخلون، فإذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابئ مبثوثة. ولولا أنَّ الله قدَّرها لهم، لالتمعت أبصارهم بما يرون. يعانقون الأزواج ويقعدون على السرر، ويقولون: «الحمدالله الّذي هدانا لهذا».

وفي الكافي (^): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن علي قال: قال رسول الله ﷺ: من قـال إذا ركب الدابّة: بسم الله لا حول ولا قوّة إلّا بالله «الحمد لله الّذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي» الآية ، سبحان الله (٩) «سبحان (١٠) الَّذي سخّر لنا هذا و ماكنّا له مقرنين » (١١) إِلّا (١٣) حفظت له

١. الكافي ١٨/١، ح٣٣.

٢. المصدر: أبي السفاتج.

٤. الاحتجاج ٨٣/١ ٣. المصدر: أبي بصير.

٦. المجمع ٤٨٠/٥. ٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: قوله.

٧. كذا في المصدر وجامع الرواة ٤٢٦/١. وفي النسخ: عاصم بن حمزة.

٩. المصدر: وو، بدل وسبحان الله، ۸. الکافی ۱۸-۵٤۰، ذیل ح۱۷.

<sup>11.</sup> الزخرف/١٣. ۱۰. ليس في ب.

١٢. ليس في المصدر: إلاً.

دابّته ونفسه [حتّی بنزل ]<sup>(۱)</sup>.

﴿ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ ﴾ : فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطاً وتبجّحاً ، بأنّ ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة.

﴿ وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ : إذا رأوها من بعيد، أو بعد دخولها والمنادي له بالذات.

﴿ أُورِ تُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠ : فيل ٢٠ : أي أعطيتموها بسبب أعمالكم.

وفي مجمع البيان (٣): عن النبي على الله عنه أحد إلّا وله منزل في الجنّة ومنزل في النار. فأمّا الكافر، فيرث المؤمن منزله في النار. والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنّة. فذلك قوله: «أورثتموها بما كنتم تعملون».

وهو حال من «الجنّة» والعامل فيها معنى الإشارة. أو خبر. والجملة صفة «تلكم». و «أن» في المواقع الخمسة هي المخفّفة، أو المفسّرة؛ لأنّ المناداة والتأذين من القول.

﴿ وَنَّادَىٰ أَضَحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقاً ﴾: إنّما قالوه تبجّحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم. وإنّما لم يقل: ما وعدكم، كما قال: «ما وعدنا» لأنّ ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم، كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنّة لأهلها.

﴿ قَالُوا نَعَمْ ﴾ : وقرأ (٤) الكسائيّ حيث وقع بكسر العين. وهما لغتان.

﴿ فَأَذُّنَّ مُؤَذِّنٌّ ﴾ : قيل (٥): هو صاحب الصور.

وفي أصول الكافي (٢): الحسن بن محمّد (٧)، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عمر (٨) الحلاّل قال: سألت أبا الحسن الثّلِا عن قوله: «فأذّن مؤذّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين».

١. من المصدر. ٢. أنوار التنزيل ٣٤٩/١.

٣. المجمع ٤٠/٢٤. ٤. أنوار التنزيل ٣٤٩/١.

٥. أنوار التنزيل ٣٤٩/١. ٦. الكافي ٤٢٦/١، ح ٧٠.

٧. المصدر: الحسين.

٨. كذا في المصدر وجامع الرواة ٥٧/١. وفي النسخ: عبدالله بن عمر.

قال: «المؤذّن» أميرالمؤمنين عليه .

وفي مجمع البيان (١٠): روى الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بإسناده، عن محمّد ابن الحنفيّة، عن على على الله المؤذّن.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (1): حدّثني أبي، عن محمّد بن الفضل (٥)، عن أبي الحسن عليه وفي تفسير العيّاشيّ (٦) عن الرضا عليه : المؤذّن (٧) أميرالمؤمنين. يؤذّن أذاناً يسمع الخلائق.

وفي مجمع البيان (^/أيضاً بإسناده: عن أبي صالح، عن ابن عبّاس أنّه قال: لعليّ عليه الله عنه عنه الله عنه المؤذّن «أن في كتاب الله أسماء لا يعرفونها الناس. قوله تعالى: «فأذّن مؤذّن بينهم» وهو المؤذّن «أن لعنه الله على الظالمين» (٩).

﴿ بَيْنَهُمْ ﴾: بين الفريقين.

﴿ أَنْ لَغَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿: وقرأ (١٠) ابن كثير برواية البزّي، وابن عامر وحمزة والكسائئ: «أنَّ لعنة الله» بالتَشديد والنصب.

وقرئ (١١) بالكسر، على إرادة القول. أو إجراء «أذَّن» مجرى قال.

٢. المعاني /٥٩.

١. المجمع ٤٢٢/٢.

٤. تفسير القمّى ٢٣١/١.

٣. التوبة ٣.

٥. المصدر: محمّد بن الفضيل. ٦. تفسير العيّاشي ١٧/٢، ح ٤١.

٧. كذا في المصدر وتفسير القمّي. وفي النسخ: الأذان.

٨. المجمع ٤٢٢/٢.

٩. المصدر: فهو المؤذن بينهم، يقول ألا لعنة الله على الَّذين كذَّبوا بولايتي واستخفُّوا بحقِّي.

١٠. أنوار التنزيل ٣٤٩/١. 11. أنوار التنزيل ٣٤٩/١.

الجزء الخامس / صورة الأعراف ......١٠

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : صفة للظالمين مقرّرة. أو ذمّ مرفوع أو منصوب. ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾ : زيغاً وميلاً عمّا هو عليه.

و «العوج» بالكسر، في المعاني والأعيان، ما لم تكن منتصبة. وبالفتح في المنتصبة، كالحائط والرمح.

﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾: أي بين الفريقين، لقوله تعالى: «فضرب بينهم بسور». أو بين الجنّة والنار، ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى.

﴿ وَعَلَى الْأَغْرَافِ ﴾ : أي على أعراف الحجاب، أي أعاليه. وهو السور المضروب بينهما. جمع عرف. مستعار من عرف الفرس.

وقيل (١٠): العرف، ما ارتفع من الشيء، فإنّه يكون بظهوره أعرف من غيره.

﴿ رِجَالٌ ﴾: من الموحّدين العارفين المعروفين، كالأنبياء والأوصياء وخيار المؤمنين.

وقيل (<sup>(۱)</sup>: طائفة من الموحّدين قصّروا في العمل، فيُحبَسون بين الجنّة والنار حتّى يقضي الله فيهم ما يشاء.

وقيل (٣): أو ملائكة يُرَوْنَ في صورة الرجال.

﴿ يَعْرِفُونَ كُلًّا﴾: من أهل الجنَّة والنار.

﴿بِسِيماهُم﴾: بعلامتهم الَّتي أعلمهم الله بها؛ لأنَّهم من المتوسِّمين أهل الفراسة.

أنوار التنزيل ٣٥٠/١.

نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

٤. المعانى /٥٩.

وفي مصباح الشريعة (١١): قال الصادق عليه : ولأهل التواضع سيماء يعرفه أهل السماء من الملائكة، وأهل الأرض من العارفين. قال الله تعالى: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلَا بسيماهم».

وفي مجمع البيان (٢) والجوامع (٣): عن أميرالمؤمنين التلا : نحن نوقف يوم القيامة بين الجنَّة والنار. فمن نصرنا، عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنَّة. ومن أبغضنا، عرفناه بسيماه فأدخلناه النار.

وفيهما (٤)، وفي تفسير على بن إبراهيم (٥): عن الصادق لليُّلِا: «الأعراف» كثبان بين الجنّة والنار. و «الرجال» الأثمّة صلوات الله عليهم. ويأتى تمام الحديث.

وفي الكافي(١٠)، عن أميرالمؤمنين للنُّلا في هذه الآية: نحن على الأعـراف، نـعرف أنصارنا بسيماهم. ونحن الأعراف الّذين لايُعرَف الله عَلَى إلّا بسبيل معرفتنا. ونحن الأعراف يوقفنا (١) الله على يوم القيامة على الصراط. فلايدخل الجنّة إلّا من عرفنا وعرفناه، ولايدخل النار إلّا من أنكرنا وأنكرناه.

ومثله في بصائر الدرّجات (^).

وكذا في كتاب الاحتجاج (٩)، إلّا أنّه قال: نوقف(١٠) يوم القيامة بين الجـنّة والنـار. فلايدخل الجنَّة، الحديث. وزاد في آخره: وذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى لو شاء، عرَّف للناس نفسه حتّى يعرفوه ووحّدوه ويأتوه من بابه. ولكن جعلنا أبـوابــه وصــراطــه وسبيله وبابه الّذي (١١) يؤتي منه.

وفي تفسير العيّاشيّ (١١٦): عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن

١. مصباح الشريعة /٣٢٣.

٣. المجمع ٤٢٣/٢ وجوامع الجامع ١٤٦٠.

٥. تفسير القمّي ٢٣١/١. ٧. المصدر: يعرّفنا.

٩. الاحتجاج ٢٣٨/١

١١. كذا في المصدر. وفي النَّسخ: الَّذين.

٢. المجمع ٤٢٣/٢ وجوامع الجامع /١٤٦.

٤. المجمع ٤٢٣/٢ وجوامع الجامع ١٤٦٠.

٦. الكافي ١٨٤/١، ح٩.

٨. البصائر /٥١٧، ضمن ح٨

١٠. المصدر: «ونحن الأعراف» بدل «نوقف».

١٢. تفسير العيّاشي ١٧/٢ ـ ١٨، ح٤٢.

جدّه، عن عليّ ﷺ قال: أنا يعسوب المؤمنين. وأنا أوّل السابقين، وخليفة رسول الله ربّ العالمين. وأنا قسيم الجنّة والنار. وأنا صاحب الأعراف.

عن هشام (١١)، عن أبي جعفر لله الله عن قول الله الله الله على الأعراف رجال» ما يعنى بقوله : «وعلى الأعراف» .

قال: ألستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم، لتعرفون من فيها من صالح أو الح؟

قلت: بلي.

قال: فنحن أولئك الرجال الّذين يعرفون كلّاً بسيماهم.

عن زاذان (٢)، عن سلمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعليّ عليه أكثر من عشر مرّات: يا عليّ، إنّك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة والنار. ولايدخل الجنّة إلّا من عرفكم وعرفتموه، ولايدخل النار إلّا من أنكركم وأنكرتموه.

عن سعد بن طريف ٣٠)، عن أبي جعفر للثَّلِا في هذه الآية «وعملي الأعراف رجال يعرفون كلّاً بسيماهم».

قال: يا سعد، هم آل محمّد. لايدخل الجنّة إلّا من عرفهم وعرفوه، ولايدخل النار إلّا من أنكرهم وأنكروه.

وعن الثمالي (٤) قال: سئل أبو جعفر الله عن قول الله: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم».

فقال أبوجعفر على الله على (٥) الأعراف الذين لا يُعرَف الله إلّا بسبب معرفتنا. ونحن الأعراف الذين لا يدخل الجنّة إلّا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلّا من أنكرنا وأنكرناه. وذلك بأنّ الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه، لعرّفهم. ولكن جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه.

<sup>1.</sup> نفس المصدر والمجلّد /١٨، ح ٤٣. وفيه: «هلقام» بدل «هشام».

تفسير العيّاشي ١٨/٢، ح ٤٤.
 تفس المصدر والصفحة ، ح ٤٥.

وفي بصائر الدرجات (١)، عنه طلا : «الرجال» هم الأئمة من آل محمد على . و«الأعراف» صراط بين الجنة والنار. فمن شفع له الأثمة منا من المؤمنين المذنبين، نجا. ومن لم يشفعوا له، هوى.

وعنه (٣) على البحث الرجال الأئمة منا يعرفون من يدخل الجنة ومن يدخل البحنة ومن يدخل البحنة ومن يدخل النار، كما تُعرَفون في قبائلكم الرجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالع. والأخبار في هذا المعنى كثيرة. وزاد في بعضها ٣): لأنّهم عرفاء العباد، عرّفهم الله إيّاهم عند أخذ المواثيق عليهم بالطّاعة لهم. فوصفهم في كتابه فقال: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم». وهم الشهداء على الناس، والنبيّون شهداء لهم

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)، عن الصادق للطِّلا : كلّ أمّة يحاسبها إمام زمانها، ويعرف الأثمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم. وهو قوله : «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاّ بسيماهم». فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم، فيمرّون إلى الجنّة بلاحساب. ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم، فيمرّون إلى النار بلاحساب.

وروى الشيخ أبوجعفر الطوسيّ (٦)، عن رجاله، عن أبي عبدالله عليَّا وقد سَنل عن قول الله ﷺ: «وبينهما حجاب».

فقال: سور بين الجنّة والنار قائم عليه محمّد وعليّ والحسن والحسين وفاطمة وخديجة الله في فيعرفونهم وخديجة الله في فيعرفونهم ، فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وذلك قوله: «يعرفون كلاّ بسيماهم». فيأخذون بأيديهم، فيجوزون بهم على الصراط ويدخلونهم الجنّة.

بأخذهم <sup>(٤)</sup>لهم مواثيق العباد بالطّاعة .

البصائر ۱۳/۵۱، ذیل ح٥.
 البصائر ۱۳/۵۱۸، ذیل ح٥.

٣. نفس المصدر /٥١٨، ضمن ح٩. وكشف المحجّة /١٩٠ ـ ١٩١.

٤. المصدر: بأخذه. ٥. تفسير القمّي ٣٨٤/٢.

٦. تأويل الآيات الباهرة ١٧٦/١.

وفي بصائر الدرجات، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): عن الباقر للرهِ انّه سئل عن أصحاب الأعراف.

فقال: إنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّثاتهم، فقصرت بهم الأعمال. وإنّهم لكما قال الله ﷺ.

وفي الكافي (٢)، عن الصادق للثُّلِجُ أنَّه سئل عنهم.

فقال: قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم. فإن أدخلهم النار، فبذنوبهم. وإن أدخلهم الجنّة، فبرحمته.

وفي رواية العيّاشيّ ("): فإن أدخلهم الله الجنّة، فبرحمته. وإنَّ عذّبهم، لم يظلمهم. قيل (<sup>4)</sup>: لا منافاة بين هاتين الروايتين وبين ما تقدّمهما من الأخبار كما زعمه الأكثرون؛ لأنّ هؤلاء القوم يكونون مع الرجال الّذين على الأعراف، وكلاهما أصحاب الأعراف. يدلّ على ما قلناه صريحاً حديث الجوامع.

﴿ وَنَادَوْا ﴾: يعني ونادى أصحاب الأعراف. أريد بهم من كان مع الأثمة على الأعراف من مذنبي شيعتهم، الذين استوت حسناتهم وسيّئاتهم.

﴿ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ : أي إذا نظروا عليهم، سلَّموا عليهم.

﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا ﴾ : استثناف لا محلّ له . كأنّ سائلاً سئل عن دخولهم الجنّة . فقيل : «لم يدخلوها» .

﴿ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ ۞: حال من «الواو» ومن «الأصحاب».

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن كرام قال: سمعت أباعبدالله عليه اليقائد يقول: إذا كان يـوم القيامة، أُقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر وبيض. في كلّ قبّة إمام دهـره، قـد أحفّ (١) به أهـل دهـره بـرّها وفـاجرها حـتّى يـقفون بـباب الجنّة (١). فـيطّلم أوّلهـا

١. تفسير الصافي ١٩٩/٢ عنهما. ٢. الكافي ٣٨١/٢، ذيل ح١.

٣. تفسير العيّاشي ١٨/٢، ذيل ح٤٦. ٤. تفسير الصافي ٢٠٠/٢.

٥. تفسير العيّاشي ١٨/٢ ـ ١٩، ح ٤٧.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: حتى تغيب عن باب الجنّة.

[صاحب] (۱) قبّة اطلاعة ، فيميّز أهل ولايته من عدوه . ثمّ يقبل على عدوّه فيقول : أنتم «الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم اليوم . [يقوله] (۱) لأصحابه ، فتسوّد وجوه الظالمين . فيصير (۱) أصحابه إلى الجنّة ، وهم يقولون : «ربّنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين .

فإذا نظر أهل القبّة الثانية إلى قلّة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل النار، خافوا أن لايدخلوها. وذلك قوله: «لم يدخلوها وهم يطمعون».

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ آبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا ﴾: تعوِّذاً بالله.

﴿ رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٠ : أي في النار.

وفي مجمع البيان (4): أنّ في قراءة الصادق على : «قالوا ربّنا عائذاً بك أن (٥) مع القوم الظالمين».

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ﴾: أي الأثمّة منهم. والإسناد كما في قولهم: بنوتميم قتلوا زيداً. وإنّما قتلوه بعضهم.

﴿ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَماهُمْ ﴾ : من رؤساء الكفرة.

﴿ قَالُوا مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ﴾: كثرتكم، أو جمع المال.

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ٢٠ عن الحقّ، أو على الخلق.

وقرئ (٦): «تستكثرون» من الكثرة.

﴿ اَهَوُ لاَءِ الَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ﴾: من تتمة قولهم للرجال. والإشارة إلى شيعتهم الذين كانوا معهم على الأعراف، الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا و يحلفون أنَّ الله لا يدخلهم الجنّة.

١. من المصدر.

٣. المصدر: فيسود وجه الظالم فيميز أصحابه إلى الجنّة.

٤. المجمع ٤٤/٤٧. ٥. ليس في المصدر: لا.

٦. أنوار التنزيل ٣٥٠/١.

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا آنَتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ ۞: أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنّة وقالوا لهم: «ادخلوا». وهو أوفق.

وقيل (١٠): فقيل لأصحاب الأعراف: «ادخلوا الجنّة» بفضل الله، بعد أن حبسوا حتّى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا.

وقيل (٢): لمّا عيّروا أصحاب النار، أقسموا أنّ أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنّة. فقال الله أو بعض الملاثكة: «أهؤ لاء الّذين أقسمتم».

وقرئ (٢٣): «ادخلوا» أو «دخلوا» على الاستثناف وتقديره: دخلوا الجنّة مقولاً لهم: «لا خوف عليكم».

في الجوامع (4): عن الصادق المنظر : «الأعراف» كثبان بين الجنّة والنار. يوقف عليها كلّ نبيّ وكلّ خليفة نبيّ مع المذنبين من أهل زمانه، كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده، وقد سبق المحسنون إلى الجنّة.

فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا (٥) إلى الجنّة.

فيسلّم عليهم المذنبون. وذلك قوله: «سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون». أن يدخلهم الله إيّاها بشفاعة النبيّ ﷺ والإمام. وينظر هؤلاء إلى أهل النار فيقولون: «ربّنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين».

وينادي «أصحاب الأعراف» وهم الأنبياء والخلفاء. «رجالاً» من أهل النار ورؤساء الكفّار، يقولون لهم مقرّعين: «ما أغنى عنكم جمعكم» واستكباركم. «أهؤلاء اللّذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة». إشارة إلى أهل الجنّة الذين كان الرؤساء يستضعفونهم ويعتقرونهم بفقرهم، ويستطيلون عليهم بدنياهم، ويقسمون أنَّ الله لايدخلهم الجنّة.

١. نفس المصدر و الموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. المصدر: سيقوا.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. جوامع الجامع /١٤٦.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، [عن أبي أيوب] (٢) عن بريد (٣)، عن أبي عبدالله عليه (الأعراف» كثبان (٤) بين الجنّة والنار. و الرجال» الأثمّة صلوات الله عليهم. يقفون على الأعراف مع شيعتهم، وقد سبق (٥) المؤمنون إلى الجنّة [بلاحساب] (١) فيقول الأثمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنّة قد سبقوا (١) إليها بلاحساب. وهو قول الله تعالى: «سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون».

ثمّ يقال لهم: انظروا إلى أعدائكم في النار. وهو قوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربّنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم» في النار. «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا «وما كنتم تستكبرون».

ثمّ يقولون لمن في النار من أعدائهم: هؤلاء شيعتي وإخواني اللذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا «لاينالهم الله برحمة».

ثمّ يقول الأثمّة لشيعتهم: «ادخلوا الجنّة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون».

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا ﴾: أي صبّوا. وهو دليل على أنّ الجنّة فوق النار.

﴿ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمًّا رَزَقَكُمُ الله ﴾: من سائر الأشربة، ليلاثم الإفاضة. أو من المطاعم، كقوله:

علفتها تبنأ وماءً باردا

١. تفسير القميّ ٢٣١/١ ٢٣٢. ٢. من المصدر.

٤. ب: كثيبان.

۳. ب: يزيد.

٦. من المصدر.

المصدر: سيق.
 المصدر: سيقوا.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أحدهما عليُّك قال: إنّ أهل النار يموتون عطاشاً [ويدخلون قبورهم عطاشاً (ويحشرون عطاشاً)](٢) ويـدخلون جهنّم عطاشاً. فيرفع لهم قراباتهم من الجنّة ، فيقولون: «أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله».

عن الزهريّ (٣)، عن أبي عبدالله للنِّلا : يوم التناد؛ يوم ينادي أهل النار أهل الجنّة «أن أفيضوا علينا من الماء».

وفي كتاب الاحتجاج (٤) للطبرسي ﷺ : عن عبدالرحمن بن عبدالله الزهـريّ قـال: حجّ هشام بن عبدالملك. فدخل المسجد الحرام متكناً على يد سالم مولاه، ومحمّد بن على بن الحسين عليه السافي المسجد.

فقال له سالم: يا أميرالمؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين.

فقال هشام: المفتون به أهل العراق؟

فقال: نعم.

قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أميرالمؤمنين: ما الّذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟

فقال أبوجعفر للنِّلا: يحشر الناس على مثل قرصة البرّ النقيّ (<sup>٥)</sup>، فيها أنهار مفجّرة، يأكلون ويشربون حتّى يفرغ الناس من الحساب.

قال: فرأى هشام أنّه ظفر به، فقال: الله أكبر، اذهب (١) إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ!

فقال أبو جعفر للتُّلا : هم في النار أشغل [ ولم يشغلوا ] (٧)عن أن قالوا : «أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله».

١. تفسير العيّاشي ١٩/٢، - ٤٩.

٢. من المصدر. ٤. الاحتجاج ٥٧/٢. ٣. نفس المصدر والصفحة، ح٥٠.

٥. كذا في المصدر. وفي النَّسخ: «نقيَّ بدل «البرِّ النقيَّ».

٧. من المصدر. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ادخل.

فسكت هشام لايرجع كلاماً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠) حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي الربيع قال: سأل نافع مولى عمر بن الخطّاب أبا جعفر محمّد بـن على على المثلاً.

فقال: يا أبا جعفر، أخبرني عن قول الله تبارك وتىعالى: «يــوم تـبدّل الأرض غــير الأرض والسماوات» أيّ أرض تُبدّل؟

فقال أبو جعفر للطِّلا: بخبزة (٢) بيضاء، يأكلون منها حتّى يـفرغ الله مـن حسـاب الخلائق.

فقال نافع: إنّهم عن الأكل لمشغولون!

فقال أبو جعفر لليُّلا: أهم حينئذ أشغل أم هم في النار؟

فتمال نافع: بل وهم في النار.

قال: فقد قال الله: «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله». ما شغلهم إذ دعوا الطعام، فأُطعموا الزقوم. ودعوا الشراب، فسقوا الحميم.

فقال: صدقت، يا ابن رسول الله. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿: منعهما عنهم، منع المحرّم عن المكلّف. ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً ﴾: و«اللهو، صرف الهمّ بما لايحسن أن يُصرَف به.

و «اللعب» طلب الفرح بما لا يحسن أن يُطلَب به.

﴿ وَغَرِّنْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُم﴾: نفعل بهم فعل الناسين، فنتركهم في النار. ﴿كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا﴾: فلم يخطروه ببالهم، ولم يستعدّوا له.

في عيون الأخبار (٣)، عن الرضا للطِّل حديث طويل. وفيه: وإنَّما يجازي من نسيه

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: بحر بيضاء.

١. تفسير القمّى ٢٣٢/١ ٢٣٥.

٣. العيون ١٢٥/١، ضمن ح١٨.

ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم (١) أنفسهم، كما قال تعالى: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (١). وقال ﷺ: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا،

وفي كتاب التوحيد (٢٦)، عن أميرالمؤمنين للظلافي تفسيره: يعني بالنّسيان أنّه لم يثبهم، كما يثيب أولياءه الذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسله وخافوه بالغيب. وقد يقول العرب في باب النسيان: قد نسينا فلان فلا يذكرنا، أي أنّه لا يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به.

﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ ٢٠ ولمّا كانوا منكرين أنَّها من عند الله.

﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ ﴾ : بيّنًا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصّلة.

﴿ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾: عالمين بوجه تفصيله حتّى جاء حكيماً. وفيه دليل على أنّه تعالى: عالم . على الله على علم ، فيكون حالاً من المفعول .

وقرئ (٤): «فضّلناه» أي على سائر الكتب، عالمين بأنّه حقيق بذلك.

﴿هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞:حال من «الهاء».

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ : هل ينتظرون.

﴿ اِلاَ تَأْوِيلُهُ ﴾: إِلَّا مَا يَؤُولَ إِلَيْهُ أَمْرُهُ، مَنْ تَبِينَ صَدَقَهُ بِظَهُورَ مَا نَطَقَ بِهُ مَـنَ الوعـدُ والوعيد.

﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾: قبل يوم القيامة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): ذلك في قيام القائم للطِّلا .

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ : تركوه ترك الناسي.

﴿ فَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقُّ ﴾ : أي قد تبيّن أنّهم جاؤوا بالحقّ.

١. كذا في المصدر. وفي النَّسخ: ينسيه. ٢. الحشر ١٩٠.

٣. التوحيد /٢٥٩ ـ ٢٦٠. أسقط المؤلف جملة من وسطه.

٤. أنوار التنزيل ٣٥١/١. ٥. تفسير القمّى ٢٣٥٠ ـ ٣٣٦.

﴿ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ : اليوم .

﴿ أَوْ نُرَدُّ ﴾: أو هل نردَ إلى الدنيا؟

وقرئ (١) بالنّصب، عطفاً على «فيشفعوا». أو لأنّ «أو» بمعنى «إلى أن». فعلى الأوّل المسؤول أحد الأمرين. وعلى الثاني المسؤول أن يكون لهم شفعاء، إمّا لأحد الأمرين أو لأمر واحدوهو الردّ.

﴿ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ : جواب الاستفهام الثاني .

وقرئ (٢) بالرفع ، أي فنحن نعمل.

﴿ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ : بصرف أعمارهم في الكفر.

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ۞: بطل عنهم، فلم ينفعهم.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ﴾ : أي فسي ستّة أوقــات، كقوله «ومن يولُّهم يومئذ دبره». أو في مقدار ستَّة أيّام، فإنَّ المتعارف في اليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن حينئذٍ وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة عـلى إيجادها دفعة، دليل الاختيار واعتبار النظام (٣) وحثّ على التأنّي في الأمور.

في تفسير على بن إبراهيم (٤) قال: في ستّة أوقات.

وفي الاحتجاج <sup>(ه)</sup> للطبرسيّ : عن أميرالمؤمنين للسُّلا حديث طويل، وفيه: وأمّا قوله: «إنَّما أعظكم بواحدة» (١) فإنَّ الله ﷺ ذكره أنزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة، كما خلق السماوات والأرض في ستّة أيّام. ولو شاء أن يخلقهما في أقلّ من لمح البصر، لخلق. ولكنّه جعل الأناة والمداراة أمثالاً (٧) لأنبيائه وإيجاباً للحجّة على خلقه.

١. أنوار التنزيل ١/١٥١٨.

٣. ب: للنظار.

٥. الاحتجاج ٢٧٩/١. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: مثالاً.

٢. نفس المصدر، والموضع. ٤. تفسير القمّى ٢٣٦/١.

٦. سبأ ٤٧.

وفي عيون الأخبار (١): عن الرضاء للَّهِ : وكان قادراً على أن يخلقهما في طرفة عين. ولكنَّه ﷺ خلقها في ستَّة أيَّام، ليظهر على الملائكة (٢) ما يخلقه منها شيئاً بـعد شـيء، فيستدلُّ بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرّة بعد مرّة.

وفي روضة الواعظين (٣) للمفيد ﴿ وروي أنَّ اليهود أتت النبيُّ ﷺ فسألته عـن خلق السماوات والأرض.

قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. وخلق الجبال وما فيهنّ يــوم الشـــلاثاء. وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. وخلق يوم الخميس السماء. [وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر و](٤) الملائكة.

قالت اليهود: ثمّ ماذا يا محمّد؟

قال: «ثمّ استوى على العرش».

وفيها (٥) قال رسول الله ﷺ: خلق الله الجنَّة يوم الخميس، وسمَّاه مؤنساً.

وفي الكافي (٦)، عن الصادق للنِّلاِ: أنَّ الله خلق الخير يوم الأحد، وماكان ليخلق الشرّ قبل الخير. وفي [يوم ]<sup>(٧)</sup>الأحد والاثنين خلق الأرضين، وخلق أقواتها يوم الثلاثاء. وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس، وخلق أقواتها يوم الجمعة. وذلك قوله تعالى: «خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام».

قيل (A): هذه الآية المشتملة على قوله: «وما بينهما» إنّما هي في سورة الفرقان وفي سورة السجدة التالية للقمان. ويستفاد منها ومن هذا الحديث وأمثاله ممّا ورد من هذا القبيل، أنَّ «ما بينهما» أيضاً داخل في المقصود من الآية الَّتي نحن بصدد تفسيرها.

١. العيون ١٣٤/١ -١٣٥، ضمن ح٣٣.

٢. المصدر: للملائكة. ٤. من الهامش.

٦. الكافي ١٤٥/٨، ح١١٧.

٨. تفسير الصافي ٢٠٣/٢ ٢٠٤.

٣. روضة الواعظين /٣٤٩.

٥. روضة الواعظين /٣٩٤.

٧. من المصدر.

وفي الكافي (١)، عن الصادق عليه : أنّ الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستّة أيّام، ثمّ اختزلها عن أيّام السنة. والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً.

وفي من لايحضره الفقيه (٢) والتهذيب (٢)، عنه ﷺ: أنّ الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستّين يوماً، وخلق السماوات والأرض في ستّة أيّام، فحجزها من ثلاثمائة وستّين يوماً. فالسّنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً. الحديث.

وفي كتاب الخصال (4)، عن أبي جعفر للطِّلا قال: إنّ الله تعالى خلق الشهور اثني عشر شهراً. وهو ثلاثمائة وستّون يموماً. فحجز (٥) منها ستّة أيّام خلق فيها السماوات والأرض، فمِن ثَمَّ تقاصرت الشهور.

عن بكر بن عليّ  $^{(1)}$  بن عبدالعزيز $^{(2)}$ ، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله للثُّلِلْا عن السنة ، كم يوماً هي ؟

قال: هي ثلاثماثة وستّون يوماً. منها ستّة أيّام خلق الله فيها السماوات والأرض، فطرحت من أصل السنة، فصارت السنّة ثلاثماثة وأربعة وخمسين يوماً.

وفي تفسير العيّاشيّ (٨)، عن الباقر للثِّلا ما يقرب منه.

قيل (\*): فإن قيل: إنّ الأيّام إنّ ما تتقدّر وتتمايز بحركة الفلك، فكيف خُلقت السماوات والأرض في الأيّام المتمايزة قبل تمايزها؟ قلنا: مناط تمايز الأيّام وتقدّرها، إنّما هو حركة الفلك الأعلى دون السماوات السبع [ والمخلوق في الأيّام المتمايزة، إنّما هو السماوات السبع ] (۱۱) والأرض وما بينهما [دون ما فوقها] (۱۱) ولايلزم من ذلك خلاء لتقدّم الماء الّذي خُلِق منه الجميع على الجميع.

٣. التهذيب ١٧١/٤ ـ ١٧٢، ضمن ح ٤٨٤.

٥. المصدر: فحجر.

۱. الكافي ۷۸/٤، صدر ح۲.

٢. الفقيه ١١١/٢، ضمن ح٤٧٢.

٤. الخصال /٤٨٦، ح ٦٢.

٦. نفس المصدر /٦٠٢، صدر ح٧.

٧. المصدر أ، ب، ر: عن بكر بن على بن عبدالعزيز.

٩. تفسير الصافي ٢٠٤/٢.

٨. تفسير العيّاشيّ ١٢٠/٢، ح٧.

١١. من المصدر.

١٠. من المصدر.

وفيه نظر؛ لأنّ مناط تقدّر الزمان، إنّما هو الفلك الأعلى. وأمّا مناط تـقدّر الأيّـام، فإنّما هو الشمس المنوط بغيره من الأفلاك، فافهم. وليّعلّم أنّ هذه الآية وأمثال هـذه الأخبار من المتشابهات الّتي تأويلها عند الراسخين في العلم.

﴿ ثُمَّ اسْمِتَوَىٰ عَملَى الْمعَرْشِ ﴾: في كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي الله : عن أميرالمؤمنين الله : الستوى تدبيره وعلا أمره.

وعن أبي الحسن موسى (٢) للثِّلا استولى على ما دقُّ وجلَّ.

وفي الكافي (٢٠)، عن الصادق لما الله : ثمّ استوى على كلّ شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء.

وفي رواية أخرى (<sup>1)</sup>: استوى في كلّ شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى (١٠) في كلّ شيء.

قيل (1): قد يراد «بالعرش» الجسم المحيط بجميع الأجسام. وقد يراد به ذلك الجسم مع جميع ما فيه من الأجسام، أعني: العالم الجسمانيّ بتمامه. وقد يراد به ذلك المجموع مع جميع ما يتوسّط بينه وبين الله سبحانه من الأرواح الّتي لاتتقوّم الأجسام إلاّ بها، أعني: العوالم كلّها بتمامها بملكها وملكوتها وجبروتها، وبالجملة ما سوى الله عَلَق.

وقد يراد علم الله سبحانه المتعلّق بما سواه. وقد يراد به علم الله الذي اطّ لع عليه أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عمليهم وقد وقعت الإشارة إلى كلَّ منها في كلامهم الله الله وربما يُفسَّر بالملك. و«الاستواء» بالاحتواء، كما يأتي في سورة «طه» ويرجع إلى ما ذكر.

٢. نفس المصدر ١٥٧/٢.

٤. نفس المصدر و المجلّد /١٢٨، ح٨

٦. تفسير الصافي ٢٠٤/٢\_٢٠٥.

١. الاحتجاج ٢٧٢/١.

۳. الكافي ۱۲۷/۱ ـ ۱۲۸، ح٦ و٧.

٥. ب: استولى.

ثم قال (١٠): أقول: فسر الصادق لله «الاستواء» في روايات الكافي باستواء النسبة، و «العرش» بمجموع الأشياء.

ضمن الاستواء [في الرواية الأولى] (٢) ما يتعدّى «بعلى» كالاستيلاء والإشراف ونحوهما لموافقة القرآن. فيصير المعنى: استوى نسبته إلى كلّ شيء حال كونه مستولياً على الكلّ. ففي الآية دلالة على نفي المكان عنه سبحانه، خلاف ما يفهمه الجمهور منها. وفيها أيضاً إشارة إلى معيّته (٣) القيّوميّة واتصاله المعنويّ بكلّ شيء على السواء، على الوجه الذي لاينافي أحديّته وقدس جلاله. وإلى إفاضة الرحمة العامّة على الجميع على نسبة واحدة، وإحاطة علمه بالكلّ على نحو واحد، وقربه من كلّ شيء على نهج سواء.

وأتى بلفظة «من» في الرواية الثانية، تحقيقاً لمعنى الاستواء في القرب والبعد. وبلفظة «في» في الثالثة، تحقيقاً لمعنى ما يستوي فيه.

وأمًا اختلاف المقرّبين؛ كالأنبياء والأولياء مع المبعدين، كالشياطين والكفّار في القرب والبعد، فليس ذلك من قبله سبحانه، بل من جهة تفاوت أرواحهم في ذواتها.

وفي التوحيد (٤): عن أميرالمؤمنين الله في حديث الجاثليق قال: إنّ الملائكة تحمل العرش. وليس العرش كما تـظنّ كهيئة السرير، ولكنّه شيء [محدود](٥) مخلوق مدبّر وربّك الله مالكه، لا أنّه عليه، ككون الشيء على الشيء.

﴿ يُغْفِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾: يغطّيه به. ولم يذكر عكسه للعلم به، أو لأنّ اللفظ يحتملها. ولذلك قرئ (١) بنصب «الليل» وبرفع «النهار».

وقرأ(٧) حمزة والكسائيّ ويعقوب وأبوبكر عن عاصم بالتّشديد فيه وفي الرعـد،

١. يعني صاحب الصافي. ٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. و في ب: معيّة. وفي سائر النسخ: معني.

٤. التوحيد ٣١٦، ضمن ح٣.

٦. أنوار التنزيل ٢٥١/١.

للدلالة على التكرار. والجملة في موضع الحال من فاعل «خلق». ويحتمل كونها خبراً بعد خبر له «إن».

وإيراد الخبرين مختلفين بالماضي والمضارعة، للتنبيه على تـقدّم أحـدهما عـلى الآخر.

﴿ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً ﴾: يعقبه سريعاً ، كالطّالب له لايفصل بينهما شيء.

و «الحثيث» فعيل، من الحتّ. وهو صفة مصدر محذوف. أو حال من الفاعل بمعنى: حاثاً. أو المفعول بمعنى: محثوثاً.

﴿ والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾: بقضائه وتصريفه. ونصبها بالعطف على «السماوات» ونصب «مسخّرات» على الحال.

وقرأ(١)ابن عامر كلِّها بالرِّفع، على الابتداء والخبر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢)، بإسناده إلى عليّ بن الحسين عليّ حديث طويل. وفي آخره: وقال أميرالمؤمنين عليّ : الأرض مسيرة خمسمائة سنة، الخراب منها مسيرة أربعمائة عام، والعمران منها مسيرة مائة عام. والشمس ستّون فرسخاً في ستّين فرسخاً. والقمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً. بطونهما يضيئان لأهل السماء، وظهورهما لأهل الأرض. والكواكب كأعظم جبل على الأرض. وخلق الشمس قبل القمر.

وقال سلام بن المستنير: قلت لأبي جعفر عليه : إِمَ صارت الشمس أحرَ من القمر؟ قال: إنّ الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء، طبق من هذا، حتى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار. فمن هنالك صارت [الشمس] (٣) أحرَ من القمر.

قلت: فالقمر؟

\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٣٥٢/١.

قال: إنّ الله خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء، طبق من هذا وطبق من هذا، حتّى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من ماء. فمن هنالك صار القمر أبرد من الشمس.

﴿ اَلاَ لَهُ الْحُلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾: فإنّه الموجد والمتصرّف، إذ له عالم الأجسام وعالم الأرواح.

﴿ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (2): تعالى بالوحدانيّة في الألوهيّة، وتعظّم بالتفرّد في الربوبيّة، لكونه تعالى متباركاً بكلّ ما هو من لوازم الألوهيّة وخصائص الربوبيّة. فإنّه خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم، كما فصّله أوّلاً وأجمله ثانياً في قوله تعالى: «ألاله الخلق والأمر».

وفي الخرائج والجرائح (١٠): قال أبوهمام: سأل محمّد بن صالح أبا محمّد للله عن قوله تعالى: «لله الأمر من قبل ومن بعد» (١٠).

فقال: له الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر به ممّا يشاء.

فقلت في نفسي: هذا قول الله: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين».

فأقبل عليَّ وقال: هو كما أسررت في نفسك «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالممن.».

وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن السيّاريّ ، عن محمّد بن بكر (١) ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أميرالمؤمنين الله أنّه قال : من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية : «إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أيّام ثمّ استوى على العرش» إلى قوله : «تبارك الله ربّ العالمين» حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين .

ا. نور الثقلين ٤٠/٢، ح ١٦١ عنه الخرائج والجرائح ٨/١٨٦/٣.

۲. الروم /٤. ٣ ، الكافي ٦٢٥/٢ ، ضمن ح ٢١.

٤. ج: محمد بن كثير.

قال: فمضى الرجل، فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية. فتغشّاه الشيطان (١٠)، فإذا هو آخذ بخطمه (١٠). فقال له صاحبه: أنظره. واستيقظ الرجل، فقرأ الآية. فقال الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك واحرسه الآن حتّى يصبح.

فلمًا أصبح رجع إلى أميرالمؤمنين للهِ وأخبره، وقال له: رأيت في كلامك الشفاء والصدق. ومضى بعد طلوع الشمس، فإذا هو بأثر (٣) شعر الشيطان مجتمعاً في الأرض. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي من لايحضره الفقيه (٤٠)، في وصيّة النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ : يا عـلميّ ، مـن يـخاف ساحراً أو شيطاناً ، فليقرأ : «إنّ ربّكم الله الّذي خلق السماوات والأرض» الآية .

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً ﴾ : أي ذوي تضرّع وخفية. فإنّ الإخفاء أدعى إلى الاخلاص.

ويجوزأن يكون التقدير: دعوة تضرّع وخفية.

وفي أصول الكافي (٥)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله على انّه قال: دعاء التضرّع أن تحرّك أصبعك السبّابة ممّا يلي وجهك. وهو دعاء الخفية (١) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ٢: المجاوزين ما أُمروا به في الدعاء وغيره.

وفي مجمع البيان (٧): عن النبيّ ﷺ أنّه كان في غزاة، فأشرف (٨) على واد. فـجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم.

فقال: أيّها الناس، أربعوا (١٩) على أنفسكم. أما إنّكم لاتدعون الأصمّ ولاغائباً، إنّكم

٨. المصدر: فأشرفوا.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: الشياطين.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: بعظمه. والخطم من كل داتة: مقدَّم أنفه وفمه.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: باشر. ٤ . الفقيه ٢٦٩/٤.

٥. الكافي ٤٨١/٢، ذيل ح ٥.

٧. المجمع ٤٢٩/٢.

٩. أربع على نفسك، أي: توقّف.

تدعون سميعاً قريباً، إنَّه معكم.

وفي مصباح الشريعة (١)، عن الصادق لله الله استعن بالله في جميع أمو رك متضرّعاً إليه آناء الليل والنهار. قال الله تعالى : «ادعوا ربّكم تنضرّعاً وخفية إنّه لايحبّ المعتدين».

ولايخفى دلالة الآية والخبر على أنّ الإجهار المفرط بالدعاء وغيره، اعتداء لايحبّه الله. والذي يحبّه هو الإخفاء والتضرّع. فالذين ينتحبون إلى الله بالترنّم بالأصوات والإجهار بالأشعار والأبيات، عن الصراط لناكبون، ولطريق الاعتداء سالكون.

﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ : بالكفر والمعاصي.

﴿بَعْدَ اِصْلاَحِهَا ﴾: ببعث الأنبياء، ونصب الأوصياء، وشرع الأحكام.

وفي تفسير عليّ بن إبىراهيم <sup>٣٧</sup>: أصلحها بىرسول الله ﷺ وأميرالمؤمنين ﷺ . فأفسدوها حين تركوا أميرالمؤمنين [وذريّته ﷺ ا٣٠].

﴿ **وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾**: ذوي خوف من الردّ لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم، وطمع في إجابته تفضّلاً وإحساناً لفرط رحمته.

﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ((): ترجيح للطمع، وتنبيه على ما يتوصّل به إلى الإجابة، وتذكير قريب؛ لأنّ الرحمة بمعنى الرحم. أو لأنّه صفة محذوف، أي أمر قريب. أو على تشبيهه بفعيل، الّذي بمعنى: المفعول. أو الّذي هو مصدر، كالنقيض. أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ : وقرأ (٤) ابن كثير وحمزة والكسائي: «الريح» على الوحدة.

﴿ بُشْراً ﴾: جمع بشور، بمعنى باشر.

٣. من المصدر.

١. مصباح الشريعة /٣٧٤\_٣٧٥.

تفسير القمّي ٢٣٦٧١.
 أنوار التنزيل ٣٥٢/١.

وقرأ (١١) ابن عامر: «نُشْراً» بالتخفيف حيث وقع. وحمزة والكسائيّ: «نَشْراً» بـفتح النون حيث وقع، على أنّه مصدر في موضع الحال، بمعنى ناشرات. أو مفعول مطلق، فإنّ الإرسال والنشر متقاربان.

وعاصم: «بُشْراً». وهو تخفيف «بُشر» جمع بشير. وقد قرئ به. و «بَشْراً» بفتح الباء مصدر بشره، أي باشرات. أو للبشارة.

﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾: قدّام رحمته، يعني المطر. فإنّ الصبا تثير السحاب، والشمال تجمعه، والجنوب تحلبه، والدبور تفرّقه.

﴿حَتَّى إِذَا آفَلَتْ ﴾: أي حملت. واشتقاقه من القلّة، فإنّ المقلّ للشيء يستقلّه. ﴿سَحَاباً ثَقَالاً ﴾: بالماء.

و «السحاب» اسم جمع بمعنى: السحائب.

﴿ سُقْنَاهُ ﴾: أي السحاب. وإفراد الضمير باعتبار اللفظ. وفيه تلوين الخطاب.

﴿لِبَلَدِ مَيِّتِ ﴾: لأجله ولإحيانه، أو لسقيه.

و قرئ (۲): «میت».

﴿ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾: بالبلد، أو بالسّحاب، أو بالسّوق، أو بالرّيح. وكذلك ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾.

ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء. وإذا كان للبلد، فالباء للإلصاق في الأوّل، وللظرفيّة في الثاني. وإذا كان لغيره، فهي للسببية.

﴿ مِنْ كُلِّ النَّمَراتِ ﴾: من كلِّ أنواعها.

﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ : الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات، أو إلى إحياء البلد الميّت، أي كما نَحييه بإحداث القوّة النباتيّة (٣) فيه وتطرءتها بأنواع النبات والثمرات، نخرج

٢. نفس المصدر والموضع.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ٣٥٣/١: القوّة النامية.

الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها تجزءتها بالقوى والحواس.

﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ ٢ : فتعلمون أنَّ من قدر على ذلك، قدر على هذا.

﴿ وَالْبَلَدُ الطُّيْبُ ﴾ : الأرض الكريمة التربة.

﴿ يَخْرُجُ ثَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾: بأمره وتيسيره. عبّر به عن كثرة النبات وحسنه وغنزارة نفعه، بقرينة المقابلة.

﴿ وَالَّذِي خَبُثَ ﴾ : كالحَرَّة (١) والسبخة.

﴿ لاَيَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾: قليلاً، عديم النفع. ونصبه على الحال.

وتقدير الكلام: والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلّا نكداً. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار مرفوعاً مستتراً.

وقرئ (٢): «يُخرج» أي يخرجه البلد. فيكون «إلّا نكداً» مفعولاً. ونكداً على المصدر، أي ذا نكد أو بالإسكان، للتخفيف.

﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾: نردّدها ونكرّرها.

﴿ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ ۞: نعمة الله. فيتفكّرون فيها، ويعتبرون بها.

قيل (٣): والأية مثل لمن تدبّر في الأيات وانتفع بها، ولمن لم يرفع إليها رأساً ولم يتأثّر بها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>4)</sup>: [وهو ]<sup>(ه)</sup> مثل للأثمّة ﷺ يخرج علمهم بإذن ربّهم. «و[الذي خبث» مثل ]<sup>(۷)</sup>لأعدائهم. «لايخرج» علمهم إلّا «نكداً» كذباً <sup>(۷)</sup> فاسداً.

١. الحرّة: أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت.

٢. أنوار التنزيل ٣٥٣/١. ٣. أنوار التنزيل ٣٥٣/١.

٤. تفسير القمّى ٢٣٦٧. ٥. من المصدر.

٦. من المصدر.
 ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «كدراً» بدل نكداً كذباً.

وفي كتاب المناقب (١) لابن شهرا شوب: قال عمرو بن العاص للحسين عليه : ما بال لحاكم أوقر من لحانا؟ (٢)

فقرأ هذه الآية.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ : جواب قسم محذوف. ولاتكاد تُطلَق هذه «اللام» إلّا مع «قد» لأنّها مظنّة التوقّع. فإنّ المخاطب إذا سمعها، توقّع وقوع ما صدر بها.

قيل (٢): هو نوح بن ملك بن متوشلخ بن إدريس. أوّل نبيّ بعث بعده. وهو ابن خمسين سنة، أو أربعين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): روي في الخبر أنّ اسم نوح عبدالغفّار. وإنّما سمّي نوحاً؛ لأنّه كان ينوح على نفسه.

وفي علل الشرائع (٥): عن الصادق النَّه مثله.

قال (٦): وفي رواية: اسمه عبدالأعلى.

وفي (٧) أخرى: عبدالملك.

وفي رواية (٨): إنَّما سمّي نوحاً؛ لأنّه بكي خمسمائة عام.

وفي روضة الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل (١٠) عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (١١) على حديث طويل. وفيه يقول على : وبشر آدم بنوح على . فقال: إنّ الله تبارك وتعالى باعث نبياً اسمه نوح، وإنّه يدعو إلى الله على ويكذّبه قومه، فيهلكهم الله بالطوفان. وكان بين آدم وبين نوح على عشرة آباء أنبياء وأوصياء كلّهم. وأوصى آدم على الله الله أن من أدركه منكم فليؤمن

٢. المصدر: ما بال لحاؤكم أوفر من لحائنا؟

٤. تفسير القتى ٣٢٨/١.

٦. نفس المصدر والصفحة، ح٣.

٨. نفس المصدر والصفحة ، تتمة ح٢ و أيضاً تتمة ح٣.

١٠. ب: محمّد بن الفضل.

١. المناقب ٦٧/٤.

٣. أنوار التنزيل ٣٥٣/١.

ه. العلل /۲۸، ح ۱.

٧. نفس المصدر و الصفحة ، صدر ح٢.

٩. الكافي ١١٤/٨\_١١٥، ضمن ح٩٢.

١١. ب: أبي عبدالله.

به وليتبعه وليصدّق به، فإنّه ينجو من الغرق. ثمّ إنّ آدم عليه مرض المرضة الّتي مات فيها، إلى قوله: ثمّ إنّ هبة الله لمّا دفن أباه، أتاه قابيل. فقال: يا هبة الله، إنّى قد رأيت أبي آدم قد خصّك من العلم ما لم أُخصّ به أنا. وهو العلم الّذي دعابه أخوك هابيل فقبل قربانه. وإنّما قتلته، لكي لايكون له عقب فيفتخرون على عقبي، فيقولون: نحن أبناء الذي تُقبّل قربانه، وأنتم أبناء الذي تُرك قربانه. فإنّك إن أظهرت من العلم الّذي اختصك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل.

فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث النبوّة وآثار علم النبوّة، حتّى بعث الله نوحاً لللله وظهرت وصيّة هبة الله حين نظروا في وصيّة آدم، فوجدوا نوحاً للله نبيّاً قد بشر به آدم للله . فأمنوا به واتبعوه وصدّ قوه.

وكان آدم ﷺ وصّى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كلّ سنة فيكون يـوم عيدهم، ويتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه. وكذلك جاء في وصيّة كلّ نبيّ حتّى بعث الله محمّداً ﷺ. وإنّما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم. وهو قول الله ﷺ: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» إلى آخر الآية. وكان من بين آدم ونوح مِن الأنبياء مستخفين. ولذلك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يُسمّوا كما سمّى من استعلن من الأنبياء ﷺ.

وفي مجمع البيان (١): روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، بإسناده في كتاب النبؤة، مرفوعاً إلى أبي عبدالله عليه قال: لمّا أن بعث الله على نوحاً، دعا قومه علانية. فلمّا سمع عقب هبة الله من نوح تصديق ما في أيديهم من العلم وعرفوا أنّ العلم الذي في أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح، صدّقوه وسلّموا له. فأمّا ولد قابيل فإنّهم كذّبوه، وقالوا: إنّ الجنّ كانت قبلنا، فبعث الله إليهم ملكاً. فلو أراد الله أن يبعث إلينا، لبعث إلينا ملكاً من الملائكة.

١. المجمع ٤٣٤/٢.

وفي تفسير العسكري (١٠ طَيِّلاً: كانت شريعة نوح أن يُعبَد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة الّتي فطر الناس عليها. وأخذ الله ميثاقه على نوح والنبيّين أن يعبدوا الله، ولايشركوا به شيئاً. وأمر بالصّلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام، ولم يفرض عليهم أحكام حدود ولا فرض مواريث.

﴿ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللهَ ﴾ : أي اعبدوه وحده، لقوله:

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ اِلْهِ عَيْرُهُ ﴾ : وقرأ (٣) الكسائي : «غيره» بالجرّ [نعتاً أو بدلاً ](٣) على اللفظ . وقرئ <sup>(٤)</sup> بالنّصب ، على الاستثناء .

﴿إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿: إن لم تؤمنوا. وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته تعالى.

و «اليوم» يوم القيامة ، أو يوم نزول الطوفان.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ : أي الأشراف، فإنَّهم يملؤون العيون رواء.

﴿إِنَّا لَنَوَاكَ فِي ضَلاَلٍ ﴾: زوال عن الحقّ والصواب.

﴿ مُبِينِ ﴾ ۞: بيِّن.

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ ﴾ : بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات، وعرّض لهم به. ( يَ أَ

﴿ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞: استدرك باعتبار ما يلزمه وهــو كــونه عــلى هدى، كأنّه قال: ولكنّى على هدى في الغاية؛ لأنّى رسول من الله.

﴿ ٱبَلَغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَٱنْصَعُ لَكُمْ وَٱعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: صفات لرسول، أو استثناف. ومساقها على الوجهين، لبيان كونه رسولاً.

وقرأ (٥) أبوعمرو : «أبلغكم» بالتخفيف.

وجمع «الرسالات» لاختلاف أوقاتها، أو لتنزّع معانيها، كالعقائد والمواعظ

۱. الكافي ۲۸۲/۸.

٣. من المصدر. ٤. نفس

٥. أنوار التنزيل ٣٥٤/١.

۲. أنوار التنزيل ۳۵۳/۱.

٤. نفس المصدر والموضع.

والأحكام. أو لأنّ المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله، كصحف شيث وإدريس. وزيادة «اللام» للدلالة على إمحاض النصح لهم.

وفي «أعلم من الله» تقرير لما أوعدهم به. فإنّ معناه: أعلم من قدرته وشدّة بطشه، أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها.

﴿ أَو عَجِبْتُمْ ﴾: «الهمزة» للإنكار. و«الواو» للعطف على محذوف، أي أكذَّبتم عجبتم.

﴿ أَنْ جَاءَكُمْ ﴾ : من أن جاءكم.

﴿ ذِكْرٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ : رسالة ، أو موعظة .

﴿ عَلَى رَجُلِ ﴾: على لسان رجل.

﴿ مِنْكُمْ ﴾: من جملتكم، أو من جنسكم. فإنّهم كانوا يتعجّبون من إرسال البشر، ويقولون: «لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين».

﴿لِيُتْذِرَكُمْ ﴾ : ليحذّركم عاقبة الكفر والمعاصى.

﴿ وَلِتَتَّقُوا ﴾: منهما، بسبب إنذاره.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ۞: بالتقوى.

وفي إيراد حرف الترجّي، تنبيه على أنّ التقوى غير موجب، وأنّ المتّقي لاينبغي أن يعتمد على تقواه ولايأمن سوء العاقبه.

﴿ فَكَذَّابُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ : وهم من آمن به .

قيل <sup>(١)</sup>: كانوا أربعين رجلاً، وأربعين امرأة.

وقيل (٢): تسعة ؛ بنو سام وحام ويافث، وستَّة ممَّن آمن به.

﴿ فِي الْفُلْكِ ﴾: متعلّق «بمعه» أو «بأنجينا». أو حال من الموصول، أو الضمير في

٢. أنوار التنزيل ٣٥٤/١.

﴿ وَاَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ : بالطَّوفان.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ ﴾ ﴿: عـمي القـلب، غـير مسـتبصرين. وأصـله «عـميين» فخُفّف.

وقرئ : «عامين». والأوّل أبلغ لدلالته على الثبات. ويأتي تمام قصّة نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام في سورة هود إن شاءالله تعالى.

﴿ وَالِّي عَادِ آخَاهُمْ ﴾ : عطف على «نوحاً إلى قومه».

﴿ هُوداً ﴾ : عطف بيان «لأخاهم». والمراد به الواحد منهم، كقولهم : يا أخا العرب. وإنّما جُعل منهم لأنّهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه (١).

وفي تفسير العيّاشي (٢٠؛ عن يحيى بن المساور (٢٣) الهمدانيّ ، عن أبيه: جاء رجل من أهل الشام [إلى علىّ بن الحسين ] (٤) فقال: أنت علىّ بن الحسين ؟

قال: نعم.

قال: جدَّك الَّذي قتل المؤمنين؟

فبكى عليّ بن الحسين عليمًا ثم مسح عينه، فقال: ويلك، كيف قطعت على جدّي أنّه قتل المؤمنين؟

قال: إخواننا قد بغوا علينا، فقاتلناهم على بغيهم.

فقال: ويلك، أما تقرأ القرآن؟

قال: بلي.

قال: فقد قال الله: «وإلى عاد أخاهم هوداً» (٥). «وإلى مدين أخـاهم شـعيباً». «وإلى ثمود أخاهم صالحاً». فكانوا إخوانهم في دينهم، أو إخوانهم في عشيرتهم؟

فقال الرجل: لا بل في عشيرتهم.

۱. ب: اقتضائه. ۲۰/۲، ح ۵۳.

٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٣٣٩/٢. وفي النسخ: يحيى بن المثاور.

٤. من المصدر. ٥. الآية ليست في المصدر.

قال: فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم، وليسوا إخوانهم في دينهم.

قال: فرّجت عنّي، فرّج الله عنك.

وفي رواية أخرى (١) قال: فأهلك الله عاداً، وأنجى هوداً. وأهلك ثموداً، وأنجى بالحاً.

وفي كتاب الاحتجاج (٢)، عن عليّ بن الحسين على حديث طويل. وفيه: لقد علمت صاحبة الحرب (٢) والمستحفظون من آل محمّد، أنّ أصحاب الجمل وأصحاب صفّين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبيّ الأمّيّ على الله . وقد خاب من افترى.

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا عليّ بن الحسين، إنّ جدَّك كان يقول: إخواننا بـغوا علمنا.

فقال عليّ بن الحسين عليه : أما تقرأ كتاب الله «وإلى عاد أخاهم هوداً» أنّهم مثله، نجّى الله (٤) كلل هوداً والذين معه، وأهلك عاداً بالريح العقيم.

قیل  $^{(6)}$ : إنّه هود بن عبدالله بن ریاح  $^{(7)}$  بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام [بن نوح] $^{(7)}$ .

وقيل <sup>(۸)</sup>: هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح.

[وقيل (١٠): هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام](١٠)ابن عمّ أبيعاد.

وفي روضة الكافي (١١٠): عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر للثِّلا حديث طويل . وفيه يقول : وبشر

أ. تفسير العياشي ١٥٢/٢، ذيل ح٤٣ ببعض التصرّف.

٢. الاحتجاج ٤٠/٢.

٣. المصدر: الجدب. كذا في النسخ والمصدر. ولعلَّه كناية.

المصدر: فهم مثلهم، أنجى الله.
 المصدر: فهم مثلهم، أنجى الله.

٦. المصدر: رياح. ٧. من المصدر.

أغس المصدر والموضع.
 أغس المصدر والموضع.

<sup>10.</sup> من المصدر. 113. الكافي ١١٥/٨ ١١٦. ضمن ح٩٢.

نوح ساماً بهود. فكان فيما بين نوح وهود أنبياء. وقال نوح: إنّ الله ﷺ يهلكهم بالريح. فمن أدركه منكم، فليؤمن به وليتّبعه. فإنّ الله ﷺ ينجيه من عذاب الريح.

وأمر نوح ﷺ ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كلّ سنة ، فيكون حيننذ عيداً لهم. فيتعاهدون فيه ما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وموارث العلم و [آثار](۱) علم النبوّة . فوجدوا هوداً نبيّاً ﷺ قد بشّر به إبراهيم و (۱) نوح ﷺ . فامنوا به واتّبعوه وصدّقوه ، فنجوا من عذاب الربح . وهو قول الله ﷺ: «وإلى عاد أخاهم هوداً» . وقوله ﷺ: «والى عاد أخاهم هوداً» .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (1)، بإسناده إلى عليّ بن سالم، عن أبيه قال: قال الصادق جعفر بن محمّد بليّ : لمّا حضرت نوحاً (١٥) الوفاة، دعا الشيعة. فقال لهم: اعلموا أنّه سيكون من بعدي غيبة يظهر فيها الطواغيب. وأنّ الله على سيفرّج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هود، له سمت وسكينة ووقار، يشبهني في خلقي وخلقي.

وبإسناده (٧) عبدالحميد بن أبي الديلم، عن الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمد بيك : أن هوداً لما بعثه الله على سلم له العقب من ولد سام. وأمّا الآخرون فقالوا: من أشد منا قوّة، فأهلكوا بالريح العقيم. وأوصاهم هود وبشرهم بصالح.

وفيه (٧٧) بإسناده إلى محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر لليّلا حديث طويل، فيه: أنّ الأنبياء (٨٨) بعثوا خاصّة وعامّة. أمّا هود، فإنّه أرسل إلى عاد بنبوّة خاصّة.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِللهِ عَيْرُهُ ﴾: استأنف به ولم يعطف كما في قصّة نوح، كأنّه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم في القصّتين.

المصدر: «أبوهم» بدل «إبراهيم و».

٤. كمال الدين /١٣٥، صدر ح٤.

٦. كمال الدين /١٣٦، ح٥.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: الأوصياء.

١. من المصدر.

٣. الشعراء/١٢٣\_١٢٤.

٥. ليس في (ب، : نوحاً.

٧. نفس المصدر /٢١٩ ـ ٢٢٠.

﴿ اَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ۞: عذاب الله. ووصف الملأ في:

﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ : إذ كان من أشرافهم من آمن به ، كمر ثد بن سعد. على ما نُقل .

﴿ إِنَّا لَنَوْاكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ : متمكّناً في خفّة عقل راسخاً فيها، حيث فارقت دين قومك. ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَيْطَانِهُ لَهِ اللَّهِ عَلَىهِ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ ﴾

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ أَبَلَّفُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحَ ﴾: فيما أدعوكم من توحيد الله وطاعته.

﴿ أَمِينٌ ﴾ ۞: ثقة مأمون في تأدية الرسالة ، فلا أكذب ولا أغيّر.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠)؛ وقال سـليمان؛ قـال سـفيان؛ قـلت لأبـيعبدالله للسُّلا: مـا يجوز (١٠)أن يزكّى الرجل نفسه.

قال: نعم، إذا اضطرّ إليه. أما سمعت قول يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم» (٢). وقول العبد الصالح: «وأنا لكم ناصح أمين».

﴿ أَوَ عَجِئْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيَنْذِرَكُمْ ﴾ : مرّ تفسيره .

وفي إجابة الأنبياء الله الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم بمثلها، مع علمهم بأنهم أضل الخلق وأسفههم، أدب حسن. وحكاية الله ذلك؛ تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء ويدارونهم. وفي قوله: «وأنا لكم ناصح أمين» تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين.

﴿ وَاذْ كُرُوا اِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾: قيل (٤) أي في مساكنهم [من رمل عالج إلى شجر عمّان] (٥) أو في الأرض، بأن جعلكم ملوكاً. فإنّ شدّاد بن عاد ممّن ملك معمورة الأرض (٧).

١. تفسير العيّاشي ١٨١/٢، ح ٤٠. ٢. ب: أيجوز.

<sup>،</sup> ب العجور.

۳. يوسف/٥٥.

٤. أنوار التنزيل ٣٥٤/١.

٥. ليس في المصدر.

٦. المصدر: مين ملك معمورة الأرض من رمل عالج الى بحر عمان.

وقيل (١١): أو خلَّفتموهم في الأرض بعد هلاكهم بالعصيان.

خوّفهم من عقاب الله، ثمّ ذكّرهم بإنعامه.

﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾ : قامة وقوة.

وفي مجمع البيان (٢٠)، عن الباقر للنَّلِيْ : كانوا كالنَخل الطوال. وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيده، فيهدم منه قطعة.

﴿ فَاذْ كُرُوا آلاَءَ اللهِ لَمَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ ۞: لكي يفضي ذكر النعم إلى الشكر المؤدّي إلى الفلاح.

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الهيثم بن واقد، عن أبي يوسف (٤) البزّاز قال: قال أبوعبدالله للرضي لا هذه الآية: أو تدري ما «آلاء الله»؟

قلت: لا.

قال: هي أعظم نعم الله على خلقه، وهي ولايتنا.

﴿ قَالُوا آجِنْتُنَا لِنَعْبُكَ اللهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُكُ آبَاؤُنَا ﴾: استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والإعراض عمّا أشرك آباؤهم ، انهماكاً في التقليد وحبّاً لما ألفوه .

ومعنى المجيء في «أجئتنا»: إمّا المجيء من مكان اعتزل به عن قومه ، أو من السماء على التهكّم ، أو القصد على المجاز ، كقولهم : ذهب يسبّني .

﴿ فَانْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾: من العذاب، المدلول عليه بقوله: «أفلا تتّقون».

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ۞: فيه.

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ ﴾: وجب وحقَّ عليكم، أو نـزل عليكم، عـلى أنَّ المـتوقّع كالواقع.

١. تفسير الصافي ٢١٠/٢.

٢. المجمع ٢/٤٣٧.

۳. الكافي ۲۱۷/۱، ح۳.

٤. كذا في المصدر وجامع الرّواة ٤٢٧٧. وفي النسخ: ابن يوسف.

﴿مِنْ رَبِّكُمْ وِجْسٌ ﴾: عذاب. من الارتجاس، وهو الاضطراب.

﴿ وَغَضَبٌ ﴾ : إرادة انتقام.

﴿ اَتُجَادِلُونَنِي فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنَّتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ ﴾: أي في أشياء سمّيتموها آلهة، وليس فيها معنى الإلهيّة؛ لأنّ المستحقّ للعبادة بالذات، هو الموجد للكـلّ. وأنّها لو استحقّت، كان استحقاقها بجعله تعالى أو نصب حجّة.

﴿ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطانٍ ﴾ : من آية ونصب حجّة.

ومنتهى حجّتهم سندهم أنّ الأصنام تسمّى آلهة من غير دليل يدلّ على تحقّق المسمّى، وإسناد الإطلاق إلى من يُؤْبَهُ بقوله. واستُدِلّ به على أنّ الاسم عين المسمّى، إذ المجادلة في المسمّيات لا في الأسماء. وأنّ اللغات توقيفيّة، إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجّه الذمّ والإبطال بأنّها أسماء مخترعة لم ينزل بها سلطان. وهو ضعيف، إذ الذمّ للمجادلة في المسمّيات ولإطلاق أسماء الإله والمعبود عليها واتّباع معاني تلك الأسماء فيها، لا لمجرّد المجادلة في الأسماء وإطلاقها عليها.

﴿ فَانْتَظِرُوا﴾: لمّا وضح الحقّ، وأنتم مصرّون على العناد نزول العذاب.

﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ (6): في تفسير العيّاشيّ (1): عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا علي قال: سمعته يقول: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أما سمعت قول العبد الصالح: «إنّي معكم من المنتظرين».

﴿ فَأَنَّجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ : في الدين.

﴿ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾: عليهم.

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا ﴾ : استأصلناهم.

﴿ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿: تعريض بمن آمن منهم، وتنبيه على أنَّ الفارق بين من نجا وبين من هلك هو الايمان.

١. تفسير العيّاشي ٢٠/٢، ح٥٢.

نقل (۱): أنّهم كانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله إليهم هوداً فكذّبوه وازدادوا عتوّاً. فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين، حتّى جهدهم. وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء، توجّهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج. فجهّزوا إليه قيل بن عثر (۲) ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم. وكان إذ ذاك بمكّة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام، وسيّدهم معاوية بن بكر.

فلمًا قدموا عليه، وهو بظاهر مكة، أنزلهم وأكرمهم. وكانوا أخواله وأصهاره. فلبنوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم جاريتان بنتان له. فلمًا رأى ذهولهم باللهو عمًا بعثوا له، أهمّه ذلك. واستحيا أن يكلّمهم فيه، مخافة أن يظنّوا به ثقل مقامهم. فعلّم المغنّتين (٣):

ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعلل الله يستقينا الغماما فيسقي أرض عادٍ إنَّ عاداً قد أمسوا ما يبينون الكلاما [وفي التفسير المغني بعد هذا الكلام:

من العطش الشديد ليس يرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما وأنَّ الوحش تأتيهم جهاراً فلا تخشى لعاديِّ سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نسهاركُمُ وليالكُمُ تسماما فقبّح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحيّة والسلاما](٤) حتى غنتا به. فأزعجهم ذلك.

فقال مرثد: والله، لاتسقون بدعائكم. ولكن إن أطعتم نبيّكم وتبتم إلى الله، سُقيتم. فقالوا لمعاوية: أحسبه عنّا، لايقدمنّ معنا مكّة. فإنّه قد تبع (٥) دين هود، وترك ديننا. ثمّ دخلوا مكّة.

١. أنوار التنزيل ٣٥٥/١\_٣٥٦. وفيه «روي» بدل «نقل».

٢. المصدر: قيل بن عنز. ٢. المصدر: القينتين.

٤. مابين المعقوفتين ليس في أ،ب، ر. ٥. المصدر: اتبع.

فقال قيل : اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم.

فأنشأ الله سبحانه سحابات ثلاثاً ؛ بيضاء وحمراء وسوداء . ثمّ نادى مناد من السماء : يا قيل ، اختر لنفسك ولقومك .

فاخترت السوداء، فإنَّها أكثرهنِّ ماء.

فخرجت السحابة على عادٍ من وادي المغيث، فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فجاءتهم منها ريح عقيم، فأهلكتهم. ونجا هود والمؤمنون معه، فأتوا مكّة وعبدوا الله فيها حتّى ماتوا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠)، عن أبي جعفر للله : الربح العقيم تخرج من تحت الأرضين السبع. وما [خرجت منها ربح على قوم (١٠) قط ، إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم. فأمر الخزّان أن يخرجوا منها مثل سعة الخاتم، فقست على الخزّان (١٠) فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيّظاً منها على قوم عاد. فضح الخزنة إلى الله تعالى من ذلك.

فقالوا: يا ربّنا، إنّها قد عتت عن أمرنا. ونحن نخاف أن يهلك من لم يعصك من خلقك وعمّار بلادك.

فبعث الله إليها جبرئيل، فردّها بجناحه. وقال لها: اخـرجـي عـلى مـا أمـرت بـه. فخرجت على ما أمرت به، وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم.

وفي مجمع البيان (4): وروى أبو حمزة الثماليّ ، عن سالم ، عن أبي جعفر عليه الله أنَّ لله تبارك وتعالى بيت ريح مقفّل عليه . لو فتح لأُذرت (٥) ما بين السماء والأرض . ما أرسل على قوم عاد إلّا قدر الخاتم .

١. تفسير القمّى ٢٣٠/١.

٢. المصدر: ويخرج منها شيء بدل وخرجت منها ريح على قوم».

٣. المصدر: وفعصت على الخزنة؛ بدل وفقست على الخزّان،

المجمع ٤٣٩/٢.
 المجمع ٤٣٩/٢.
 المجمع ٤٣٩/٢.

قال: وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبيّنا ﷺ يتكلّمون بالعربيّة.

﴿ وَإِلَى تَمُودَ ﴾ : قبيلة أخرى من العرب سمّوا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بـن إرم (١)بن سام.

وقيل: سمّوا به لقلّة ماثهم. من الثمد: وهو الماء القليل.

وقرئ (٢) مصروفاً بتأويل الحيِّ. أو باعتبار الأصل.

قيل (٣): كانت مساكنهم الحجر، بين الشام والحجاز إلى وادي القرئ.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (4)، وبإسناده إلى محمّد بن الفضل (6)، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر الله حديث طويل: أمّا صالح، فإنّه أرسل إلى ثمود. وهي قرية واحدة لاتكمل أربعين بيتاً على ساحل البحر (٧) صغدة.

﴿ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾: صالح بن عبيد بن أصف بن مساح بن عبيد بن حاذر بن ثمود.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُو اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلْهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيَّنَةً مِنْ رَبِّكُم ﴾: معجزة ظاهرة الدلالة على صحّة نبوتي.

﴿ مَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ ﴾: استئناف لبيان البيّنة.

﴿ آيَةً ﴾ : نصب على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة. و «لكم» بيان لمن هي له آية. ويجوز أن تكون «ناقة الله» أن يكون (٧٠ بدلاً، أو عطف بيان. و «لكم» خبراً عاملاً في ة».

وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها، ولأنّها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة. ولذلك كانت آبة.

١. أ، ر: آدم.

٣. أنوار التنزيل ٣٥٦٧١.

٥. المصدر، ب: محمّد بن الفضيل.

٧. ليس في ب: أن يكون.

۲. أنوار التنزيل ۳۵۳/۱

٤. كمال الدين /٢٢٠.

٦. ب: «ماحل بحر» بدل «ساحر البحر».

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ ﴾ : العشب.

﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ﴾: نهي عن المسّ الذي هو مقدّمة الإصابة بالسّوء الجامع لأنواع الأذى، مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر.

﴿ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾ ٣: جواب للنهي.

﴿ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنَجِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً ﴾: تبنون في سهولها. أو من سهولة الأرض بما تعملون منها، كاللبن والآجر.

﴿ وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا ﴾: وقرئ (١): «تنحتون» بالفتح. و «تنحاتون» بالإشباع.

وانتصاب «بيوتاً» على الحال المقدّرة، أو المفعول. على أنّ التقدير: بيوتاً من الجبال. أو «تنحتون» بمعنى: تتخذون.

وفي مجمع البيان (٢): يروى أنّهم لطول أعمارهم، كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا في الجبال بيوتاً؛ لأنّ السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم.

﴿ فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللهِ وَلاَتَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ۞: أي ولاتبالغوا في الفساد.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾: أي عن الإيمان.

﴿لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ : للذين استضعفوهم واستذلّوهم.

﴿لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾: بدل من «للذين استضعفوا» بدل الكلّ ، إن كان الضمير «لقومه». وبدل البعض ، إن كان «للذين».

﴿ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾: قالوه على الاستهزاء.

﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ عدلوا به عن الجواب السويّ الّذي هم «نعم» تنبيها على أنّ إرساله أظهر من أن يشك فيه عاقل أو يخفى على ذي رأي. وإنّما الكلام فيمن آمن به ومن كفر. فلذلك قال:

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ﴿ عَلَى المبالغة. ووضعوا «أمنتم

١. أنوار التنزيل ٣٥٦/١.

به» موضع «أرسل به» ردّاً لما جعلوه معلوماً مسلّماً.

في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١) بإسناده إلى زيد الشخام: عن أبي عبدالله الله قال: إن صالحاً الله غاب عن قومه زماناً. وكان يوم غاب عنهم كهلاً، مبدّح البطن (١) حسن الجسم، وافر اللحية، خميص البطن، خفيف العارضين، مجتمعاً ربعة (١) من الرجال. فلمّا رجع إلى قومه، لم يعرفوه بصورته. فرجع إليهم وهم على ثلاث طبقات: طبقة جاحدة لاترجع أبداً، وأخرى شاكة فيه، وأخرى على يقين.

فبدأ على حين رجع بالطبقة الشاكة فقال لهم: أنا صالح. فكذّبوه وشتموه وزجروه، وقالوا: برئ (<sup>1)</sup>الله منك، إنّ صالحاً كان في غير صورتك.

قال: فأتى الجحَّاد، فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشدَّ النفور.

ثمَ انطلق إلى الطبقة الثالثة، وهم أهل اليقين. فقال لهم: أنا صالح.

فقالوا: أخبرتنا خبراً لا نشك فيه معك أنّك صالح، فإنّا لانمتري. فإنّا الله تبارك وتعالى ينقل ويحوّل في أيّ صورة شاء وقد خبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء، وإنّما يصحّ عندنا إذا أتى الخبر من السماء.

فقال لهم: أنا صالح الّذي أتيتكم بالناقة.

فقالوا: صدقت، وهي الّتي نتدارس، فما علامتها؟

فقال: «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم»؟

قالوا: آمنًا بالله وبما جئتنا به.

فعند ذلك قال تبارك وتعالى: «أنَّ صالحاً مرسل من ربّه».

فقال أهل اليقين: «إنّا بما أرسل به مؤمنون، قال الّـذين اسـتكبروا» وهـم الشكّـاك

١. كمال الدين /١٣٦ \_١٣٧، ح٦.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: مبذح البطن. والمبدّح: بمعنى الموسّع، أو واسع البطن.

٣. ربعة، أي: لا بالطويل ولا بالقصير. ٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: نبرأ.

[ والجحّاد ] (١) «إنّا بالذي آمنتم به كافرون».

قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عالم به؟

فإنَّ الله أعدل من أن يترك الأرض بلا عالم يدلُّ على الله ﷺ. ولقد مكث القوم بعد خروج صالح للنُّلِل سبعة أيَّام على فترة لايعرفون إماماً، غير أنَّهم على ما في أيديهم من دين الله ﷺ كلمتهم واحدة. فلمّا ظهر صالح للله اجتمعوا عليه. وإنَّما مَثَل القائم لللهِ: مَثُل صالح.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عـن أبـي جعفر لليُّلا فـي قــوله: «ولقــد أرســلنا إلى تــمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فبإذا هـم فريقان يختصمون» (۳).

يقول: مصدِّق ومكذَّب. قال الكافرون منهم: أتشهدون «أنَّ صالحاً مرسل من ربّه». قال المؤمنون: «إنّا بالذي أرسل به مؤمنون». قال الكافرون: «إنّا بـالذي آمـنتم بــه کافرون».

وفي كتاب الاحتجاج (١٤) للطبرسي ﷺ : روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عـن آبائه، عن الحسين بن علي عليه قال: إنّ يهوديّاً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين عليَّا : فإنَّ هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة.

قال على للنَّا لِللَّهِ لقد كان كذلك، ومحمّد عَيِّله أعطى ما هو أفـضل من ذلك. إنّ نـاقة صالح لم تكلُّم صالحاً ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبوَّة، ومحمَّد ﷺ بينا نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثمّ رغا، فأنطقه الله ﷺ ثمّ قال: يا رسول الله ، إنّ فلاناً استعملني حتّى كبرت ويريد نحري، فأنا أستعيذ بك منه. فأرسل رسول الله ﷺ إلى صاحبه، فاستوهبه منه، فوهبه له وخلاّه.

ولقدكنًا معه، فإذا نحن بأعرابيّ معه ناقة يسوقها، وقد استسلم للقطع لمّا زوّر عليه

٣. النمل /٤٥.

٢. تفسير القمّى: ١٣٢/٢. ١. من المصدر. ٤. الاحتجاج ٣١٧/١.

من الشهود، فنطقت الناقة فقالت: يا رسـول الله، إنّ فــلاناً مـنّي بــريء، وإنّ الشــهود يشهدون عليه بالزور، وإنّ سارقي فلان اليهوديّ.

وفي كتاب الخصال (۱): عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: خرج (۲) رسول الله ﷺ ذات يوم وهو آخذ بيد عليّ بن أبي طالب ﷺ وهو يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر بني عبدالمطّلب، أنا محمّد رسول الله. ألا إنّي خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتى؛ أنا وعلىّ وحمزة وجعفر.

فقال قائل: يا رسول الله، هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟

فقال: ثكلتك أمّك ، إنّه لن يركب يومئذ إلّا أربعة ؛ أنا وعليّ وفاطمة وصالح نبيّ الله. فأمّا أنا ، فعلى البراق. وأمّا فاطمة ابنتي ، فعلى ناقتي العضباء. وأمّا صالح ، فعلى ناقة الله الّتي عُقرت. وأما عليّ ، فعلى ناقة من نور (٣) زمامها من ياقوت ، عليه حلّتان خضراوان .

وفي أصول الكافي (٤٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر البراهيم بن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلاليّ، عن أميرالمؤمنين عليه قال: بُنِي الكفر على أربع دعائم إلى أن قال: ومن عتا عن أمر الله شك. ومن شك، تعالى الله عليه وفأذلَه بسلطانه وصغره بجلاله، كما اغترّ بربّه الكريم وفرط في أمره.

﴿ فَمَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾: فنحروها. أُسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة، أو لأنّه كان برضاهم.

﴿ وَعَنُواْ عَنْ أَمْرٍ وَبِّهِمْ ﴾: واستكبروا عـن امـتثاله. وهـو مـا بـلّغهم صـالح بـقوله: «فذروها».

﴿ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْـمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ فَأَخَـ ذَتْهُمُ الرَّجْـفَةُ ﴾ : الزلزلة .

۱. الخصال /۲۰۶\_۲۰۵، ح۲۰.

٣. المصدر: «نوق الجنة» بدل «نور».

كذا في المصدر. وفي النسخ: قال.
 الكافى ٣٩١/٢\_٣٩٢.

وفي سورة هود: «وأخذ الّذين ظلموا الصيحة» (١٠). ولعلّها كانت من مبادثها.

وفي الحجر «فأخذتهم الصيحة» (٢). ولعلّها كانت من مبادئها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): فبعث الله عليهم صيحة وزلزلة، فهلكوا.

﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ ۞: خامدين ميتين، لايتحرّ كون.

يقال: الناس جثمٌ، أي قعود لاحراك بهم.

وأصل الجثوم: اللزوم في المكان.

في روضة الكافي (٤٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر على قال: إنّ رسول الله عَلَيْهُ سأل جبر ثيل على : كيف كان مهلك قوم صالح على ؟

فقال: يا محمّد، إنَّ صالحاً بَعث إلى قومه وهو ابن ستَّ عشرة سنة. فلبث فيهم حتّى بلغ عشرين وماثة سنة، لايجيبونه إلى خير.

قال: وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله.

فلمًا رأى ذلك منهم قال: يا قوم بُعثت إليكم وأنا ابن ستّ عشرة سنة، وقد بلغت عشرين ومائة سنة. وأنا أعرض عليكم أمرين: إن شئتم فاسألوني، حتّى أسأل إلهي فيجيبكم فيما سألتموني الساعة. وإن شئتم سألت الهتكم، فإن أجابتني بالذي أسألها خرجت عنكم فقد سأمتكم وسأمتموني.

فقالوا: قد أنصفت يا صالح.

فاتعدوا ليوم يخرجون فيه.

فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم، ثمّ قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا. فلمّا أن فرغوا، دعوه. فقالوا: يا صالح، سل.

فقال لكبيرهم: ما اسم هذا؟

----

۱. هود /٦٧.

٤. الكافي ١٨٥/٨ ـ١٨٧ ، ح٣١٣.

۲. الحجر /۷۳.

٣. تفسير القمّى ٣٣٢/١.

قالوا: فلان.

فقال له صالح: يا فلان، أجب.

فلم يجبه.

فقال صالح: ما له لايجيب؟

قالوا: ادع غيره.

قال: فدعاها كلّها بأسمائها، فلم يجبه منها شيء.

فأقبلوا على أصنامهم، فقالوا لها: ما لك لاتجيبين صالحاً؟

فلم تجب.

فقالوا: تنحّ عنًا، ودعنا وآلهتنا ساعة.

ثمّ نحّوا بسطهم وفرشهم، ونحّوا ثيابهم، وتمرّغوا على التراب، وطرحوا التراب على رؤوسهم وقالوا لأصنامهم: لئن لم تجبن صالحاً اليوم لتفضحن (١١). قال: ثمّ دعوه. فقالوا: يا صالح، ادعها.

فدعاها، فلم تجبه.

فقال لهم: يا قوم، قد ذهب صدر النهار ولا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حـتّى أدعو إلهى يجيبكم الساعة.

فانتُدِب له منهم سبعون رجلاً من كبرائهم والمنظور إليهم منهم، فقالوا: يا صالح، نحن نسألك. فإن أجابك ربّك، اتبعناك وأجبناك ويبايعك جميع أهل قريتنا.

فقال لهم صالح: سلوني ما شئتم.

فقالوا: تقدّم بنا إلى هذا الجبل.

وكان الجبل قريباً منهم. فانطلق معهم صالح. فلمّا انتهوا إلى الجبل، قالوا: يا صالح،

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: لنفضحن.

ادع لنا ربّك يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبسراء عشسراء (١)، بين جينها ميل.

فقال لهم صالح: لقد سألتموني شيئاً يعظم عليَّ ويهون على ربّي تعالى.

قال: فسأل الله تعالى صالح ذلك، فانصدع الجبل صدعاً كادت تطير منه عقولهم لمّا سمعوا ذلك. ثمّ اضطرب ذلك الجبل اضطراباً شديداً كالمرأة إذا أخذها المخاض. ثمّ لم يفجأهم إلّا رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع، فما استتمّت رقبتها حتى اجترّت. ثمّ خرج سائر جسدها. ثمّ استوت قائمة على الأرض.

فلمًا رأوا ذلك، قالوا: يا صالح، ما أسرع ما أجابك ربّك! ادع لنا [ ربّك ](٢) يخرج لنا فصيلها.

فسأل الله تعالى ذلك، فرمت به، فدبّ حولها.

فقال لهم: يا قوم، أبقي شيء؟

قالوا: لا، انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك.

قال: فرجعوا. فلم يبلغ السبعون إليهم حتّى ارتدّ منهم أربعة وستّون رجلاً، وقالوا: سحر وكذب.

قال: فانتهوا إلى الجميع، فقال الستّة: حتّى. وقال الجميع: سحر وكذب.

قال ابن محبوب: فحدَّثت بهذا الحديث رجلاً من أصحابنا يقال له: سعيد بن يزيد. فأخبر ني أنه رأى الجبل الذي منه خرجت بالشّام. قال: فرأيت جنبها قد حكّ

الجبل، فأثر جنبها فيه. وجبل آخر بينه وبين هذا ميل.

وعن الصادق (٢٣ عليه في قوله تعالى: «كذّبت ثمود بالنذر». هذا فيما كذّبوا صالحاً (٤٠). وما أهلك الله تعالى قطّ قوماً، حتّى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل فيحتجّوا

شقراء شديدة الحمرة وبراء كثير الوبر عشراء التي أتت عليها من اليوم الذي أرسل إليه الفحل عشرة أشهر وزال عنها المخاض منه دام عزه.
 ٢. من المصدر.

٣. الكافي ١٨٧/٨ - ١٨٩، ح ٢١٤.
 ١. المصدر: قال: هذا كان بما كذَّبوا به صالحاً.

عليهم. فبعث الله إليهم صالحاً. فدعاهم إلى الله، فلم يجيبوا وعتوا عليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. وكانت الصخرة يعظمونها ويعبدونها، ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندها.

فقالوا له: إن كنت كما تزعم نبيّاً، فادع لنا إلهك حتّى يخرج لنا من هـذه الصـخرة الصمّاء ناقة عشراء.

فأخرجها الله كما طلبوا منه.

ثمّ أوحى الله تعالى إليه أن يا صالح، قل لهم: إنّ الله قد جعل لهذه الناقة من الماء شرب يوم ولكم شرب يوم.

فكانت الناقة إذا كان يوم شربها، شربت ذلك اليوم الماء. فيحلبونها، فلايبقى صغير ولاكبير إلّا شرب من لبنها يومهم ذلك. فإذا كان الليل وأصبحوا، غدوا(١١) إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم.

فمكثوا بذلك ما شاء الله. ثمّ إنّهم عتوا على الله، ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها. لانرضى أن يكون لها شرب يوم، ولنا شرب يوم.

ثمّ قالوا: من الّذي يلي قتلها، ونجعل له جعلاً ما أحبّ؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق [ولد زنا](٢) لا يُعرَف له أب. يقال له: قدار. شقى

من الأشقياء مشؤوم عليهم. فجعلوا له جعلاً.

فلمًا توجّهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده، تركها حتى شربت ذلك الماء وأقبلت راجعة. فقعد لها في طريقها. فضربها بالسيف ضربة، فلم تعمل شيئاً. فضربها ضربة أخرى، فقتلها وخرّت (٢٠) إلى الأرض على جنبها. وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل، فرغا ثلاث مرّات إلى السماء. وأقبل قوم صالح، فلم يبق أحد منهم إلّا شركه في ضربته. واقتسموا لحمها فيما بينهم، فلم يبق منهم صغير ولاكبير إلّا أكل منها.

١. ب: عمدوا. ٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «جرت، بدل «وخرّت».

فلمًا رأى ذلك صالح، أقبل إليهم فقال: يا قوم، ما دعاكم إلى ما صنعتم، أعصيتم ربّكم؟

فأوحى الله تعالى إلى صالح الله : إنّ قومك قد طغوا وبغوا، وقتلوا ناقة بعثتها إليهم حجّة عليهم، ولم يكن عليهم منها ضرر، وكان لهم فيها أعظم المنفعة. فقل لهم: إنّي مرسل إليكم (١) عذابي إلى ثلاثة أيّام. فإن هم تابوا ورجعوا، قبلت توبتهم وصددت عنهم. وإن هم لم يتوبوا فيها ولم يرجعوا، بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث.

فأتاهم صالح لله الله فقال لهم: يا قوم، إنّي رسول ربّكم إليكم. وهو يقول لكم: إن أنتم تبتم ورجعتم واستغفرتم، غفرت لكم وتبت عليكم.

فلمًا قال لهم ذلك، كانوا أعتا ما كانوا وأخبث. وقالوا: يا صالح، ائتنا بما تـعدنا إن كنت من الصادقين.

قال: يا قوم، إنّكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرّة، واليوم الثاني وجوهكم محمرّة، واليوم الثالث وجوهكم مسودّة.

فلمًا أن كانوا(٢) أوّل يوم، أصبحوا وجوههم مصفرة. فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صالح.

فقال العتاة منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله، وإن كان عظيماً.

فلمًا كان اليوم الثاني ، أصبحت وجوههم محمرّة. فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم، قد جاءكم ما قال لكم صالح .

فقال العتاة منهم: لو أُهلكنا جميعاً، ما سمعنا قول صالح، ولاتركنا اَلهتنا الّتي كان اَباؤنا يعبدونها. ولم يتوبوا ولم يرجعوا.

فلمّاكان اليوم الثالث، أصبحوا وجوههم مسودة. فمشّى بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم، قد أتاكم ما قال لكم صالح.

١. المصدر: عليكم. ٢. المصدر: كان.

فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح.

فلمًا كان نصف الليل، أتاهم جبرئيل. فصرخ بهم صرخة، خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم. وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيّام قد تحنّطوا وتكفّنوا، وعلموا أنّ العذاب نازل بهم. فماتوا أجمعون في طرفة عين؛ صغيرهم وكبيرهم. فلم يبق لهم ثاغية (١) ولا راغية (١) ولاشيء إلّا أهلكه الله، فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين. ثمّ أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصّتهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠٠) ما يقرب من بعض ما في الحديثين في سورة هود. ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمٍ لَقَدْ اَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَتُحِبُونَ النَّاصِحِينَ ﴾ ﴿ ظاهره أَنْ تولَيه عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين. ولعلَه خاطبهم به بعد هلاكهم، كما خاطب رسول الله ﷺ أهل قليب بدر. وقال: إنّا «وجدنا ما وعدنا ربّنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقاً». أو ذكر ذلك على سبيل التسخر عليهم.

﴿ وَلُوطاً ﴾: أي وأرسلنا لوطاً.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾: وقت قوله لهم. أو اذكر لوطاً. و«إذ» بدل منه.

في الكافي (٤) عن الصادق لللله : إنّ (٩) أمّ إبراهيم للله وأمّ لوط للله كانتا (٧) أخـتين. وهما ابنتان للاحج. وكان اللاحج نبيّاً منذراً ، ولم يكن رسولاً.

وفي علل الشرائع (٧)، وفي تفسير العيّاشيّ (٨)، عن الباقر للثِّلا: وكان لوطاً ابن خالة

١. المصدر: ناعقة. ٢. باعية.

٥. المصدر: (كانت) بدل (إنَّ).

٦. المصدر: «سارة وورقة ـ وفي نسخة ـ رقية؛ بدل «كانتا».

٠ المصدر . المارة وورقه ـ وفي نسخه ـ رفيه بدل ( كانتا).

۷. العلل /٥٤٩، ضمن ح ٤. ٨. تفسير العياشي ٢٤٥/٢، ضمن ح ٢٦.

إبراهيم وكانت سارة امرأة إبراهيم [أخت لوط. وكان لوط وإبراهيم نبيين مرسلين مندرين](١).

[وفي الكافي (٢)، عن الصادق على إلى إبراهيم إلى خرج من بلاد نمرود ومعه لوط لايفارقه وجاءت (٤)سارة، إلى أن نزل بأعلى الشامات، وخلّف لوطاً بأدني الشامات.

﴿ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ : توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح.

﴿ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢ : ما فعلها أحد قبلكم قط.

و «الباء» للتعدية. و «من» الأولى لتأكيد النفي والاستغراق، والثانية للتبعيض. والجملة استثناف مقررة للإنكار، كأنّه وبّخهم أوّلاً بإتيان الفاحشة، ثمّ باختراعها فإنّه أسوأ.

وفي كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى أبي حمزة (١)، عن أحدهما عليه في قوم لوط: أنّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، عليه ثياب حسنة. فجاء إلى شبّان منهم، فأمرهم أن يقعوا به. ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمًا وقعوا به، التذّوه. ثمّ ذهب عنهم وتركهم، وأحال بعضهم على بعض.

وفي الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه في قوم لوط: «إنّكم لتأتون الفاحشة». وذكر كما في علل الشرائع سواء.

وفي تفسير العيّاشيّ (^): عن بريد بن ثابت (١) قال: سأل رجل أميرالمؤمنين ﷺ : أن يؤتي النساء في أدبارهنّ ؟

١. من المصدرين.

\_\_\_\_\_

۲. الكافي ۲۷۱/۸ و ۳۷۳، ح ٥٦٠.

ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.
 ليس في المصدر.

٥. العلل /٥٤٨، ح ٣ لخص المؤلف صدر الخبر. ٦. المصدر: أبي بصير.

٧. الكافي ٥٤٤/٥، ح٤. ٨. تفسير العيّاشي ٢٢/٢، ح٥٥.

٩. المصدر، أ، ب: يزيد بن ثابت.

فقال سفلت سفل الله بك. أما سمعت الله يقول: «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين»؟

وفي عيون الأخبار (١)، عن الرضا الله من خبر الشامّي وما سأل عنه أمير المؤمنين الله في جامع الكوفة، حديث طويل. وفيه: وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط.

قال: إبليس، فإنه (٢) أمكن من نفسه.

﴿إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾ : بيان لقوله : «أتأتون الفاحشة ما سبقكم». وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ.

وقرأ (٣) نافع وحفص: «إنّكم» على الإخبار المستأنف. و«شهوة» مفعول له، أو مصدر وقع موقع الحال. وفي التقييد بها، وصفهم بالبهيمة الصرفة، وتنبيه على أنّ العاقل ينبغى أن يكون الداعى له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الوطر.

﴿ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْوِفُونَ ﴾ ۞: إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم الّتي أدّت بهم إلى ارتكاب أمثالها، وهي اعتياد الإسراف في كلّ شيء. أو عن الإنكار عليها إلى الذمّ على جميع معايبهم. أو عن محذوف، مثل لاعذر لكم فيه، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف.

وفي عيون الأخبار (<sup>1)</sup>، في باب ما كتب الرضا ﷺ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلّة تحريم الذكران [للذكران]<sup>(٥)</sup> والإناث المبارك للمبارك الإناث الإناث الإناث وما طبع عليه الذكران. ولما في إتيان الذكران [الذكران]<sup>(١)</sup> والإناث [الإناث]<sup>(١)</sup> من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا.

\_\_\_\_

٢. المصدر: لأنَّه.

٤. العيون ٩٧/٢.

٦. من المصدر.

۱. العيون ۲٤٦/۱.

۳. أنوار التنزيل ۳۵۷/۱

٥. من المصدر.

٧. من المصدر.

وفي تفسير العيّاشي (١٠)، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أباعبدالله للسَّلِا ذُكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ.

قال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلا واحدة «إنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية.

وفي كتاب الخصال (٦)، عن أبي عبدالله عليه الله عليه عنه عنه من شيعتنا ، فلايكون فيهم ثلاثة إلى قوله : فلايكون فيهم من يؤتى في دبره .

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ﴾: أي ما جاؤوا بما يكون جواباً عن كلامه، ولكنهم قابلوا النصيحة بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم. فقالوا:

﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَآهْلُهُ ﴾ : أي من آمن به .

﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ ﴾ : واهلة (٣) فإنَّها كانت تسرَّ الكفر.

﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ﴿: من الَّذين بقوا في ديارهم، فـهلكوا. والتـذكير لتـغليب الذكور.

﴿ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً ﴾ : أي نوعاً من المطر عجيباً. وهـ و مُبيَّن بـقوله : «وأمـطرنا عليهم حجارة من سجّيل».

﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (3): نقل (4): أنّ لوط بن هاران بن تارخ لمّا هاجر مع عمّه إبراهيم إلى الشام، نزل بالأردن. فأرسله الله إلى أهل سدوم، ليدعوهم إلى الله وينهاهم عمّا اخترعوه من الفاحشة، ولم ينتهوا عنها. فأمطر الله عليهم الحجارة، فهلكوا.

تفسير العياشي ۲۲/۲، ح٥٦.
 واهلة: اسم زوجة لوط.

الخصال ۱۳۱، ح۱۳۷.
 أنوار التنزيل ۳۵۸/۱.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وقيل (١٠): خسف الله بالمقيمين منهم، وأمطرت الحجارة على مسافريهم.

وفي مجمع البيان(٢)، قصّة لوط للبُّلا على ما روي عن أبي حمزة الثماليّ وأبي بصير، عن أبي جعفر التِّهِ : أنَّ لوطاً لبث في قومه ثلاثين سنة ، وكان نازلاً فيهم ولم يكن منهم ، يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الفواحش ويحتُّهم على الطاعة. فلم يجيبوه، ولم يطيعوه. وكانوا لايتطهّرون من الجنابة، بخلاء أشحّاء على الطعام، فأعـقبهم البخل الداء الَّذي لا دواء له في فروجهم. وذلك لأنَّهم على طريق السيّارة إلى الشام ومصر، وكان ينزل بهم الضيفان. فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف، فـضحوه. وإنَّما فعلوا ذلك، لينكل النازلة عليهم من غير شهوة بهم إلى ذلك. فأوردهم البخل هذا الداء، حتّى صاروا يطلبونه من الرجال ويعطون عليه الجعل. وكان لوط سخيّاً كـريماً يقرى الضيف إذا نزل به. [فنهوه عن ذلك وقالوا: لاتقرينَ ضيفاً جاء ينزل بك، فإنَّك إن فعلت فضحنا ضيفك. فكان لوط إذا نزل به ](٣)الضيف كتم أمره، مخافة أن يفضحه قومه وذلك أنّه لم يكن للوط عشيرة فيهم.

وفي علل الشرايع (٤)، وتفسير العيّاشيّ (٥) عنه لمائِلًا مثله.

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾: أي وأرسلنا إليهم. وهم أولاد مدين بن إبراهـيم [بـن شعيب بن ميكيل بن بشخر بن مدين. وكان يقال له: خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه. وكان شعيب منهم.

[ وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: (٦٠) قال: بعث الله شعيباً إلى مدين، وهي قرية على طريق الشام، فلم يؤمنوا به.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (<sup>٨)</sup>، بإسناده إلى محمّد بن الفضيل <sup>(١)</sup>، عن أبي

٢. المجمع ٤٤٥/٢.

٤. العلل /٥٤٨ ـ٥٤٩، ضمن ح٤.

٦. تفسير القمّي ٣٣٧/١.

٨. كمال الدين ٢١٩ و٢٢٠، ح ١.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. من المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ١٥٧/٢، ٥٧.

٧. ما بين المعقوفتين ليس في ب.

٩. أ: محمد بن الفضل.

حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر للله حديث طويل، يقول في آخره: وإنّ الأنبياء بُعثوا خاصة وعامّة. أمّا شعيب، فإنّه أرسل إلى مدين وهي لاتكمل (١) أربعين بيتاً.

تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

﴿ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِيَّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾: يريد المعجزة التي كانت له، وليس في القرآن أنّها ما هي. وما روي من محاربة عصا موسى التنين حين دفع إليه غنمه، وولادة الغنم التي دفعها إليه، الدرع خاصة وكانت الموعودة له من أولادها، ووقع عصا آدم على يده في المرّات السبع، متأخّر عن هذه المقاولة. ويحتمل أولادها، ورامه لموسى، أو إرهاصاً لنبوته.

﴿ فَأَوْقُوا الْكَيْلَ ﴾: أي آلة الكيل على الإضمار. أو إطلاق الكيل على المكيال، كالعيش على المعاش لقوله:

﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾: أو الكيل ووزن الميزان.

ويجوز أن يكون «الميزان» مصدراً، كالميعاد.

﴿ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْنِاءَهُمْ ﴾: ولا تنقصوهم حقوقهم. وإنَّما قال: «أشياءهم» للتعميم، تنبيهاً على أنّهم كانوا يبخسون الجليل والحقير، والقليل والكثير.

وقيل (٢): كانوا مكّاسين، لايَدَعون شيئاً إلّا مكسوه.

﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾: بالكفر والحيف.

﴿بَعْدَ اِصْلاَحِهَا﴾: بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء واتباعهم بالشّرائع وأصلحوا فيها. والإضافة إليها كالاضافة في «بل مكر الليل والنهار».

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (3): إشارة على العمل، بما أمرهم به ونهاهم عنه. ومعنى الخيرية، إمّا الزيادة مطلقاً، أو في الإنسانية وحين الأحدوثة وجمع المال. ﴿ وَلاَ تَقْمُدُوا بِكُلُّ صِرَاطٍ تُوعدُونَ ﴾: بكل طريق من طريق الدين، كالشّيطان.

وصراط الحقّ وإن كان واحداً، لكنّه يتشعّب إلى معارف وحدود وأحكام. وكــانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها، منعوه.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: هؤلاء يكمل. ٢. أنوار التنزيل ٣٥٨/١.

وقيل (١٠): كانوا يجلسون على المراصد، فيقولون لمن يريد شعيباً: إنَّ كذَّاب، فلايفتنتك عن دينك. ويوعدون من آمن به.

وقيل (٢): كانوا يقطعون الطريق.

﴿ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : يعنى الّذي قعدوا عليه.

وضع الظاهر موضع المضمر، بياناً لكلّ صراط، ودلالة على عظم ما يصدّون عنه، وتقبيحاً لما كانوا عليه. أو الإيمان، أي بالله.

﴿ مَن آمَنَ بِهِ ﴾: أي بالله . أو بكلّ صراط ، على الأوّل .

و«مَن» مفعول «تصدّون» على إعمال الأقرب. ولوكان مفعول «توعدون» لقال: وتصدّونهم وتوعدون، بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في «لاتقعدوا».

﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾: وتطلبون لسبيل الله عوجاً بإلقاء الشبهة أو وصفها للناس بأنّها معوّجة.

﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ كُتتُم قَلِيلاً ﴾: عددكم.

﴿ فَكَثَّرَكُمْ ﴾: بالبركة في النسل والمال.

قيل (٣): إنَّ مدين بن إبراهيم الخليل تزوّج بنت لوط، فولدت له. فرمي الله في نسلها بالبركة والنماء (٤) والبقاء، فكثروا.

﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَلُوم نوح وهود وصالح ولوط، وكانوا قريبي العهد بهم.

﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا ﴾: فتربّصوا.

﴿حَنَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيِّنَنَا: ﴾ أي بين الفريقين بنصر المحقّين على المبطلين. فهو وعد للمؤمنين، ووعيد للكافرين.

0.5

١. أنوار التنزيل ٣٥٨/١. ٢. أنوار التنزيل ٣٥٨/١.

٣. تفسير الصافي ٢١٩/٢.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: «والبقاء» بدل «والنّماء».

﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ٢٠ إذ لا معقّب لحكمه، ولا حيف فيه.

﴿ قَالَ الْمُكَا أَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾: أي ليكوننّ أحد الأمرين: إمّا إخراجكم عن القرية ، أو عودكم في الكفر.

وشعيب لم يكن في ملتهم قطّ ؛ لأنّ الأنبياء لايجوز عليهم الكفر مطلقاً. لكن غُلبوا الجماعة على الواحد، فخوطب هو وقومه بخطابهم. وعلى ذلك أجري الجواب في قوله:

﴿ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴾ ۞: أي وكيف نعود فيها ونحن كارهون لها، أو أتعيدوننا في حال كراهتنا؟

﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾: قد اختلقنا عليه.

﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها: ﴾ شرط جواب محذوف، دل عليه «قد افترينا» وهو بمعنى المستقبل ؛ لأنه لم يقع. لكنّه جُعل كالواقع للمبالغة ، وأدخل عليه «قد» ليقرّبه من الحال ، أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها ، حيث نزعم أنّ لله ندّاً . وأنّه قد بيّن لنا أنّ ما كنّا عليه باطل ، وما أنتم عليه حقّ .

وقيل (١): أنَّه جواب قسم، تقديره: والله لقد افترينا.

﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا﴾ وما يصحّ لنا.

﴿ أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا ﴾ : خذلاننا ومنعنا الألطاف، بأن يعلم أنّه لاينفع فينا. أو أراد به حسم طمعهم في العود، بالتّعليق على ما لايكون.

﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾: أي أحاط علمه بكلّ شيء مـمًا كـان ومـا يكـون مـنًا رمنكم.

﴿ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ : في أن يثبّننا على الإيمان، ويخلّصنا من الأشرار.

١. أنوار التنزيل ٣٥٩/١.

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيِّنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾: أحكم بيننا. والفتّاح: القاضي. والفتّاحة: الحكومة. أو أظهر أمرنا حتّى ينكشف ما بيننا وبينهم، وتمييز المحقّ من المبطل. من فتح المشكل: إذا بينه.

﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ ٢٠ : على المعنيين.

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا ﴾ : وتركتم دينكم.

﴿إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ﴾ ٢ : لاستبدالكم ضلالته بهداكم. أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف. وهو ساد مسد جواب الشرط، والقسم الموطَّأ باللام.

﴿ فَلَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾: الزلزلة.

وفي سورة الحجر «فأخذتهم الصيحة». ولعلّها كانت من مبادئها.

في مجمع البيان (١): عن الصادق اللَّهِ : بعث الله عليهم صيحة واحدة، فماتوا.

وقد سبق نظيره.

﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ ٢٠: أي في مدينتهم.

﴿ الَّذِينَ كَذُبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿: ديناً ودنياً. لا الَذين صدّقوه واتّبعوه كما زعموا، فإنّهم الرابحون في الداريـن. وللـتنبيه عـلى هـذا والمبالغة فـيه، كـرّر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميّتين.

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ الْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾: قاله تأسَفاً بهم، الشدة حزنه عليهم.

ـ ثمّ أنكر على نفسه فقال:

﴿ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ ۞: ليسوا أهل حزن، لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم. أو قاله اعتذاراً عن عدم شدّة حزنه عليهم.

والمعنى: لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصح والإشفاق، فلم تصدّقوا قولي «فكيف آسي» عليكم.

١. المجمع ٤٥٠/٢.

وقرئ: «فكيف أيسى» بإمالتين.

﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهُ آخَذْنَا ٱهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء ﴾ : بالبؤس والضرّ.

﴿لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾۞:كي يتضرّعوا ويتذلّلوا.

﴿ ثُمْ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ : أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من الشدّة السلامة والسعة ، ابتلاء لهم بالأمرين .

﴿حَتَّى عَفَوًا﴾: كثروا عدداً، فلم ينتقلوا عمَّا كانوا عليه.

يقال: عفا النبات: إذا كثر. ومنه: إعفاء اللحي.

﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾: كفراناً لنعمة الله، ونسياناً لذكره، واعتقاداً بأنّه من عادة الدهر يُعاقَب في الناس بين السرّاء والضرّاء. وقد مسّ آباءنا منه مثل مـا . ١٠٠٠

﴿ فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴾: فجأة.

﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ۞: بنزول العذاب.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرَى ﴾: يعني: المدلول عليها بقوله: «ما أرسلنا في قرية من نبيّ». وقيل (١): مكة وما حولها.

﴿ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ﴾: مكان كفرهم وعصيانهم.

﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ﴾ : لوسّعنا عليهم الخير ، ويسّرناه لهم من كلّ جانب .

وقيل (٢): المراد المطر والنبات.

وقرأ (٣) ابن عامر: «لفتّحنا» بالتشديد.

﴿ وَلَكِنْ كَذَّبُوا ﴾ : الرسل.

﴿ فَآخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٢٠ : من الكفر والمعاصي.

٢. أنوار التنزيل ٣٦٠/١.

١. أنوار التنزيل ٣٦٠/١

٣. أنوار التنزيل ٣٦٠/١.

وفي الخرائج والجرائح (۱)، عن الحسن بن عليّ (۱) على حديث طويل في الرجعة. وفيه: ولتنزلن البركة من السماء والأرض، حتّى أنّ الشجرة لتصيف بما يريد الله فيها من الثمرة، وليؤكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء. وذلك قوله: «ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا». ﴿ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُرَى ﴾: عطف على قوله: «فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون» وما بينهما اعتراض.

والمعنى: أبعد ذلك أمن أهل القرى.

﴿ أَنْ يَأْتِهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً ﴾: تبييتاً، أو وقت بيات، أو مبيتاً، أو مبيتين. وهو في الأصل مصدر بمعنى: البيتوتة. ويجيء بمعنى: التبييت، كالسلام بمعنى التسليم.

﴿ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ ٢ : حال من ضميرهم البارز، أو المستتر في «بياتاً».

﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾: وقرأ <sup>١٣٣</sup>ابن كنثير ونافع وابـن عـامر: «أو» بـالسكون عـلى الترديد.

﴿ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحِيٌّ ﴾: ضحوة النهار. وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت.

﴿ وَهُمْ يَلْمَبُونَ ﴾ ١٠ يلهون من فرط الغفلة. أو يشتغلون بما لاينفعهم.

﴿ أَفَامِنُوا مَكْرَ اللهِ ﴾ : تقدير لقوله : «أفأمن أهل القرى».

و «مكر الله» استعارة لاستدراج العبد، وأخذه من حيث لايحتسب.

﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمِ الْخَاصِرُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ خَسَرُوا بِالْكَفْرِ، وتَـرك النظر والاعتبار. وفيه تنبيه على ما يجب أن يكون عليه العبد من الخوف لعقاب الله واجتناب معصيته.

١. تفسير نورالثقلين ٥٢/٢، ح١٩٩؛ الخرائج ٦٣/٨٥٠/٢.

٢. المصدر: الحمين بن على. ٣٦٠/١ أنوار التنزيل ٣٦٠/١

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (١٠): قوله: «أفأمنوا مكر الله».

قال: المكر من الله، العذاب.

وفي نهج البلاغة (٢٠): وقال للشِّلا: لا تأمننَ على خير هـذه الأمّـة عـذاب الله، لقـوله سبحانه: «فلا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون».

وفيه (٣): قال للنِّلا: الفقيه كلِّ الفقيه من لم يقنِّط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله (٤).

وفي تفسير العيّاشي، عن صفوان الجمّال قال: جلست خلف أبي عبدالله للطِّلا ثمّ قال: اللهم لاتؤمنّي مكرك. ثمّ جهر فقال: «لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون».

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا ﴾ : أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون ديارهم. وإنّما عُدّي «يهدي» باللام؛ لأنّه بمعنى: يبيّن.

﴿ أَنْ لَوْ نَشَاءُ آصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾: أن الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم، كما أصبنا من قبلهم. وهو فاعل «يهد».

ومن قرأه بالنون، جعله مفعولاً.

﴿ وَنَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ : عطف على ما دلّ عليه «أو لم يهد» أي يغفلون عن الهداية . أو منقطع عنه، بمعنى: ونحن نطبع. ولايجوز عطفه على «أصبناهم» على أنَّه بمعنى: وطبعنا؛ لأنّه في سياقه جواب «لو» لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم.

﴿ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ ٢٠ اسماع تفهّم واعتبار.

﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ ﴾: قرى الأمم المارّ ذكرهم.

﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَانِهَا﴾: حال، إن جُعل «القرى» خبراً، ويكون إفادته بالتقييد. وخبر، إن بُجعلت صفته. ويجوز أن يكونا خبرين.

و «من» للتبعيض، أي نقصَ بعض أنبائها، ولها أنباء غيرها لا نقصَها.

١. تفسير القمّى ٢٣٦/١.

٢. نهج البلاغة ، /٥٤٢ ـ ٥٤٣ صدر حكمة ٣٧٧. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يؤمنهم.

٣. نفس المصدر /٤٨٣، حكمة ٩٠.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ : بالمعجزات.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾: عند مجيئهم بها.

﴿ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ﴾: بما كذّبوه من قبل (١٠ الرسل، بل كانوا مستمرّين على التكذيب. أو فما كانوا ليؤمنوا مدّة عمرهم بما كذّبوا به أوّلاً حين جاءتهم الرسل، ولم يؤثّر فيهم قطّ دعوتهم المتطاولة والآيات المتتالية (١٠).

و«اللام» لتأكيد النفي، والدلالة على أنّهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>٣)</sup>: قال: لايؤمنون في الدنيا بما كذّبوا في الذرّ. وهو ردّ على من أنكر الميثاق في الذرّ الأوّل.

قال : حدّثني أبي (٤)، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عـن أبـي عبدالله ﷺ فـي قوله : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذُرّيّتهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» قلت معاينة كان هذا؟

قال: نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك، لم يدر أحد من خالقه ورازقه. فمنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ ولم يؤمن بـقلبه، فـقال الله: «فـما كـانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل».

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفريّ، عن حفص (٦). وعن عقبة، عن أبي جعفر الله الله خلق الخلق. فخلق من (٧) أحبّ ممّا أحبّ، وكان ما أحبّ أن خلقه من طينة الجنّة. وخلق من (٨) بغض ممّا أبغض، وكان

٢. ب: المتتابعة.

٤. نفس المصدر والمجلّد /٢٤٨.

المصدر: «أبى جعفر» بدل «حفص».

۸. المصدر: «ما» بدل «من».

١. ليس في ب: بماكذَّبوه من قبل.

٣. تفسير القمّى ٢٣٦/١.

٥. الكافي ٢٦٦١ ٤٣٧. ح٢.

٧. المصدر: ﴿ما الدِل ﴿من الدِي

ما أبغض أن خلقه من طينة السجين. ثمّ بعثهم في الظلال.

فقلت: وأيّ شيء الظلال؟

قال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس، شيء وليس بشيء ؟ ثمّ بعث الله فيهم (١) النبيين، فدعوهم إلى الإقرار بالله. وهو قوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله» (١). ثمّ دعاهم إلى الإقرار بالنبيين، فأقرّ بعضهم وأنكر بعض. ثمّ دعوهم إلى ولايتنا، فأقرّ بها والله من أحبّ، وأنكرها من أبغض. وهو قوله: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل». ثمّ قال طليًة : كان التكذيب [ثمّ ] (١).

وفي تفسير العيّاشي (٤): إنّ الله خلق الخلق وهم أظلّة. فأرسل إليهم رسوله محمّداً ﷺ فمنهم من آمن به ، ومنهم من كذّبه. ثمّ بعثه في الخلق الآخر، فآمن به من آمن به في الأظلّة وجحده من حجده يومئذ. فقال: «ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل». وعن الصادق (٥) ﷺ في هذه الآية: بعث الله الرسل إلى الخلق، وهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فمن صدّق حينئذ، صدّق بعد ذلك. ومن كذّب حينئذ، كذّب بعد ذلك.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴾ ۞: فلا تدين شكيمتهم بالآيات و النذر. ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِإَكْثَرِهِمْ ﴾: لأكثر الناس. والآية اعتراض. أو لأكثر الأمم المذكورين. ﴿ مِنْ عَهْدٍ ﴾: وفاء عهد، فإن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان و التقوىٰ بإنزال الآيات ونصب الحجج. أو ما عهدوا إليه حين كانوا في ضرّ ومخافةٍ، مثل «لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين».

﴿ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ ﴾ : أي عَلِمناهم.

﴿ لَفَاسِقِينَ ﴾ [6]: من وجدت زيداً ذا الحفاظ. لدخول «أن» المخفّفة و«اللام»

١. كذا في المصدر. وفي ب: بعثه قيهم. وفي أ، ر: بعث فمنهم. وفي سائر النسخ: بعثهم منهم.

٢. الزخرف /٨٧ ٣. من المصدر. ثمّ: هناك.

تفسير العيّاشي ١٢٦٧٢، ح ٣٥.
 تفسير العيّاشي ١٢٦٧٢، ح ٣٥.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

الفارقة. وذلك لا يجوز إلاَّ في المبتدأ والخبر والأفعال الداخلة عليهما.

وعند الكوفيين «إن» للنفي و «اللام» بمعنى «إلا».

في أصول الكافي (١): علَّى بن إبراهيم، عن محمَّد بن عيسي، عن يونس، عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح للنِّلا أخبره أنَّى شاكَ، وقد قال إبراهيم: «رَبّ أرنى كيف تحيى الموتىٰ» (٢). وأنا أحبّ أن تريني شيئاً.

فكتب للسُّ إليه: إنَّ إبراهيم كان مؤمناً، وأحبُّ أن يزداد إيمانه. وأنت شاكَ، والشاكَ لا خير فيه. وإنّما الشكّ ما لم يأت اليقين. فإذا جاء اليقين، لم يجز (٣) الشكّ.

وكتب: إنَّ الله عَلَقُ يقول: (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال: نزلت في الشاك.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ ﴾ : الضمير للرسل ، في قوله : «ولقد جاءتهم رسلهم» . أو للأمم

﴿ بِأَيَاتِنَا ﴾: يعني المعجزات.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاتِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾: بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقّها لوضوحها. و لهذا المعنى وضع «ظلموا» موضع «كفروا».

«و فرعون» لقب لمن ملك مصر، ككسري لملك فارس، وقيصر لمن ملك الروم، وكان اسمه قابوس.

وقيل (٤): الوليد بن مصعب بن الريّان.

﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞: في كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلىٰ محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزه الثماليّ ، عن أبي جعفر ﷺ حديث طويل ، يقول فيه : ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى أرسل الأسباط اثنى عشر بعد يوسف. ثمّ موسى وهارون إلىٰ

۱. الكافي ۳۹۹/۲، - ۱

٢. البقرة /٢٦٠.

٤. أنوار التنزيل ٣٦١/١. ٣. كذا في المصدر. و في النسخ: لم يخبر.

٥. كمال الدين /٢٢٠، ضمن - ١.

فرعون وملائه إلىٰ مصر وحدّها<sup>(١)</sup>.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٢)، عن عاصم المصريّ رفعه قال: إنَّ فرعون بني سبع مدائن يتحصّن فيها من موسى عليه الأسد يتحصّن فيها من موسى عليه الأسد ليتحصّن (١) بها من موسى.

قال: فلمّا بعث الله موسى إلىٰ فرعون فدخل المدينة، فلمّا رآه الأُسد تبصبصت (٥) وولّت مدبرة. قال: ثمّ لم يأت مدينة إلّا انفتح له بابها حتّىٰ انتهىٰ إلىٰ قصر فرعون الّذي هو فيه.

قال: فقعد علىٰ بابه، وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه. فلمّا خرج الأذن قال له موسى: استأذن لي علىٰ فرعون. فلم يلتفت إليه.

[قال: فقال له موسى: إنّى رسول رَبّ العالمين.

قال: فلم يلتفت إليه ](١).

قال: فمكث بذلك ما شاء الله، يسأله أن يستأذن له.

قال: فلمّا أكثر عليه، قال له: أما وجد رَبّ العالمين من يرسله غيرك؟

قال: فغضب موسى. فضرب الباب بعصاه، فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلّا انفتح حتّٰي نظر إليه فرعون وهو في مجلسه.

فقال: ادخلوه.

قال: فدخل عليه وهو في قبّة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً.

قال: فقال: إنَّى رسول رَبِّ العالمين إليك.

قال: فقال: فائت بآية إن كنت من الصادقين.

١. كذا في المصدر. و في النسخ: وحدودها. ٢٠. تفسير العياشي ٢٣/٢ ـ ٢٤، ح ٦١.

٣. الأجام: الشجر الملتفّ. والغياض ـ جمع غيضة ـ: مجتمع الشجر في مغيض ماء.

٤. كذا في المصدر. و في النسخ: لتحصّن. ٥. بصبص الكلب: حرّك ذنبه. والتبصبص: التملّن.

٦. من المصدر.

قال: فألقىٰ عصاه، وكان لها شعبتان.

قال: فإذا هي حيّة ، قد وقع إحدى الشعبتين في الأرض والشعبة الأخرىٰ في أعلى القبّة.

قال: فنظر فرعون إلىٰ جوفها وهو يلتهب نيراناً.

قال: وأهوت إليه، فأحدث وصاح: يا موسى، خذها.

﴿ وَ قَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿: إليك.

﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَ ﴾: كأنّه جواب لتكذيبه إيّاه في دعوى الرسالة ، كأنّ أصله : حقيق عليَّ أن لا أقول ، فقُلِب «لا» من الالتباس . أو لأنَّ ما لزمك فقد لزمته .أو للإغراق في الوصف بالصدق ، يعني : أنّه حقّ واجب عليَّ القول الحقّ أن أكون أنا قائله ، لا يرضى إلّا بمثلي ناطقاً به . أو ضُمّن حقيق معنى : حريص . أو وُضع على مكان الباء ، كقولهم : رميت على القوس .

وقرئ: «عليَّ» على الأصل.

وعن ابن أبيٍّ ، أنَّه قرأ بالباء.

وقرئ بحذف «على».

﴿ قَدْ جِنْتُكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ۞: فخلَهم، حتَىٰ يرجعوا معي إلى الأرض المقدّسة التي هي وطن آبائهم. وكان قد استعبدهم واستخدمهم في الأعمال الشاقة.

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بِآيَةٍ ﴾: من عند من أرسلك.

﴿ فَائْتِ بِهَا ﴾: فأحضرها عندي، ليثبت بها صدقك.

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ٢٠ في الدعوى.

﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ ۞: ظاهر أمره لا يشكّ في أنّه ثعبان. وهو الحيّة ا العظيمة.

﴿ وَنَزَعَ يَكُهُ ﴾: من جيبه، أو من تحت إبطه.

﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضًاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ ﴿: أي عليه بيضاء، ينغلب نوره شنعاع الشنمس. أو بيضاء للنظّار، لا أنّها كانت بيضاء في جبلّتها.

نقل (١)أنَّ موسى كان [ اَدم (٢)]شديد الأدمة. فأدخل [ يده ](٣)في جيبه أو تحت إبطه ثمّ نزعها، فإذا هي بيضاء نورانيّة غلب شعاعها شعاع الشمس.

وفي عيون الأخبار (٤) بإسناده إلى [أبي (٥)] يعقوب البغداديّ قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن الرضا لمثِّلا: لماذا بعث الله تعالىٰ موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطبّ، وبعث محمّداً عَلَيْ بالكلام والخطب؟

فقال له أبوالحسن لْمَاكِلا : إنَّ الله لمَّا بعث موسىٰ لِمَاكِلا كان الأغلب علىٰ أهمل عنصره السحر. فأتاهم من عند الله بما لم يكن من عند القوم وفي وسعهم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجّة عليهم. الحديث.

وقد مضى عند قوله تعالىٰ: «فأتوا بسورة من مثله» (٦٠).

وفي باب(٧) ما جاء عن الرضا لليُّلاِّ من خبر الشامّي وما سأل عنه أميرالمؤمنين للَّيْلاّ في جامع الكوفة، حديث طويل، وفيه: وسأله عن شيء شرب وهو حيّ وأكل وهـو

فقال: تلك عصا موسى.

وفيه (٨) وقال: أخبرنا عن أوّل شجرة غرست في الأرض.

فقال: العوسجة، ومنها عصا موسى للنُّلاِ.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْم فِرْعُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ۞: قيل (٩) قاله وأشراف قومه على

٤. العيون ٧٩/٢ ـ ٨٠، صدرح ١٢.

٢. من المصدر. ١. أنوار التنزيل ٣٦٢/١.

٣. من المصدر.

٦. البقرة /٢٣. ٥. من المصدر.

٧. العيون ٢٤٥/١.

٨. نفس المصدر /٢٤٤. ٩. أنوار التنزيل ٣٦٢/١. الجزء الخامس / سورة الأعراف

سبيل التشاور في أمره، فحكي عنه في سورة الشعراء [بقوله: «قال للملأ حوله» وعنهم هاهنا ]<sup>(۱)</sup>.

﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ١٠: تشيرون في أن نفعل.

﴿ قَالُوا أَرْجِه وَ اَخَاهُ ﴾: أخّرهما وأصدرهما عنك، حتّىٰ نرىٰ رأيك فيهما.

و «الارجاء» التأخير، وأصله: أرجئه، كما قرأ أبو عمرو وأبوبكر ويعقوب.

وقرأ <sup>(٢)</sup> حمزة وحفص: «أرجهُ» بسكون الهاء.

وقرأ <sup>(٣)</sup>ابن كثير وهشام، عن ابن عامر: «أرجئهوه».

وقرأ (٤) نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي: «أرجهي».

وقرأ (٥) ابن عامر: «أرجئهِ» بالهمزة وكسر الهاء.

وفي تفسير العياشي (١): يونس بن ظبيان قال: قال: أنَّ موسَى وهارون حين دخلا إلىٰ فرعون لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح؛ كانوا ولد نكاح كلَّهم. ولو كان [فيهم ولد سفاح ](٧) لأمر بقتلهما، فقالوا: «أرجه وأخاه» وأمروه بالتأنَّى والنظر. ثمَّ وضع يده علىٰ صدره وقال: وكذلك نحن لا يسرع (٨) إلينا إلَّا كلِّ خبيث الولادة.

﴿ وَٱرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ ﴿: وقـرأ (١٠) حــمزة والكسائي: «بكلّ سحّار» فيه ويونس. ويؤيّده اتّفاقهم عليه في الشعراء.

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾: بعد ما أرسل في طلبهم حاشرين.

﴿ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ ﴿: استثناف، كأنَّه جواب سؤال قال: ما قالوا إذ جاؤوا؟

١. ليس في المصدر.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. من الهامش.

٩. أنوار التنزيل ٣٦٢/١.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. تفسير العيّاشي ٢٤/٢، - ٦٢.

٨. المصدر: لا ينزع.

وقرأ (١٠) ابن كثيرو نافع وحفص عن عاصم: ﴿إِنَّ لِنَا لَأَجِرًا﴾ على الإخبار وإيجاب الأجر، كأنَّهم قالوا: لا بدُّ لنا من الأجر. فالتنكير للتعظيم.

﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾: إنَّ لكم أجراً.

﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ ٢ : عطف على ما سدّ مسدّه «نعم» وزيادة على الجواب لتحريضهم.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ ۞: خيروا موسى مراعاة للأدب، أو إظهاراً للجلادة. ولكن كان رغبتهم في أن يلقوا قبله. فنبهوا عليها بتغيير النظم إلىٰ ما هو أبلغ، وتعريف الخبر وتوسيط الفضل، أو توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. فلذلك

﴿ قَالَ ٱلْقُوا﴾: إكراماً وتسامحاً. أو إزراءً بهم، ووثوقاً علىٰ شأنه.

﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ : بأن خيّلوا إليها ما الحقيقة بـخلافه بـالحيل والشعبذة.

﴿ وَاسْتُوهَبُوهُمْ ﴾: وأرهبوهم إرهاباً شديداً ، كأنّهم طلبوا رهبتهم.

﴿ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ ١٠ : في فنّه.

نقل (٢): أنّهم ألقوا حبًالاً غلاظاً وخشباً طوالاً، كأنّها حيّات، ملأت الوادي وركب بعضها بعضاً.

﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ ٱلْتِي عَصَاكَ ﴾: فألقاها، فصارت حيّة عظيمة.

﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ﴿ الله الله و الصرف و قلب السميء عن وجهه. الصرف و قلب الشيء عن وجهه.

ويجوز أن يكون «ما» مصدريّة. وهي مع الفعل بمعنى: المفعول.

نقل (٣): أنَّها لمَّا تلقَّفت حبالهم وعصيَّهم وابتلعتها بأسرها، أقبلت على الحاضرين،

٢. أنوار التنزيل ٣٦٣/١.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٣/١.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

فهربوا وازدحموا حتَّىٰ هلك جمع عظيم. ثمَّ أخذها موسى، فصارت عصاً كما كانت. فقالت السحرة: لوكان هذا سحر، لبقيت حبالنا وعصيّنا.

وقرأ (١) حفص: «تلقف» هنا وفي طه (٢) وفي الشعراء.

وفي أصول الكافي (٣)بإسناده إلىٰ محمّد بن العيص، عن أبي جعفر للنِّلا قال: كانت عصا موسى للنَّا لا أدم للنَّالا . فصارت إلى شعيب للنَّا ثمَّ صارت إلى موسى ، وإنَّها لعندنا . وإنَّ عهدي بها أنفاً وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها. وإنَّها لتنطق إذا استُنطِقت، أُعدّت لقائمنا، يصنع بها ماكان يصنع موسى. و [إنّها ](٤) لتروع وتلقف بها ما يأفكون، وتصنع ما تؤمر به. إنّها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. يتشج (٥)لها شعبتان: إحديهما في الأرض والأخرىٰ في السقف، وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون (بلسانها )<sup>(۲)</sup>.

﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴾: فحصل وثبت لظهور أمره.

﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٠ : من السحر والمعارضة.

﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ ١٠ صاروا أذلاًء مبهوتين. أو رجعوا إلى المدينة أذلّاء مقهو رين.

والضمير لفرعون وقومه.

﴿ وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ ٢٠ : جعلهم ملقين علىٰ وجوههم، تنبيهاً علىٰ أنَّ الحقِّ بهرهم واضطرّهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك. أو أنّ الله ألهمهم ذلك وحملهم عليه، حتَّىٰ ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى لليِّلا وينقلب الأمر عليه. أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدّته.

﴿ قَالُوا آمَنًا ﴾: في موضع الحال من ضمير «ساجدين» أو من «السحرة».

٢. من هنا يوجد في الهامش إلى موضع سيأتي .

١. نفس المصدر والموضع.

۳. الكافي ۲۳۱/۱، ح۱.

٤. من المصدر. ٦. من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: يتشج.

﴿ بِرَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ ﴿ أَبدلوا الثاني من الأوّل ، لنلا يتوهَم أرادوا به فرعون .

في الكافي (١): عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علّي بن محمّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله الله عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: كن لما لاترجو أرجى منك لما ترجو. إلى أن قال: وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزّة لفرعون، فرجعوا مؤمنين.

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، [وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، [وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد] (٣) عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله للملل قال: قال: ومن ذهب يسرى أنّ له على الآخر فيضلاً، فيهو من المستكبرين.

فقلت له: إنَّما يري [أنَّ ](٤) له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصى!

فقال: هيهات هيهات، فلعله أن يكون قد غفر له (٥) ما أتى وأنت موقوف محاسب. أما تلوت قصّة سحرة موسى عليه والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ قَالَ فِرْعَونُ آمَنتُمْ بِهِ ﴾ : أي بالله وبموسى. أو الاستفهام فيه للإنكار.

وقرأ<sup>٧٧)</sup> حمزة والكسائيّ وأبوبكر عن عاصم، وروح عن يعقوب وهشام، بتخفيف الهمزتين، على الأصل.

وقرأ <sup>(٧)</sup> حفص: «أمنتم به» على الإخبار.

وقرأ قنبل: «قال فرعون وآمنتم» يبدل في حال الوصل من هـمزة الاسـتفهام واواً مفتوحة، ويمدّ بعدها مدّة، في تقدير ألفين. وقرأ في طه علىٰ الخـبر، بـهمزة وألف.

۱. الکافی ۸۳/۵\_۸۶، ح۳.

۲. الکافی ۱۲۸/۸، ح ۹۸.

٣. من المصدر.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: وغفر أن يكون، بدل: وأن يكون قد غفر له.
 ٢. أنوار التنزيل ٣٦٣/١.

وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدَّة مطوّلة في تقدير ألفين.

وقرأ الباقون بتخفيف الهمزة الأولئ وتليين الثانية.

﴿ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَكَرْتُمُوهُ ﴾ : أي أنّ هذا الصنع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى.

﴿ فِي الْمَدِينةِ ﴾ : في مصر، قبل أن تخرجوا منها للميعاد إلىٰ هـذه الصحراء وتواطأتم.

﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا ﴾ : يعني القبط ، وتخلص لكم ولبني إسرائيل . وكان هذا الكلام من فرعون تمويها على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان .

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: عاقبة ما فعلتم. وهو تهديد مجمل، تفصيله

﴿ لَأَقَطِّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَ ٱرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴾ : من كلِّ شقّ طرفاً.

﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ٢: تفضيحاً لكم، وتنكيلاً لأمثالكم.

قيل (١): إنّه أوّل من سنّ ذلك. فشرعه الله للقطّاع، تعظيماً لجرمهم. ولذلك سمّاه محاربة الله ورسوله، ولكن على التعاقب لفرط رحمته.

﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ ٢ : بالموت لا محالة ، فلا نبالي بوعيدك . أو إنّا لمنقلبون إلى ربّنا وثوابه إن فعلت بنا ذلك ، كأنّهم استطابوه شغفاً على لقاء الله . أو مصيرك ومصيرنا إلى ربنا فيحكم بيننا .

﴿ وَمَا تَنْقِم مِنًّا ﴾ : وما تنكر منًا وتعيب.

﴿ اِلاَّ اَنْ اَمَنًا بِآیاتِ رَبِنًا لَمًا جَاءَتُنا﴾: وهو خیر الأعمال وأصل المناقب، لیس مـمّا یأتی لنا العدول عنه، طلباً لمرضاتك. ثمّ فزعوا إلیٰ الله فقالوا:

﴿ رَبُّناً اَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾: أفض علينا صبراً يغمرنا، كما يُفرَغ الماء. أو صبّ علينا ما يطهّرنا من الآثام، وهو الصبر على وعيد فرعون.

١. أنوار التنزيل ٣٦٣/١.

﴿ وَتُوفَّنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ ٢٠ : ثابتين على الإسلام.

وقيل (١): إنَّه فعل بهم ما أوعدهم به.

وقيل (٢): لم يقدر عليهم، لقوله تعالىٰ: «أنتما ومن اتّبعكما الغالبون».

﴿ وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ آتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ : بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك.

﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ : عطفاً علىٰ «يفسدوا». أو جواب للاستفهام بالواو ، كقول الحطيئة :

ألم أك جاركم ويكون بيني وبسينكم المودة والإخاء

علىٰ معنىٰ: أيكون منك ترك موسى، ويكون تركه إيّاك.

وقرئ (٣) بالرفع، على أنّه عطف على «أتذر». أو استئناف، أو حال.

وقرئ (٤) بالسكون، كأنَّه قيل: يفسدوا ويذرك، كقوله: «فأَصَّدَق وأكن».

﴿ وَ ٱلْهَتَكَ ﴾: معبوداتك.

قيل (٥): كان يعبد الكواكب.

وقيل <sup>(٦)</sup>: صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرّباً إليه. ولذلك «قال أنا ربّكم الأعلى».

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٧): كان [فرعون ](٨) يعبد الأصنام، ثمّ ادّعيٰ بعد ذلك الربوبيّة.

وفي مجمع البيان (٩): عن أميرالمؤمنين للهِ أنَّه قرأ: «ويذرك وآلهـتك » (١٠) يـعني: عبادتك.

١. أنوار التنزيل ٣٦٤/١.

٢. نفس المصدر، والموضع. ٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. نفس المصدر ، والموضع.

٨. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٤/١.

٥. نفس المصدر ، والموضع.

٧. تفسير القمّى ٢٢٧/١.

٩. مجمع البيان ٤٦٤/٢.

١٠. كذا في المصدر لكن الظاهر أنها اشتباه من النساخ أو المطبعة، والموجود في جوامع الجامع ١٥٢/، وتفسير الصافي ٢٢٧/٢ نقلاً عن المجمع: إلهتك. وفي أنوار التنزيل ٣٦٤/١. قال: قرئ إلهتك أي عبادك.

وروي(١١): أنّه كان يأمرهم أيضاً بعبادة البقر. ولذلك أخرج السامري لهم عجلاً جسداً له خوار، وقال: هذا إلٰهكم وإله موسى.

﴿ قَالَ ﴾: فرعون.

﴿ سَنُقَتُّلُ آبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ :كماكنّا نفعل من قبل. ليعلم أنّا على ماكنّا عليه من القهر والغلبة، ولا يتوهّم أنّه المولود الذي حكم المنجّمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده.

وقرأ (٢) ابن كثير ونافع: «سنقتل» بالتخفيف.

﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُم قَاهِرُونَ ﴾ ۞: غالبون. وهم مقهورون تحت أيدينا.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَمِيتُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا﴾ : لمّا سمعوا قول فرعون وتضجّروا منه ، تسكيناً لهم.

﴿إِنَّ الْأَرْضَ شِهِ يُمورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: تسلية لهم، وتقرير للأمر بـالاستعانة بالله، والتثبّت في الأمر.

﴿ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ۞: وعد لهم بالنصرة، وتذكير لما وعدهم من إهـ لاك القـبط وتوريثهم ديارهم، وتحقيق له.

وقرئ (٣): «والعاقبة» عطفاً على اسم «إنّ».

و «اللام» في «الأرض» يُحتمَل العهد والجنس.

وفي تفسير العيّاشي (<sup>1)</sup>: عن عمّار الساباطيّ قال: سمعت أبا عبدالله للطِّلِا يقول: «إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده».

قال: فماكان لله، فهو لرسوله، وماكان لرسوله، فهو للإمام بعد رسول الله ﷺ.

وفي الكافي (٥): محمّد بن يحييٰ عن أحمد بن محمّد [بن عيسي ١٦٠] عن ابن

٦. من المصدر.

١. نفس المصدر ٤٦٤/٢ ـ ٤٦٥. ٢. أنوار التنزيل ٣٦٤/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٤/١. ٤. تفسير العيّاشي ٢٥/٢، ح ٦٥.

٥. الكافي ٧/١-٤٠٨، ح ١.

محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر لله قال: وجدنا في كتاب علي الله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون. والأرض كلها لنا. فمن أحيى أرضاً من المسلمين، فليعمرها وليؤد خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. فإن تركها أو أخربها بعد ما عمرها (۱) فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد (۱) خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها (۱) ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله على ومنعها، إلا ماكان في أيدي شبعتنا، فإنّه يقاطعهم [على ما في أيديهم] (١) ويترك الأرض في أيديهم.

وفي أصول الكافي (٥): الحسين بن محمّد، عن معلَّى بن محمَد (١) عن عليّ بن أسباط، عن صالح بن حمزة عن أبيه، عن أبي بكر الحضرميّ قال: لمّا حُمل أبو جعفر الله إلى الشام، إلى هشام بن عبدالملك وصار ببابه، قال الأصحابه ومن كان بحضرته من بني أميّة: إذا رأيتموني قد ويّخت محمّد بن عليّ ثمّ رأيتموني قد سكت، فليقبل عليه كلّ رجل منكم وليويّخه. ثمّ أمر أن يؤذن له.

فلمًا دخل أبوجعفر عليه قال بيده: السلام عليكم. فعمّهم جميعاً بالسلام، ثمّ جلس. فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة، وجلوسه بغير إذن. فأقبل يوبّخه، ويقول فيما يقول له: يا محمّد بن عليّ، لايزال الرجل منكم قد شقَّ عصا المسلمين، ودعا إلىٰ نفسه وزعم أنّه الإمام سفهاً وقلّة علم. ووبّخه بما أراد أن يوبّخه. فلمًا سكت القوم، نهض عليه قائماً، ثمّ قال: أيّها الناس، أين تذهبون، وأين يراد

۲. المصدر : يؤدى.

٤. من المصدر.

٦. من المصدر.

١. ليس في المصدر : «بعدما عمرها».

٣. ب ،ح: فيحوزها.

٥. الكافي ٤٧١/١ ، ح٥.

بكم!؟ بنا هدى الله أو لكم، وبنا يختم (١) آخركم. فإن يكن لكم ملك معجّل، فإن لنا مُلكاً مؤجّلاً. وليس بعد مُلكنا مُلك، لأنّا أهل العاقبة. يقول الله عَلى: «والعاقبة للمتقين».

فأمر به إلى الحبس. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ قَالُوا ﴾: أي بنو إسرائيل.

﴿ أُوذِينًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينًا ﴾: بالرّسالة ، بقتل الأبناء.

﴿ وَ مَنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ : أي بإعادته.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قال: قال اللّذين آمنوا لموسى (٢): قد «أوذينا» قبل مجيئك يا موسَى (٤) بقتل أولادنا. «ومن بعد ما جئتنا» لمّا حبسهم فرعون لإيمانهم بعد سن.

﴿ وَقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوً كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾: تصريحاً بماكنَى عنه أَوْلاً، لمّا رأى أنّهم يتسلّوا بذلك. ولعلّه أتى بفعل الطمع، لعدم جزمه بأنّهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم.

وقد روي (٥): أنَّ مصراً إنَّما فتح لهم في زمن داود للسُّلا .

﴿ فَيُنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ۞: فيرئ ما تعملون من شكر وكفران وطاعة و عصيان، ليجازيكم علىٰ حسب ما يوجد منكم.

﴿ وَلَقَدْ اَتَحَذْنَا اللَّ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾: بالجدب، لقلَّة الأمطار والمياه. والسنة غلبت عليت على عام القحط، لكثرة ما يذكر عنه ويؤرّخ به ثمّ اشتقّ منها. فقيل (١٠): أسنت (١٠) القوم: إذا قُحِطوا.

١. هكذا في المصدر ، و في النسخ : يحكم.

۳. المصدر : يا موسى

٥. أنوار التنزيل ٣٦٤/١.

٧. هكذا في المصدر ، و في النسخ : آمنت .

٢. تفسير القمّي ٢٣٧/١.

٤. ليس في المصدر.

٦. أنوار التنزيل ٣٦٤/١.

﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ ﴾ : بكثرة العاهات.

﴿ لَمَلَّهُمْ يَدُّكُرُونَ ﴾ ۞: لكي يتنبّهوا علىٰ أنّ ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيه، فيتعظوا. أو لترقّ قلوبهم بالشدائد، فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده.

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ : من الخصب والسعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): قال: «الحسنة» هاهنا، الصحة والسلامة والأُمن السعة.

﴿ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ﴾ : لأجلنا، ونحن مستحقُّوها.

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً ﴾ : جدب وبلاء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): قال : «السيئة» هنا ، الجوع والخوف والمرض.

﴿ يَطَّيُّرُوا بِمُوسَىٰ وَ مَنْ مَعَهُ ﴾: يتشأموا بهم، ويقولوا: ما أصابتنا إلا بشؤمهم. وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة. فإن الشدائد ترقّق القلوب وتذلّل العرائك وتزيل التماسك، سيّما بعد مشاهدة الآيات، وهي لم تؤثّر فيهم، بل زادوا عندها عتوّاً وانهما كأ في الغي.

وإنّما عرّف «الحسنة» وذكرها مع أداة التحقيق، لكثرة وقوعها وتعلّق الإِرادة بإِحداثها بالذات. ونكّر «السيّئة» وأتى بها مع حرف الشك، لندورها وعدم القصد بها إلّا بالتبع.

﴿ اَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾: أي سبب خيرهم وشرّهم عنده، وهو حكمه ومشيئته. أو سبب شؤمهم عند الله، وهو أعمالهم المكتوبة عنده. فإنّها التي ساقت إليهم ما يسوؤهم.

وقرئ (٣): «إِنَّمَا طيرهم». وهو اسم الجمع.

وقيل: هو جمع.

١. تفسير القشّى ٢٣٧/١. ٢. تفسير القشّي ٣٣٧/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٥/١.

﴿ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ﴾ ١٥: أنَّ ما يصيبهم من الله تعالىٰ. أو من شؤم أعمالهم.

﴿ وَقَالُوا مَهْمًا ﴾: أصلها «ما» الشرطيّة، ضُمّت إليها «ما» المزيدة للتأكيد، ثمّ قلبت ألفها هاء استثقالاً للتكرير.

وقيل (١<sup>١)</sup>: مركّبة من «مه» الّذي يصوّت به الكاف، و«ما» الجزائيّة.

ومحلّها الرفع علىٰ الابتداء، أو النصب بفعل يفسّره «تَأْتِنَا بِه» أي أيّما شيء تحضرنا وتأتنا به.

﴿ مِنْ آيَةٍ ﴾ : بيان «لمهما». وإنّما سمّوها : آية ، علىٰ زعم موسى لا لاعتقادهم. ولذلك الوا :

﴿لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٠ أي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا.

والضمير في «به» و«بها» «لمهما». ذكّره قبل التبيين، باعتبار اللفظ. وأنَّثه بعده باعتبار المعنى.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾: ماء طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم، من مطر أو سيل.

وقيل (٢): الجدري.

وقيل (٣): الموتان.

وقيل (٤): الطاعون.

وفي تفسير العيّاشِيّ : عن الصادق للثِّلا أنّه سُئل : ما الطوفان؟

فقال: هو طوفان الماء والطاعون.

﴿ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ ﴾ : قيل (٥): هو كبار القردان.

قيل: أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها.

١. نفس المصدر ، والموضع.

٢. أنوار التنزيل ٣٦٥/١.

٤. نفس المصدر، والموضع.

تفس المصدر ، والموضع .
 أنوار التنزيل ٣٦٥/١.

﴿ وَ الضَّفَاوعَ وَالدَّمَ ﴾ : نقل (١٠): أنَّهم مطروا ثمانية أيَّام في ظلمة شديدة، لا يقدر أحد أن يخرج من بيته.

ودخل الماء بيوتهم، حتّىٰ قاموا فيه إلىٰ تراقيهم. وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم، ولم تدخل فيها قطرة ماء (٣)، وركد علىٰ أراضيهم، فمنعهم من الحرث والتصرّف فيها ودام ذلك عليهم أسبوعاً.

فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك يكشف عنّا ونحن نؤمن بك.

فدعا، فكشف عنهم ونبت لهم من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله ولم يؤمنوا.

فبعث الله عليهم الجراد، فأكلت زروعهم وشمارهم شمّ أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب. ففزعوا إليه ثانياً. فدعا، وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها، فلم يؤمنوا.

فسلّط الله عليهم القمّل، فأكل ما أبقاه الجراد. وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم، فيمصّها. ففزعوا إليه، فرفع عنهم.

فقالوا: قد تحقّقنا الآن أنّك ساحر.

ثمّ أرسل الله عليهم الضفادع، بحيث لا يكشف ثـوب ولا طعام إلّا وجـدت فـيه وكانت تمتلئ منها مضاجعهم، وتثبّ إلى قدورهم وهي تغلي وإلى (<sup>(7)</sup> أفواهـهم عـند التكلّم. ففزعوا إليه وتضرّعوا. فأخذ عليهم العهود ودعا، فكشف الله عنهم. فنقضوا العهود.

ثمّ أرسل الله عليهم الدم، فصارت مياههم دماء (٤٠). حتّىٰ كان ينجتمع القبطيّ مع الإسرائيليّ على إناء، فيكون ما [يلي القبطي ] (٥) دماً وما يلي الإسرائيليّ ماء. وينمصّ الماء من فم الإسرائيليّ، فيصير دماً في فيه.

١. أنوار التنزيل ٣٦٥/١.

٣. سقطت من المصدر.

ليس في المصدر.
 المصدر: دما.

٥. كذا في المصدر ، و في النسخ : يليه .

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وقيل (١): سلَّط الله عليهم الرعاف.

﴿ آيَات مُفَصَّلاتِ ﴾: مبيّنات، لا يشكل على عاقل أنّها آيات الله ونعمته عليهم، أو

قيل (٢): لامتحان أحوالهم، إذ كان بين كلِّ اثنتين (٣) منها شهر. وكان امتداد كلِّ واحدة أسبوعاً.

وقيل (<sup>1)</sup>: إنَّ موسى لبث فيهم، بعد ما غلب السحرة، عشرين سنة يريهم هـذه الآيات على مهل.

والَّذي في الخبر الآتي: أنَّ المهلة بين أكثر الآيات سنة.

﴿ فَاسْتَكْبُرُوا ﴾ : على الإيمان.

﴿ وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزِ ﴾: قيل (٥): ينعني العذاب المفصّل أو الطاعون، أرسله الله عليهم بعد ذلك.

وفي تفسير العيّاشِيّ <sup>(١)</sup>: عن الرضا لمائيلاً : «الرجز» هو الثلج. ثمّ قال: خراســـان بــــلاد

وفي مجمع البيان (٧): عن الصادق للنُّلِج : أنَّه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل ذلك، فماتوا فيه وجزعوا. وأصابهم ما لم يعهدوه قبله.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ : بعهده عندك وهو النبوّة أو بالذي عهده إليك، أن تدعو فيجيبك، كما أجابك لآياتك.

وهو صلة «لادع» أو حال من الضمير فيه. بمعنىٰ: ادع الله متوسّلاً إليه بما عهد عندك.

١. أنوار التنزيل ٣٦٥/١.

٣. المصدر: أيتين.

٥. أنوار التنزيل ٣٦٦/١.

٧. مجمع البيان ٤٦٩/٢.

٢. نفس المصدر ، الموضع .

٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. تفسير العيّاشي ٢٥/٢ ، ح ٦٨.

أو متعلّق بفعل محذوف دلّ عليه التماسهم، مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحقّ ما عهد عندك.

أو قسم مجاب بقوله:

﴿ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُوْمِننَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿: أي أقسمنا بعهد الله عندك «لنن كشفت عنّا الرجز لنؤمننَ لك ولنرسلنّ».

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ اِلَىٰ اَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ ﴾: أي حدّ من الزمان هم بالغوه، فمعذّبون فيه. أو مهلكون، وهو وقت الغرق أو الموت.

وقيل (١١): إلىٰ أجل عيّنوه لإيمانهم.

﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ ۞: جواب «لما» أي فلمًا كشفنا عنهم، فاجؤوا النكث مـن غـير توقّف وتأمّل فيه.

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾: فأردنا الانتقام.

﴿ فَاعْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾: أي البحر الّذي لا يدرك قعره.

وقيل (٢): لجّة البحر، ومعظم مائه.

واشتقاقه من التيمّم؛ لأنّ المنتفعين به يقصدونه.

﴿ بِإِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ ﴾ ﴿ بِالأَياتِ وعدم فكرهم فيها، حتى صاروا كالغافلين عنها.

وقيل (٣): الضمير للنقمة ، المدلول عليها بقوله : «فانتقمنا».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(١)</sup> مقطوعاً. ونسب حديثه في مجمع البيان <sup>(٥)</sup>إلى الباقر

٢. أنوار التنزيل ٣٦٦٧١ببعض التصرّف.

١. أنوار التنزيل ٣٦٦/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٦/١.

 <sup>3.</sup> تفسير القمّي /٢٣٧/ ٢٣٨ ولا يخفى أن المؤلّف أورده خلطاً من المصدرين ولكن أكثر نقلها من تفسير القمّي وما نقل من مجمع البيان فهو قليل.
 ٥. المجمع ٢٣٨٧ - ٤٦٩.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

والصادق عليُّك قال: لمّا سجد السحرة و [من ](١١) أمن به [من ](١٦) الناس، قال هامان لفرعون: إنَّ الناس قد آمنوا بموسى، فانظر من دخل في دينه فاحبسه.

فحبس كلّ من آمن به من بني إسرائيل. فتابع الله عليهم بالآيات، وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات.

ثمّ بعث عليهم الطوفان، فخرّب دورهم ومساكنهم حتّي خرجوا إلى البريّة وضربوا الخيام. وامتلأت بيوت القبط ماء، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل الماء قطرة. وأقام الماء على وجه أرضهم لا يقدروه على أن يحرثوا.

فقال فرعون لموسى: ادع لنا ربّك حتّى يكشف (٣) عنّا الطوفان، حتّى أحلّى عن بني إسرائيل وأصحابك.

فدعا موسى ربّه، فكشف (٤) عنهم الطوفان. وهم فرعون أن يخلّي عن بني إسرائيل، فقال له هامان: إن خلّيت عن بني إسرائيل، غلبك موسى وأزال ملكك.

فقبل منه، ولم يخلّ عن بني إسرائيل.

فأنزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد. فجردت كلِّ شيء كان لهم من النبت <sup>(ه)</sup> والشجر، حتّى كانت تجرد شعر لحيتهم (٦).

فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً ، وقال : يا موسى ، ادع لنا<sup>(٧)</sup> ربّك أن يكشف<sup>(٨)</sup> عنًا الجراد حتّى أخلّى عن بني إسرائيل وأصحابك.

فدعا موسى ربّه، فكشف (٩) عنهم الجراد. فلم يدعه هامان أن يخلّي عن بني إسرائيل.

٨. المصدر: يكف.

٢. من تفسير القمّى.

١. من تفسير القمّى.

٤. المصدر: كفّ. ٣. المصدر: يكفّ.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: البيت. ٦. المصدر: شعرهم و لحيتهم.

٧. ليس في المصدرين: لنا.

٩. المصدر: فكف.

فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القمّل. فذهبت زروعهم، فأصابتهم المجاعة.

فقال فرعون لموسى: إن دفعت عنًا القمّل ، كففت عن بني إسرائيل.

فدعا موسى ربه حتى ذهب عنهم القمل.

وقال: أوَّل ما خلق الله القمَّل في ذلك الزمان. فلم يخلُّ عن بني إسرائيل.

فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع، فكانت تكون في طعامهم وشرابهم.

و يقال: إنَّها تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهم.

فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً، فجاؤوا إلى موسى فقالوا: ادع الله أن يـذهب عـنًا الضفادع، فإنّا نؤمن بك، ونرسل معك بني إسرائيل.

فدعا موسى ربه. فرفع الله عنهم ذلك.

فلمًا أبوا أن يخلّوا عن بني إسرائيل، حوّل الله ماء النيل دماً. فكان القبطيّ يـراه دماً والإسرائيليّ ،كان دماً فكان والإسرائيليّ ،كان ماء. وإذا شربه القبطيّ ،كان دماً فكان القبطيّ يقول للإسرائيليّ : خذ الماء في فمك وصبّه في فمي . [فكان إذا ](١) صبّه في فم القبطيّ ، يحوّل دماً .

فجزعوا [من ذلك ]<sup>(٣)</sup> جزعاً شديداً، فقالوا لموسى: لثن رفع [الله]<sup>٣) ع</sup>نّا الدم، لنرسلنّ معك بني إسرائيل.

فلمًا رفع الله عنهم الدم، غدروا ولم يخلُّوا عن بني إسرائيل.

فأرسل الله عليهم الرجز، وهو الثلج، ولم يمروه قبل ذلك. فماتوا فيه وجزعوا [جزعاً شديداً](٤) وأصابهم ما لم يعهدوه (٥) قبله.

فقالوا: «يا موسى ٢٦ ادع لنا ربّك بما عهد عندك، لئن كشفت عنّا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل».

١. تفسير القمّى : فإذا.

من تفسير القمّى .

تفسير القمّى: لم يعهدوا.

٢. ليس في المصدرين.

من نفسير الفمي.
 ليس في تفسير القمّي.

فدعا ربّه، فكشف عنهم الثلج، فخلّى عن بني إسرائيل.

فلمًا خلّى عنهم، اجتمعوا إلى موسى الله . وخرج موسى من مصر، واجتمع إليه من كان هرب من فرعون. وبلغ فرعون ذلك. فقال له هامان: قد نهيتك أن تنخلّي بني إسرائيل، فقد اجتمعوا (١) إليه. فجزع فرعون وبعث «في المدائن حاشرين» (١) وخرج في طلب موسى.

﴿ وَأَوْرَفُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾: أي بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم.

﴿ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَقَارِبِهَا ﴾: يعني أرض الشام. ملكها بنوإسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة، وتمكّنوا في نواحيها.

﴿ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾: بالخصب وسعة العيش.

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾: ومضت عليهم، واتصلت بالإنجاز عدته إياهم بالنصرة والتمكين. وهو قوله: «ونريد أن نمن إلى قوله: ما كانوا يحذرون» (٣).

وقرئ (1): «كلمات ربك» لمتعدّد المواعيد.

﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾: بسبب صبرهم على الشدائد.

﴿ وَدَمَّرْنَا ﴾ : وخرّبنا.

﴿ مَا كَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ ﴾ : من القصور والعمارات.

﴿ **وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ ۞:** من الجنّات. أو ما كـانوا يـرفعون مـن البـنيان، كـصرح هامان.

وقرأ<sup>(ه)</sup>ابن عامر وأبوبكر، هنا وفي النحل: «يعرشون» بالضمّ.

كذا في تفسير القمّي، وفي النسخ: استجمعوا. ٢. الأعراف ١١١١.

٣. القصص /٥ ـ ٦. القصص /٥ - ٦.

٥. أنوار التنزيل ٣٦٧١.

وهذا آخر قصّة فرعون وقومه.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاسانيّ جميعاً، عن القاسم بن محمّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبدالله عليه الله عدرته بالأثمّة ووصفوا بالصبر، فقال جلّ ثناؤه: «وجعلنا منهم أثمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا با ياتنا يوقنون» (1).

فعند ذلك قال ﷺ: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. فشكر اله ﷺ ذلك له، فأنزل الله ﷺ ودمرنا ما كان فأنزل الله ﷺ: إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون». [فقال ﷺ: [<sup>٣]</sup>إنّه بشرى وانتقام.

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ﴾: هذا وما بعده ذكر ما أحدثه بنواسرائيل من الأمور الشنيعة ، بعد أن من الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام، تسلية لرسول الله عليه مما رأى منهم بالمدينة ، وإيقاظاً للمؤمنين حتى لايغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم.

نقل (٤): أنَّ موسى الله عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصاموه شكراً.

﴿ فَاتَوا عَلَى قَوْمٍ ﴾: فمرّوا عليهم.

﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامَ لَهُمْ ﴾ : يقيمون على عبادتها.

قيل (٥): كانت تماثيل بقر، وذلك أوّل شأن العجل. والقوم كانوا من العمالقة الّذين أمر موسى بقتالهم.

وقيل: من لخم.

٢. السجدة /٢٤.

٤. أنوار التنزيل ٣٦٦/١.

۱. الكافي ۸۸/۲\_۸۹، ح۳.

٣. من المصدر.

٥. أنوار التنزيل ٣٦٦/١.

وقرأ حمزة والكسائي: «يعكفون» بالكسر.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَها ﴾ : مثالاً نعبده.

﴿كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾: يعبدونها.

و «ما» كافّة «للكاف».

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ وصفهم بالجهل المطلق وأكَّده لبُعد ما صدر عنهم، بعد ما رأوا من الآيات الكبري، عن العقل.

وفي نهج البلاغة (١٠): وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيِّكم حتَّى اختلفتم فيه.

فقال: نرى (٢٠) إنّما اختلفنا عنه ، لا فيه. ولكنّكم ما جفّت أرجلكم من البحر، حتّى قلتم لنبيّكم: «اجعل لنا إلْها كما لهم آلهة قال إنّكم قوم تجهلون».

﴿إِنَّ هٰؤُلاءِ ﴾: إشارة إلى القوم.

﴿ مُتَبِّرٌ ﴾: مكسر.

﴿ مَا هُمْ فِيهِ ﴾: يعني إنَّ الله يهدم دينهم الّذي هم عليه، ويحطّم أصنامهم هذه، ويجعلها رضاضاً.

﴿ وَبَاطِلٌ ﴾: مضمحلٌ.

﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠ : من عبادتها ، وإن قصدوا بها التقرّب إلى الله تعالى .

وإنّما بالغ في هذا الكلام بجعل «هؤلاء» اسم «إنّ» والإخبار عمّا هم فيه بالتبار وعمّا فعلم التنبيه على أنّ فعلوا بالبطلان، وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً «لإنّ» للتنبيه على أنّ الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة، وأنّ الإحباط الكلّيّ لازب لما مضى عنهم، تنفيراً وتحذيراً عمّا طلوا.

﴿ قَالَ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيكُمْ اِلْهَا ﴾: أطلب لكم معبوداً.

﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ١٤ والحال أنه خصَّكم بنعم لم يعطها غيركم.

١. نهج البلاغة / ٥٣١ ، الحكمة ٣١٧.

وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم. حيث قابلوا تخصيص الله إيّاهم من أمثالهم بـما لم يستحقُّوه، تفضَّلاً بأن قصدوا أن يشركوا به أخسَّ شيء من مخلوقاته.

﴿ وَإِذْ الَّهِجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ : واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت.

وقرأ (١) ابن عامر: «أنجاكم».

﴿ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ الْعَذَابِ ﴾ : استثناف لبيان ما أنجاهم. أو حال من المخاطبين، أو من آل فرعون، أو منهما. أي: يبغونكم ويكلِّفونكم شدَّة العذاب.

﴿ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ : بدل مبيّن منه.

وقرأ نافع: «يَقْتُلون» بفتح الياء، وإسكان القاف، وضمّ التاء، مخفّفاً.

﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ ﴿: وفي الإنجاء أو العذاب، نـعمة أو محنة عظيمة.

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَئِلَةً ﴾: ذا القعدة.

وقرأ(٢)أبو عمرو ويعقوب: «ووعدنا».

﴿ وَأَتُّمَمُّنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ : من ذي الحجَّة.

وفي مجمع البيان (٣): «وواعدنا موسى ثـلاثين ليـلة وأتـممناها بـعشر» ولم يـقل: أربعين [ليلة، كِما قاله في سورة البقرة لفائدة ](٤) زائدة ذُكر فيها وجوه إلى قوله: وثالثها، أنّ موسى علي الله قال لقومه: إنّى أتأخّر عنكم ثلاثين يوماً، ليسهّل عليكم. ثمّ زاد عليهم عشراً (٥) وليس في ذلك خلف، لأنّه إذا تأخّر عنهم أربعين [ليلة ](١) فقد تأخّر ثلاثين قبلها. عن أبي جعفر للطِّلْاِ.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٧): عن محمّد بـن عـلميّ (٨)عـن أبـي عـبدالله للسُّلا فـي قـوله:

٢. أنوار التنزيل ٣٦٧/١. ١. أنوار التنزيل ٣٦٧/١.

> ٤. من المصدر. ٣. مجمع البيان ٤٧٣/٢.

 كذا في المصدر، وفي النسخ: «عشرة» بدل «عليهم عشراً». ٦. من المصدر.

٨. في المصدر: «الحلبيَّ بدل «ابن على».

٧. تفسير العيّاشي ٢٥/٢، ح ٦٩.

«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر».

قال: بعشر ذي الحجّة.

﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ : بالغا أربعين.

نَقل (۱) أنّه الله وعد بني إسرائيل بمصر، أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله، فيه بيان ما يؤتون وما يذرون. فلمّا هلك، سأل ربّه. فأمره بصوم ثلاثين. فلمّا أتمّ، أنكر خلوف (۱) فيه فتسوّك.

فقالت الملائكة: كنّا نشمَ منك رائحة المسك. فأفسدته بالسواك. فأمره الله أن يزيد عليها عشراً.

وقيل (٣): أمره بتخلّي (٤) ثلاثين بالصوم والعبادة. ثمّ أنـزل الله عـليه التـوراة فـي العشر، وكلّمه فيها.

في أصول الكافي (٥): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن عبدالكريم بن عمرو الخنعميّ، عن الفضيل (٦) بن يسار، عن أبي جعفر عليه قلت: لهذا الأمر وقت؟

فقال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. إنَّ موسى علَيْهِ لمَا خرج وافداً إلى ربّه، واعدهم ثلاثين يوماً، فلمَا زاده الله على الثلاثين عشراً، قال قومه: قد أخلفنا موسى. فضيعوا بما صنعوا (٧) فإذا حدَّ ثناكم الحديث فجاء على ما حدَّ ثناكم [به] فقولوا: صدق الله [ورسوله] (٨). وإذا حدَّ ثناكم الحديث فجاء على خلاف

١. أنوار التنزيل ٣٦٧/١.

خلف الشيء خلوفاً: تغير وفسد. يقال: خلف الطعام، وخلف فم الصائم: وفي الحديث ولخلوف فـم الصّائم أطيب عندالله من ربح المسك.
 تفس المصدر، والموضع.

٥. الكافى ١/٣٦٨\_٣٦٩، ح٥.

المصدر: بأن يتخلّى.
 المصدر: الفضل. وهو غلط.

٧. المصدر: وفصنعوا ما صنعوا، بدل: وفضيعوا بما صنعوا،

٨. ليس في المصدر.

ما حدَّثناكم به، فقولوا: صدق الله. تؤجروا(١١)مرّتين.

وفي كتاب معاني الأخبار (٢)، بإسناده إلى [محمّد بن يعقوب بن ] (٣) شعيب، عن أبيه، عن أبي عبدالله على قال: ذو القعدة ثلاثون يوماً، لقول الله على «و واعدنا موسى ثلاثين ليلة». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله للهلا ، في حديث طويل نحوه.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِآخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ : كن خليفتي فيهم.

﴿ وَأَصْلِحْ ﴾ : ما يجب أن يصلح من أمورهم.

﴿ وَلاَ تَشْبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞: ولا تتبع من سلك الإفساد، ولا تطع من دعاك 4.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٥٠ ﷺ، بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ قـال: قـال رســول الله ﷺ لعلى بن أبي طالب عليه في غزوة تبوك: اخلفني في أهـلي.

فقال علميّ ﷺ: يا رسول الله، إنّي أكره أن تقول العرب: خذل ابن عمّه و تخلّف عنه! فقال: أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى؟

قال: بلي.

قال: فاخلفني.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) حدّثني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الله . وذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر موسى وهارون الله . وفيه : فقلت له : أخبرني عن الأحكام والقضايا (١) والأمر والنهي [أ](١/كان ذلك المهما؟

٢. معاني الأخبار /٣٨٣، ضمن ح١٤.

٤. الكافي ٧٩/٤، ضمن ح٢.

٦. تفسير القمّي ١٣٧/٢.

٨. من المصدر.

كذا في المصدر، و في النسخ: تؤجرون.

٣. من المصدر.

٥. أمالي الطوسي ٢٦٧/١.

٧. المصدر: القضاء.

قال: كان موسى الّذي يناجي ربّه ويكتب العلم ويقضي بين بني إسرائيل، وهارون يخلفه إذا غاب من قومه للمناجاة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى سليم بن قيس الهلاليّ: عن أميرالمؤمنين للله أنّه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان: أنشدكم بالله (١)، أتعلمون أنّي قلت لرسول الله على في غزوة تبوك: لِمَ خلّفتني [مع الصبيان والنساء] (١٩)؛ فقال: إنّ المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك. وأنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟

قالوا: اللهم نعم.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ﴾ : لوقتنا الَّذي وقَّتناه.

و «اللام» للاختصاص ، أي اختصّ بميقاتنا.

﴿ وَكُلُّمَهُ رَبُّهُ ﴾: من غير وسط ، كما يكلِّم الملائكة .

﴿ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ﴾: لمّا تجلّيت عليه.

١. كمال الدين /٢٧٨، ضمن ح٢٥.

٢. المصدر: الله.

٤. الكافي ٢٦/٨.٢٧.

٣. من المصدر.

﴿ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾: استدراك، يريد أن يبيّن به أنّه لا يطيقه.

واستدلّت الأشاعرة بهذه الآية على جواز الرؤية من وجهين:

الأوّل، أنّ موسى طلب الرؤية. وطلب المستحيل من الأنبياء محال، خصوصاً ما يقتضي الجهل بالله.

والثاني، أنّه تعالى عـلّق الرؤيـة بـاستقرار الجـبل، وهـو مـمكن. والمـعلّق عـلى الممكن، يكون ممكناً.

ورد الأوّل، بأنّ سؤال موسى لقومه، وإتمام الحجّة عليهم، فإِنّهم اقترحوا منه أن يسأل الرؤية، فسأل لتمام الحجّة، كما قال في الخبر.

والثاني، بأنَّ المعلَّق عليه استقرار الجبل بعد التجلّي. وكونه ممكناً، غير ممكن. ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾: ظهر له عظمته، وتصدّى له اقتداره وأمره.

وفي مجمع البيان (١): وقيل: إنّ «تجلّى» بمعنى: جلّى، كقولهم: حدّث وتحدّث. في تقديره: جلّى ربّه أمره للجبل، أي أبرزه من (١) ملكوته للجبل ما تدكدكه به. ويؤيّده ما جاء في الخبر: أنّ الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر (١)، فتدكدك به الجبل.

وفي علل الشرائع (٤٠)، بإسناده إلى إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله للله كلام طويل. يقول فيه لله الله عنجكي لخلقه من غير أن يكون يُرى، وهو يَرىٰ.

﴿جَعَلَهُ دَكًّا ﴾: مدكوكاً مفتتاً.

والدكِّ والدقِّ أخوان، كالشكِّ والشقِّ.

وقرأ<sup>(ه)</sup> حمزة والكسائي: «دكّاً» أي أرضاً مستوية. ناقة دكّاء: التي لا سنام لها. وقرئ: «دكّاً» أي قطعاً. و«دكّاً» جمع دكّاء.

١. مجمع البيان ٤٧٥/٢. ٢. المصدر: في.

هكذا في المصدر. وفي أو ب و ر: الخصف.

٤. علل الشرائع /١١٩، ضمن ح١، وعنه تفسير نور الثقلين ٦٦/٢ ح ٢٥١.

٥. أنوار التنزيل ٣٦٨/١.

وفى تفسير العيّاشِيِّ (١٠): عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول في قوله: «فلمًا تجلَّىٰ ربِّه للجبل جعله دكًّا وخرٌّ موسى صعقاً».

قال: ساخ الجبل في البحر، فهو يهوي حتّى الساعة.

وفي مجمع البيان (٢): عن النبيِّ ﷺ: صار الجبل ستَّة أجبل. وقعت ثلاثة بالمدينة، وهی أحد و رقان<sup>۳)</sup> ورضوی. وثلاثة بمكّة، وهی ثور وثبیر وحراء.

وفي علل الشرائع (٤)، بإسناده إلى عمر بن على ، عن أبيه علىّ بن أبي طالب للَّهِ أنَّه سُئل: ممّا خلق الله عَلَى الذرّ الّذي يدخل في كوّة البيت؟

فقال: إنَّ موسى النِّلِدِ لمَّا «قال ربِّ أرني أنظر إليك» قال الله عَلَى: إن استقرَّ الجبل لنوري، فإنَّك ستقوى (٥) على أن تنظر إليَّ. وإن لم يستقرّ، فلا تطيق إبصاري لضعفك. فلمًا تجلَّى الله للجبل تقطُّع ثلاث قطع؛ قطعة ارتفعت في السماء، وقطعة ساخت في (٦) تحت الأرض، وقطعة تفتّت (٧). فهذا الذرّ من ذاك الغبار، غبار الجبل.

ويأتي أنّه تقطّع فصار رميماً.

﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾: مغشيّاً عليه من هول ما رأى.

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ﴾: تعظيماً لما رأى.

﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَّيْكَ ﴾ : من الجرأة ، والإقدام على مثل هذا السؤال.

﴿ وَانَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: بأنك لأثرى.

وفي مجمع البيان (٨٠: عن الصادق لِمُثِيِّة : معناه : أنا أوّل من آمن بك ، وصدّق بأنّك لا ئىرى.

١. تفسير العيّاشي ٢٧/٢، ح٧٥.

٢. مجمع البيان ٤٧٥/٢.

٤. علل الشرائع /٤٩٧، ح ١.

٦. المصدر: غاصت في.

٨. مجمع البيان ٤٧٩/٢.

٣. هكذا في المصدر، و في النسخ: قار.

٥. كذا في المصدر، و في النسخ: تقوي.

٧. هكذا في المصدر ، و في النسخ: بقيت.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب ذكر مجلس الرضا عليه عند المأمون في عصمة الأنبياء عليه النبياء عليه الحسين بن عبدالله القرشي (١) قال: حدّ ثني أبي، عن أحمد (١) بن سليمان النيشابوري، عن علي [بن محمد ] (١) بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟

قال: بلئ.

قال: فما معنى قول الله عَلَى - إلى أن قال: - فما معنى قول الله عَلَى: «ولمَا (٥) جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربّ أرنى أنظر إليك قال لن ترانى» الآية.

كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران أن (٧) لايعلم أنَّ الله تعالىٰ ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟

فقال عليه الله عليه الله موسى بن عمران علم أنّ الله منزّه عن أن يُرىٰ بالأبصار. ولكنّه لمّا كلّمه الله عَلَى وقرّبه نجيّاً، رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ الله كلّمه وقرّبه وناجاه.

فقالوا: لن نؤمن لك حتّىٰ نسمع كلامه كما سمعته.

وكان القوم سبعمائة ألف رجل. فاختار منهم سبعين ألفاً، ثـمّ اخـتار مـنهم سبعة آلاف، ثمّ اختار منهم سبعمائة، ثمّ اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه.

١. عيون الأخبار ٢٠٠/١ -٢٠١ ضمن ح ١.

المصدر، جامع الرواة ١٣٣/١: تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ.
 المصدر: حمدان.

٥. هكذا في المصحف أيضاً، ولكن في المصدر: فلمًا.

ليس في المصدر.
 ليس في المصدر، وفي النسخ: وكلمهم.

٨. ليس في المصدر. ٩. المصدر: و.

منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه.

فقالوا: لن نؤمن بأنَّ هذا الَّذي سمعناه كلام الله، حتَّىٰ نرى الله جهرة.

فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا، بعث الله عليهم صاعقة. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فماتوا.

فقال موسى : يا رب، ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : إنّك ذهبت بهم فقتلتهم ؛ لأنّك لم تك صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله ﷺ إيّاك؟

فأحياهم وبعثهم معه.

فقالوا: إنّك لو سألت الله أن يريك تنظر (١) إليه، لأجابك. فتخبرنا (١) كيف هـو، ونعرفه حقّ معرفته.

فقال موسى: ياقوم، إنّ الله لا يُرئ بالأبصار، ولا كيفيّة له. وإنّـما يُـعرف بآياته، ويُعلم بأعلامه.

فقالوا: لن نؤ من لك حتّى تسأله.

فقال موسى: يا ربّ، إنّك قد سمعت مقالة بني إسرائيل، وأنت أعلم بصلاحهم. فأوحى الله إليه: يا موسى، سلني ما سألوك، فلن أؤاخذك بجهلهم.

في المرابع المرابع

فعند ذلك قال موسى: «ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه (٣) فسوف تراني فلمًا تجلّى ربّه للجبل» بآية من آياته «جعله دكاً وخرر موسى صعقاً فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك» يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي «وأنا أوّل المؤمنين» منهم بأنك لا تُرئ.

قال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن.

وفي كتاب التوحيد (٤): عن أميرالمؤمنين للطِّل في حديث طويل، يقول فيه ـ وقـد

١. المصدر: ننظر. ٢. المصدر: وكنت تخبرنا.

٣. هنا يوجد زيادة في المصدر هكذا: «وهو يهوي».

٤. التوحيد / ٢٦٢\_٢٦٣.

سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات: \_وسأل موسى للطِّلا وجرى على لسانه من حمد الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله

فقال الله تبارك وتعالى : «لن تراني» في الدنيا حتّىٰ تموت فتراني في الأخرة. ولكن إن أردت أن تراني في الدنيا، فانظر «إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف تراني».

فأبدى الله سبحانه بعض آياته، وتجلّىٰ ربّنا للجبل، فتقطّع الجبل فصار رميماً. «وخرّ موسى صعقاً» [يعني ميّتاً، فكان عقوبته الموت ](١) ثمّ أحياه الله وبعثه [وتاب عليه](١). فقال: «سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين» يعني أوّل من آمن بك منهم أنّه لن يراك.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٣): عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله يقول: إنّ موسى بن عمران لمّا سأل ربّه النظر إليه، وعده الله أن يقعد في موضع. ثمّ أمر الملائكة أن تمرّ عليه موكباً موكباً، بالبرق والرعد والريح والصواعق. فكلّما مرّبه موكب من المواكب، ارتعدت فرائصه. فيرفع رأسه، فيسأل: أفيكم ربّى ؟

فيجاب: هو آت، وقد سألت عظيماً، يا ابن عمران.

عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله على الله الله الموسى ربّه تبارك وتعالى: «قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف ترانى».

فلمًا صعد موسى على (٥) الجبل، فُتِحت أبواب السماء، وأقبلت الملائكة أفواجاً في أيديهم العمد، وفي رأسها النور، يمرّون به فوجاً بعد فوج. يقولون: يا ابن عمران، أثبت فقد سألت أمراً عظيماً.

١. من المصدر.

من المصدر.
 تفسير العيّاشي ٢٦٦/ - ٢٧، ح ٧٢.

۳. تفسير العيّاشي ۲۷/۲، ح ٧٤.

٥. كذا في المصدر، و في النسخ: إلى.

قال: فلم يزل موسى واقفاً حتى تجلّى ربّنا ﷺ. فجعل الجبل «دكاً وخر موسى صعقاً». فلما أن رد الله إليه روحه و «أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين». وفي رواية (١٠)أنّ النار أحاطت بموسى، لئلا يهرب لهول ما رأى .

وقال: لمّا «خرّ موسى صعقاً» مات. فلمّا أن ردّ الله إليه روحه أفاق، فقال: «سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): في قوله: «ولكن انظر إلى الجبل».

قال: فرفع الله الحجاب ونظر إلى الجبل، فساخ الجبل في البحر. فهو يهوي حتّى الساعة. ونزلت الملائكة، أوركوا الساعة. ونزلت الملائكة: أدركوا موسى أن لا يهرب.

فنزلت الملائكة وأحاطت بموسى، وقالت: تُب (٢) يا ابن عمران، فقد سألت الله عظيماً.

فلمًا نظر موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت، وقع على وجهه، فمات من خشية الله، وهول ما رأى. فرد الله كال عليه روحه. فرفع رأسه وأفاق و«قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين، أي أوّل من صدّق أنّك لا تُرى.

وفي بصائر الدرجات (1): بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد السياريّ قال: وقد سمعت أنا من أحمد بن محمّد قال: وقد سمعت أنا من أحمد بن محمّد قال: حدّثني أبو محمّد عبيد بن أبي عبدالله القاري أو (٥) غيره، رفعوه إلى أبي عبدالله للشلا قال: إنّ الكرّوبين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل، حعلهم الله خلف العرش. لو قُسم نور واحد منهم على أهل الأرض، لكفاهم.

ثمَ قال: إنَّ موسى عليه للمَّا سأل ربّه ما سأل، أمر واحد من الكروبيّين، فتجلَّىٰ للجبل فجعله دكاً.

ا. تفسير العيّاشي ٢٧/٢، ح٧٦

٣. هكذا في المصدر، و في النسخ: أتيت.

المصدر: أبى عبدالله الفارسى و.

۲. تفسير القتى ۲۳۹/۱ ـ ۲٤٠.

٤. بصائر الدرجات /٨٩، ح٢.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﷺ عن أميرالمؤمنين للسُّلا حديث طويل، يقول فيه للطُّلِهُ مجيبًا لبعض الزنادقة، وقد قال: وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بتهجينه موسى حيث «قال ربّ أرنى أنظر إليك قال لن ترانى» الآية.

قال: وأمّا هفوات الأنبياء ﷺ وما بيّنه الله في كتابه، فإِنّ ذلك من أدلّ (٣) الدلائل على حكمته الباهرة وقدرته القاهرة وعزّته الظاهرة؛ لأنّه علم أنّ براهين الأنبياء المُّؤلِّي تكبر في صدور أممهم، وأنَّ منهم من يتَّخذ بعضهم إلهاً، كالَّذي كان من النصاريٰ في ابن مريم. فذلك دلالة على تخلِّفهم عن الكمال الّذي انفرد به كلُّك.

قال في الجوامع: وقيل <sup>(٣)</sup>: في الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد بقوله: «أرني أنظر إليك»: عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جليّاً، بإظهار بمعض الآيات الأخر الّـتي تضطرَ الخلق إلى معرفتك. «أنظر إليك»: أعرفك معرفة ضروريّة ، كأنّي أنظر إليك ، كما جاء في الحديث: سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر. بمعنى: ستعرفونه معرفة جليّة. وهي في الجلاء مثل إبصاركم القمر إذا امتلأ واستوى بدراً. «قال لن تراني»: لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة، ولن تحتمل قوّتك تلك الآية. «لكن انظر إلى الجبل» فإنّى أورد عليه آية من تلك الآيات، فإن ثبتت (٤) لتجلّيها واستقرّ مكانه، فسوف تثبت بها<sup>(ه)</sup> وتطيقها. «فلمًا تجلَّىٰ ربّه»: فلمًا ظهرت للجبل آية من آيـات ربّـه، «جـعله دكّأ وخرّ موسى صعقاً» لعظم ما رأى. «فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك» ممّا اقترحت. «وأنا أوّل المؤ منين» بعظمتك وجلالك.

وعن أميرالمؤمنين (٦) طليك : لم تره العيون بمشاهدة الأبصار (٧)، ولكن رأته القلوب

١. الاحتجاج ٣٦٤/١ و٣٦٥ و٢٧٠.

٣. جوامع الجامع / ٤٦٩.

٢. هكذا في المصدر، وفي النسخ: أوّل.

٤. المصدر: ثتُّ.

٥. المصدر: لها.

٦. التوحيد /١٠٨ ، ح ٥. والظاهر أنَّ المؤلِّف نقل هذا الحديث و ما بعده من تفسير الصافي ٢٣٥/٢-٢٣٦.

٧. المصدر: العيان.

بحقائق الإيمان. لا يُعرَف بالقياس، ولا يدرك بالحواس، ولا يشبه بالناس. موصوف بالأبات، معروف بالعلامات.

وقال (١) عليه الله أعبد (٢) ربّاً لم أره.

وفي كتاب التوحيد (٢٠): عن الصادق الله أنّه سُئل عن الله عَلى: هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟

قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة.

فقيل: متىٰ ؟

قال: حين قال لهم: «ألست بربّكم قالوا بلين».

ثمّ سكت ساعة. ثمّ قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا؟

قيل: فأحدّث بهذا عنك؟

فقال: لا. فإِنّك إذا حدّثت به، فأنكره منكر جاهل بمعنىٰ ما تقوله، ثمّ قدّر أنّ ذلك تشبيه، كَفَر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمّا يصفه المشبّهون والملحدون.

أقول: ومن هذا ظهر معنى قوله على الحديث المنقول عنه على من كتاب التوحيد: «لن تراني في الدنيا حتى تموت فتراني في الآخرة» أي ما تراني بنهاية عظمتي في الدنيا، مما يمكنك أن تراني به في الآخرة.

﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ ﴾: اخترتك.

﴿ عَلَى النَّاسِ ﴾: أي الموجودين في زمانك. وهارون، وإن كان نبيّاً، كـان مأمـوراً باتّباعه. ولم يكن كليماً، ولا صاحب شرع.

﴿ بِرِسَالاً تِي ﴾: يعني أسفار التوراة.

١. التوحيد / ١٠٩.

٣. التوحيد/١١٧، ح٢٠.

وقرأ(١)ابن كثير ونافع: «برسالتي».

﴿ وَبِكَلاَمِي ﴾ : إيّاك.

﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ ﴾ : أعطيتك من الرسالة .

﴿ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ٢ : على النعمة فيه.

نُقل (٢)أنّ سؤال الرؤية كان يوم عرفة ، وإعطاء التوراة يوم النحر.

وفي أصول الكافي <sup>(٣)</sup>: علميّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علميّ بـن يقطين، عن زرارة <sup>(٤)</sup>، عن أبي عبدالله لم<sup>يلي</sup>ّ قال: أوحىٰ الله ﷺ إلى موسى أن يا موسى، أتدري لم اصطفيتك بكلامى دون خلقى ؟

قال: يارب، ولِمَ ذاك؟

قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى، إنّي قلّبت عبادي ظهراً لبطن، فلم أجد فيهم أحداً أذلّ لي نفساً منك. يا موسى، إنّك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب. أو قال: على الأرض.

وفي كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: إنّ موسى عليه احتبس عنه الوحي أربعين أو ثلاثين صباحاً.

قال: فصعد على جبل بالشام، يقال له: أريحا. فقال: يا رب، إن كنت حبست عنّي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل، فغفرانك القديم.

قال: فأوحىٰ الله ﷺ إليه أن يا موسى بن عمران، أتـدري لم اصطفيتك لوحيي وكلامي دون خلقي ؟

فقال: لا علم لي، يا رب.

۲. أنوار التنزيل ۱ /۳۳۸.

٤. المصدر: عمن رواه، بدل عن زرارة.

أنوار التنزيل ٣٦٨/١.
 الكافى ١٢٣/٢/ح٧.

٥٠. علل الشرائع /٥٦ -٥٧ ، ح٢.

فقال: يا موسى، إنّي اطلعت إلى خلقي اطلاعة، فلم أجد في خلقي أشد تواضعاً لي منك، فمِن ثَمَّ خصصتك بوحيي وكلامي من بين خلقي.

قال: وكان موسى عليه إذا صلّى ، لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيسمن بالأرض والأيسر.

﴿ وَكَتَبْنَا لَه فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: ممّا يحتاجون إليه في أمر الدين.

﴿ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾: بدل من الجار والمجرور، أي كتبنا كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام.

واختُلف في أنّ الألواح كانت عشرة، أو سبعة. وكانت من زمرد، أو زبرجد، أو ياقوت أحمر، أو صخرة صمّاء ليّنها الله لموسى فقطعها بيده أو شقّها بأصابعه، وكان فيها التوراة، أو غيرها.

وفي تفسير العيّاشيّ (١) عن الصادق الثِّلا: أنّها كانت زبرجدة من الجنّة.

وفي بصائر الدرجات (٢): عن أميرالمؤمنين لليلا: أنّها كانت [ألواح موسى ] ٢٦ من زمرّد أخضر.

ويمكن الجمع بين الروايتين بأنّهما واحدة. أو كان بعضها من زبرجدة، وبعضها من زمرّد.

﴿ فَخُذْهَا ﴾ : على إضمار القول عطفاً على «كتبنا» . أو بدل من قوله : «فخذ ما آتيتك» . و«الهاء» للألواح ، أو لكلّ شيء . فإنّه بمعنى الأشياء . أو للرّسالات .

﴿ بِقُوَّة ﴾ : بجد وعزيمة ، أي قوة القلب.

﴿ وَا مُمْ قَوْمَكَ يَلْحُدُوا بِاَحْسَنِهَا ﴾: أي بأحسن ما فيها، كالصّبر والعفو، بالإِضافة إلى الانتصار والاقتصاص، على طريقة الندب والحتّ على الأفضل، كقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم». أو بواجباتها، فإنّ الواجب أحسن من غيره.

١. تفسير العيّاشي ٢٨/٢ ، ح٧٧.

٢. بصائر الدرجات /١٦١، ضمن ح٦.

٣. من المصدر.

ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحسن مطلقاً، لا بالإضافة. وهو المأمور بـ.، كقولهم: الصيف أحرّ من الشتاء.

﴿ سَاُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ : دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها. أو منازل عاد وثمود وأضرابهم، لتعتبروا ولا تفسقوا. أو دارهم في الآخرة، وهي جهنّم. وقرئ (۱۱): «سأريكم» بمعنى: سأبيّن لكم. من: أوريت الزند. و«سأورثكم» ويؤيّده قوله: «وأورثنا القوم».

وفي تفسير العيّاشِيّ (٢٠؛ عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله على [قال: ] (٣) في الجفر، إنّ الله عَمَّالِمَا أنزل الألواح على موسى على أنزلها عليه وفيها تبيان كلّ شيء كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

فلمًا انقضت أيّام موسى لليُّلا ، أوحى الله إليه أن استودع الألواح ـ وهي زبرجدة من الجنّة ـ جبلاً يقال له: زينة .

فأتىٰ موسى الجبل، فانشقَ له الجبل، فجعل فيه الألواح ملفوفة. فلمّا جعلها فيه، انطبق الجبل عليها. فلم تزل في الجبل حتّىٰ بعث الله نبيّه محمّداً ﷺ.

فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول ﷺ فلمّا انتهوا إلى الجبل، انفرج الجبل وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى ﷺ فأخذها القوم. فلمًا وقعت في أيديهم، ألقى [الله] (٤٠) في قلوبهم [الرعب] (٥٠) أن لا ينظروا إليها وهابوها حتّى يأتوا بها رسول الله ﷺ فأخبره بأمر القوم وبالذي أصابوه.

فلمًا قدموا على النبي عَينا [ وسلَّموا عليه ](١) ابتدأهم فسألهم عمَّا وجدوا.

فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟

۲. تفسير العيّاشي ۲۸/۲، ح٧٧.

١. أنوارالتنزيل ٣٦٩/١.

٤. من المصدر.

٣. من المصدر.
 ٥. من المصدر و يوجد فيه بين المعقوفتين أيضاً.

٦. ليس في المصدر.

قال: أخبرني به ربّي، وهو الألواح.

قالوا: نشهد أنّك لرسول الله.

فأخرجوها، فوضعوها إليه. فنظر إليها وقرأها، وكانت بالعبراني. ثمّ دعا أميرالمؤمنين للطُّ فقال: دونك هذه، ففيها علم الأوَّلين والآخرين. وهي ألواح موسى. وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك.

فقال: [يا رسول الله ](١) لست أحسن قراءتها.

فقال: إنَّ جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه. فإنَّك تصبح وقد علمت قراءتها.

قال: فجعلها تحت رأسه. فأصبح وقد علَّمه الله كلِّ شيء فيها. فأمره رسول الله عَيِّكِلٌّ بنسخها في جلد [شاة](٢) وهو الجفر. وفيه علم الأوّلين والآخرين. وهـو عـندنا، والألواح عندنا، وعصا موسى عندنا. ونحن ورثنا النبيّين صلّى الله عليهم أجمعين.

قال: قال أبو جعفر للنِّلا: تلك الصخرة الَّتي حفظت ألواح موسى تحت شجرة في واد يُعرَف بكذا.

وفي بصائر الدرجات ٣٦؛ أنَّ الباقر لِمُثَلِّةٍ عرَّف تلك الصخرة ليمانيّ دخل عليه.

وفيه (٤): محمّد بن عيسي بن عبيد (٥)، عن محمّد بن عمرو (١٦)، عن عبدالله بن الوليد السمان (٧) قال: قال لى أبوجعفر للطِّلا: يا عبدالله ما تـقول الشـيعة فـي عـلمي ومـوسـي

قلت: جعلت فداك، وعن أي حالات تسألني؟

١. من المصدر.

٢. من المصدر.

٤. بصائر الدرجات /٢٤٨، ح٣.

٣. بصائر الدرجات /١٥٧، ح٧.

٥. كذا في المصدر، وفي النسخ: جعفر بن محمد بن عيسي بن عبيد.

٦. المصدر: عمر.

٧. كذا في المصدر، و جامع الرواة ٥١٥/١، و في النسخ: السماني.

قال: سألتك عن العلم. [فأمّا الفضل، فهم سواء. قال قلت: جعلت فداك، فما عسى أقول فيهم؟ ]<sup>(۱)</sup>

قال: هو [والله](٢) أعلم منهما.

ثمّ قال: يا عبدالله ، أليس يقولون: إنّ لعلى ما لرسول الله عَيَّا إلله مُعَالِثُهُم ن العلم؟

قلت: نعم.

فقال: فخاصمهم فيه، أنَّ الله قال لموسى: «وكتبنا له في الألواح من كلِّ شيء». وعلَّمنا (٣)أنَّه لم يبيّن له الأمركلُّه. وقال تبارك وتعالى لمحمّد ﷺ: «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء» (٤).

على (٥) بن إسماعيل (٦)، عن محمّد بن عمر الزيّات، عن عبدالله بن الوليد قال: قال لى أبو عبدالله للنِّلاِ: أيّ شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأميرالمؤمنين؟

قلت: يقولون: إنَّ عيسي وموسى أفضل من أميرالمؤ منين عليُّلا .

فقال: أتزعمون أنَّ أمير المؤمنين قد علم ما علم رسول الله عَيْرِاللهُ؟

قلت: نعم، ولكن لا يقدّمون على أولى العزم من الرسل أحداً.

قال أبو عبدالله عليه إ : فخاصمهم بكتاب الله.

قلت: في أيّ موضع منه أخاصمهم؟

قال: قال الله [لموسى ] (٧) «وكتبنا له في الألواح من كلُّ شيء» علمنا (٨) أنَّه لم يكتب لموسىٰ كلّ شيء. وقال الله تعالىٰ لعيسى: «ولأبيّن لكم بعض الّذي تختلفون فيه» (٩). و قال تبارك وتعالى لمحمّد ﷺ: «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء».

٨. المصدر: علماً.

٢. من المصدر. ١. من المصدر.

٣. المصدر: فأعلمنا. ٤. النحل: ٨٩

٦. بصائر الدرجات /٢٤٧، ح ١. ٥. المصدر: محمّد.

٧. من المصدر.

٩. الزخرف/٦٣.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وفي كتاب الاحتجاج (١٠): محمّد بن أبي عـمير الكـوفيّ ، عـن عـبدالله بـن الوليـد السمّان (٢) قال: قال أبو عبدالله المالية : ما تقول الشيعة (٣) في أولى العزم وصاحبكم أمير المؤ منين ؟

قال: قلت: ما يقدّمون علىٰ أولى العزم أحداً.

قال: فقال أبو عبدالله لمثيلًا: إنَّ الله تبارك وتعالى قال لموسى: «وكتبنا له في الألواح من كلُّ شيء موعظة» ولم يقل: كلُّ شيء. وقال لعيسى (٤) عليه ( ولأبيّن (٥) لكم بعض الّذي تختلفون فيه» (٦٠) ولم يقل : كلّ شيء . وقال لصاحبكم أميرالمؤمنين : «قل كفيٰ بالله شهيداً بيني وبينكم ومَن عنده علم الكتاب» (٧). وقال الله ﷺ: «ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين» (٨) وعلم هذا الكتاب عنده.

﴿ سَاَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي ﴾: المنصوبة في الآفاق والأنفس.

﴿الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ : بالطبع على قلوبهم. فلا يتفكّرون فيها، ولا يعتبرون

وقيل<sup>(٩)</sup> سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا،كما فعل فرعون، فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم.

﴿ بِغَيْرِ الْحَقُّ ﴾ : [صلة «يتكبّرون» ](١٠٠ أي يـتكبّرون بـما ليس بـحقّ، وهـو ديـنهم الباطل. أو حال من فاعله.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ ﴾: مُنزَلة ، أو معجزة.

٢. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٥١٥/١، و في النسخ: السّمانيّ.

٣. المصدر: ما يقول الناس.... ٤. كذا في المصدر، و في النسخ: عيسي.

> ٥. المصدر: ليبيّن. ٦. الزخرف /٦٣.

٧. الرعد /٤٣. ٨. الأنعام /٥٩.

٩. أنوار التنزيل ٣٦٩/١. ١٠. من المصدر.

١. الاحتجاج ١٣٧/٢ ـ ١٣٨.

﴿ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾: لعنادهم أو اختلال عقلهم، بسبب انهما كهم في الهوى والتقليد. وهو يؤيد الوجه الأول.

في الحديث (١٠: إذا عظَمت أمّتي الدنيا، نُزِعت عنها سنّة (١٦)الإِسلام. وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حُرمت بركة الوحي.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾: لاستيلاء الشيطنة عليهم.

وقرأ (٣) حمزة والكسائي : «الرَّشد» بفتحتين.

وقرئ (٤): «الرشاد». وثلاثتها لغات، كالسُّقْم والسَّقَم والسَّقَام.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾: في تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال: إذا رأوا الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح، لا يتخذوه سبيلاً. وإن يروا الشرك والزنا والمعاصى، يأخذوا بها يعملوا بها.

﴿ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَـذَّبُوا بِآيَـاتِنَا وَكَـانُوا عَـنْهَا غَـافِلِينَ ﴾ ﴿: أي ذلك الصـرف، لسـبب تكذيبهم وعدم تدبّرهم للآيات.

ويجوز أن ينتصب «ذلك» على المصدر، أي سأصرف ذلك الصرف بسببها.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ ﴾ : أي ولقائهم الدار الآخرة ، أو ما وعد الله في الآخرة .

﴿ حَبِطَتْ آعْمَالُهُمْ ﴾ : لا ينتفعون بها.

﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١ إلَّا جزاء أعمالهم.

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مَنْ بَعْدِهِ ﴾ : أي بعد ذهابه للميقات.

﴿ مِنْ حُلِيّهِمْ ﴾ : الّتي استعاروا من القبط حين همّوا بالخروج من مصر. وإضافتها إليهم، لأنّها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع، حَلْي، كنّدْي وثُدِيّ.

٢. المصدر: هيبة.

٤. أنوار التنزيل ٣٦٩/١.

١. تفسير الصّافي ٢٣٨/٢.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٩/١.

٥. تفسير القتى ٢٤٠/١.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وقرأ(١)حمزة والكسائئ بالكسر بالاتباع،كدلي. ويعقوب،على الإفراد.

﴿عِجْلاً جَسَداً ﴾: بدناً ذا لحم ودم. أو جسداً من الذهب خالياً من الروح. ونصبه على البدل.

﴿لَهُ خُوَارٌ ﴾: صوت البقر.

نُقل (٢): أنَّ السامريّ لمّا صاغ العجل ألقىٰ في فمه من تراب أثر فرس جبرئيل، فصار حتاً.

وقيل ٣٠؛ صاغه بنوع من الحيل، فتدخل الريح جوفه وتصوّت. وإنّما نسب الاتّخاذ إليهم، وهو فعله، إمّا لأنّهم رضوا به. أو لأنّ المراد اتّخاذهم إيّاه إلهاً.

وقرئ: «جؤار» أي صياح.

وفي تفسير العيّاشِيّ (1): عن ابن مسكان، عن [الوصاف](٥) عن الباقر عليُّلا : إنّ فيما ناجئ موسى ربّه، أن قال: يا ربّ، هذا السامريّ صنع العجل، فالخوار من صنعه؟

قال: فأوحى الله إليه: يا موسى ، إنّ تلك فتنتى. فلا تفحّص (٦) عنها.

وعن محمّد بن أبي حمزة (٧)، عن الصادق الثِّلْ قال: قال: يا ربّ، ومن أخار الصنم؟ فقال الله تعالىٰ: يا موسى ، أنا (^) أخرته .

فقال موسى : «إن هي إلّا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء».

وفي كتاب علل الشرائع (٩)، بإسناده إلىٰ جميل بن أنس قال: قـال رسـول الله ﷺ: أكرموا البقرة، فإنَّها سيِّد البهائم. ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله ﷺ منذ عُبد العجل.

١. أنوار التنزيل ٣٦٩/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٦٩/١.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشي ٢٩/٢، - ٧٩.

٩. علل الشرائع /٤٩٤، ح٢.

٢. أنوار التنزيل ٣٦٩/١.

٤. تفسير العيّاشي ٢٩/٢، ح ٨٠

٦. المصدر: تفحصني.

اليس في المصدر.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾: تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر.

والمعنىٰ: ألم يروا حين اتخذوه إلها أنّه لا يقدر على كلام ولا عملي إرشاد سبيل كاحاد البشر؟ حتّىٰ حسبوا أنّه خالق الأجسام والقوى والقدر.

﴿اتَّخَذُوهُ ﴾: تكرير للذمّ، أي اتّخذوه إلهاً.

﴿ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ ﴿ وَكَانُوا طَالِمِينَ ﴾ ﴿ وَكَانُوا طَالِمِينَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيُدِيهِمْ ﴾ : كناية من أن اشتد ندمهم. فإنّ النادم المتحسّر يعضّ يده غمّاً، فتصير يده مسقوطاً فيها.

وقرئ (١٠): «سَقَط» على بناء الفاعل، بمعنى: وقع العضّ فيها.

وقيل (٢): معناه: سقط الندم في أنفسهم.

﴿ وَرَاوُا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ﴾ : باتَّخاذ العجل.

﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ﴾: بإنزال التوراة.

﴿ وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ : بالتجاوز عن الخطيئة.

﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿: وقرأهما (٣) حمزة والكسائيّ : «ترحمنا» و «تغفر لنا» بالتاء . و «ربَّنا» على النداء .

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ﴾: شديد الغضب.

وقيل<sup>(٤)</sup>: حزينا.

﴿ قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾: فعلتم من بعدي، حيث عبدتم العجل. والخطاب للعبدة. أو قمتم مقامي، فلم تكفّوا العبدة. والخطاب لهارون والمؤمنين

۲. أنوار التنزيل ۲۷۰/۱

٤. أنوار التنزيل ٣٧٠/١.

و«ما» نكرة موصوفة تفسّر المستكنّ في «بئس». والمخصوص بـالذمّ مـحذوف، تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها بعدي خلافتكم.

ومعنىٰ «من بعدي»: من بعد انطلاقي. أو من ببعد ما رأيتم منّي من التوحيد، والتنزيه، والحمل عليه، والكفّ عمّا ينافيه.

﴿ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾: أتركتموه غير تام ، كأنّه ضُمّن «عَجَل» معنى: سبق ، فعدّي تعديته . أو أعجلتم وعد ربّكم الذي وعدنيه من الأربعين ، وقد رتم موتي وغيرتم بعدى ، كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم .

﴿ وَٱلْقَى الْٱلْوَاحَ ﴾ : طرحها من شدّة الغضب وفرط الضجر، حميّة للدين.

نقل (١) أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح. فلمّا ألقاها، انكسرت. فرفعت ستّة أسباعها، وكان فيها تفصيل كلّ شيء. وبقي شبع، كان فيه المواعظ والأحكام.

وفي بصائر الدرجات (٢٪: عن أميرالمؤمنين للسلاج : أنَّ منها ما تكسّر، ومنها ما بــقي، ومنها ما ارتفع.

وعن الباقر (٣) على : أنّه عرّف يمانيّاً صخرة باليمن، ثمّ قال: تلك الصخرة الّـتي [ألتقمت ما ذهب من التوراة حين ألقى موسى الألواح](٤) فلمّا بعث الله رسوله، ردّته إليه. وهي عندنا.

وفي مجمع البيان (٥): عن النبيّ ﷺ: رحم الله أخي موسى. ليس المخبر كالمعاين. لقد أخبره الله بفتنة قومه. ولقد عرف أنّ ما أخبره ربّه حقّ، وأنّه على ذلك لمتمسّك (٦) بما في يديه. فرجع إلى قومه وراَهم، فغضب وألقى الألواح.

\_\_\_\_\_

٢. بصائر الدرجات /١٦١، ح٦.

١. أنوار التنزيل ٣٧٠/١.

٣. بصائر الدرجات /١٥٧، ح٧.

٤. المصدر: حيث غضب موسى فألقى الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة.

٥. مجمع البيان ٤٨٢/٢. ٦. كذا في المصدر، و في النسخ: لتمسّك.

وفي تفسير العيّاشِيّ (١): عن الصادق لمائيلًا ما في معناه.

﴿ وَاَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ ﴾ : بشعر رأسه.

﴿ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾: قيل ٢٦؛ توهماً بأنّه قصر في كفّهم. وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين، وكان حمولاً ليّناً. ولذلك كان أحبّ إلىٰ بنى إسرائيل.

﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ ﴾: ذكر الأمّ ليرفقه عليه، وإلّا كانا من أب وأمّ.

في كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى عليّ بن سالم، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله المسلم عبدالله عليه المسلم أله المسلم أله المسلم المسلم أله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم ال

فقال: إنّ العدوان (4) بين الإخوة أكثرها تكون إذا كانوا بني علاّت (6) يكون بني أمّهات. ومتى كانوا بني أمّ، قلّت العداوة بينهم، إلّا أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه. فقال هارون لأخيه موسى: يا أخي الّذي ولدته أمّي تلدني غير أمّه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولم يقل: يا ابن أبي، لأنّ بني الأب إذا كانت [من أمّهات] (٢) شتى، لم تستبعد (٧) العداوة بين بني أمّ واحدة.

قال: قلت له: فلِمَ أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته، ولم يكن (٩) في اتخاذهم العجل وعبادته له ذنب؟ فقال: إنّما فعل ذلك؛ لأنّه لم يفارقهم لمّا فعلوا ذلك ولم يلحق بموسى. وكان إذا فارقهم، نزل بهم العذاب. ألا ترى أنّه قال لهارون: «وما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألا تتبعن أفعصيت أمري». قال هارون: لو فعلت ذلك لتفرّقوا و«إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي».

١. تفسير العيّاشي ٢٩/٢، - ٨١

أنوار التنزيل ٢٧٠/١.
 المصدر: العداوات.

٣. علل الشرائع /٦٨، ح١.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: ويكون بني أمهات، بدل: وتكون إذا كانوا بني علات، وبنو علات: أي

أولاد أمّهات شتّى من أب واحد. ٦. المصدر: أمهاتهم.

٨. المصدر: تستبدع.

المصدر: تستبدع.
 المصدر: لم يكن له.

وفي روضة الكافي (١٠): عن أميرالمؤمنين لله في خطبة الوسيلة: أنَّه كان أخاه لأبيه وأمّه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) مثله ، عن الباقر وعن الصادق يَلْكُمُّا .

وعن الباقر<sup>(۱۳)</sup> ﷺ: أنّ الوحي ينزل علىٰ موسى، وموسى يوحيه إلىٰ هارون. وكان موسى الّذي يناجى ربّه، ويكتب العلم، ويقضى بين بني!سرائيل.

قال: ولم يكن لموسى ولد، وكان الولد لهارون.

وقرأ (ئابن عامر وحمزة والكسائيّ وأبوبكر، عن عاصم، هنا وفي طه: «قال ابن أمّ» بالكسر. وأصله: يا ابن أمّي. فحُذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً، كالمنادي المضاف إلىٰ الياء. والباقون بالفتح، زيادة في التخفيف لطوله. أو تشبيهاً بخمسة عشر.

﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾: إزالة لتوهم التقصير في حقه.

والمعنى: بذلت وسعي في كفّهم، حتّىٰ قهروني واستضعفوني، وقاربوا قتلي.

في كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجّوا في مسجد الكوفة، فقالوا: ما لأميرالمؤمنين الله لله لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ؟!

فبلغ ذلك عليًا ﷺ. فنادى: الصلاة الصلاة جامعة. فلمًا اجتمعوا، صعد المنبر فحمدالله وأثنىٰ عليه. فقال. معاشر الناس، إنه بلغني عنكم كذا وكذا.

قالوا: صدق أميرالمؤمنين، قد قلنا ذلك.

قال: إنّ لي بسنّة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله تعالىٰ في محكم كتابه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (٧٠).

قالوا: ومن هم، يا أميرالمؤمنين؟

<sup>1.</sup> الكافي ٢٧/٨ ببعض التصرّف ح٤. ٢. عنه تفسير الصافي ٢٤٠/٢.

٣. تفسير القمّي ١٣٧/٢ ببعض التصرّف في آخره.

٤. أنوار التنزيل ٣٧٠/١.

٥. علل الشرائع /١٤٨ ـ ١٤٩، ح٧.

٦. الأحزاب ٢١/.

قال: أوّلهم إبراهيم للنظير الى أن قال: ولي بأخي هارون للنظير أسوة ، إذ قال لأخيه: يا «ابن أمّ إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني». فإن قلتم لم يستضعفوه و لم يشرفوا على قتله ، فقد كفرتم. وإن قلتم: استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم، فالوصِى أعذر.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسي ﷺ: وفي رواية سليم بن قيس الهلاليّ: عن سلمان الفارسِيّ حديث طويل. وفيه قال أميرالمؤمنين ﷺ لأبيبكر وأصحابه: أما والله، لو أنّ أولئك الأربعين رجلاً الّذين بايعوني وفوا، لجاهدتكم (٤) في الله حتّ جهاده. أما والله، لا ينالها أحد من عقبكم إلىٰ يوم القيامة. ثمّ نادىٰ [قبل أن يبايع](٥) يا «ابن أمّ إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني».

وبإسناده (١) إلى محمّد بن عليّ الباقر علي قال: حجّ رسول الله عليه من المدينة ، وبلغ من حجّ مع رسول الله عليه من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون ، على نحو عدد أصحاب موسى عليه السبعين ألف الذين أخذ عليهم بيعة هارون علي فنكثوا ، واتبعوا العجل والسامريّ . [وكذلك أخذ رسول الله عليه البيعة

ليس في المصدر: «من موسى».

١. كمال الدّين /٢٦٤، ح ١٠.

٣. الاحتجاج ١١٠/١.

٤. هكذا في المصدر، و في النسخ: وفوا إلى الجهاد لكم....

٥. من المصدر. ٦. الاحتجاج ١٦/١ بتصرّف.

لعليّ الله بالخلافة على عدد أصحاب موسى الله فنكثوا البيعة، واتبعوا العجل والسامريّ إ ١٠٠ سنة بسنة، ومثلاً بمثل. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ﴾ : فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله.

﴿ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٠ معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة عليَّ ، أو نسبة التقصير إليَّ .

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ : ما صنعتُ بأخى.

﴿ وَلِاَخِي ﴾ : إن فرّط في كفّهم. ضمّ إليه نفسه بالاستغفار ترضية له ودفعاً للشماتة نه

﴿ وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ﴾: بمزيد الإنعام علينا.

﴿ وَآنْتَ آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٢٠ فأنت أرحم بنا منَّا على أنفسنا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾: قيل (٢): هو ما أمرهم به من قتل

﴿ وَذِلَّةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: قيل (٣) هي خروجهم من ديارهم.

وقيل: الجزية.

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُفْتَرِينَ ﴾ ﴿ : على الله . ولا فرية أعظم من فريتهم «هذا إلهكم وإله موسى» . ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم .

في الكافي (1): عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن سفيان بن عيينة ، عن السديّ (٩) عن أبي جعفر عليه (١٥ أخلص عبد الإِيمان لله (١٦) أربعين صباحاً .

۲. أنوار التنزيل ۳۷۰/۱.

١. ما بين المعقوفتين ليس في المتن.

٤. الكافي ١٦/٢، ح٦.

٣. أنوار التنزيل ٢٧١/١.

٥. المصدر: السندي، وكلاهما وردا في جامع الرواة ٤٤٦/٢.

٦. المصدر: بالله.

أو قال: وما أجل (١) عبد ذكر الله أربعين يوماً، إلّا أن هداه (١) الله في الدنيا، وبـصّره داءها ودواءها، وأثبت (١) الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه.

ثمّ تلا هذه الآية ، فقال : فلا ترى صاحب بدعة إلّا ذليلاً ، ولا مفترياً (٤) على الله وعلى رسوله وأهل بيته ﷺ إلّا ذليلاً.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٥): عن داود بن فرقد قال: قال أبوعبدالله للسُّلِيّ : عرضت لي (١) إلى الله حاجة، فهجّرت (١) فيها إلى المسجد. وبينا أنا أصلّي في الروضة، إذا رجل على رأسى.

قال: قلت: ممّن الرجل؟

فقال: من أهل الكوفة.

قال: قلت: ممّن الرجل؟

قال: من أسلم.

قال: قلت: ممّن الرجل؟

قال: من الزيديّة (^).

قال: قلت: يا أخا أسلم، من تعرف منهم؟

قال: أعرف صبورهم <sup>(٩)</sup> ورشيدهم وأفضلهم هارون بن سعد.

قلت: يا أخا أسلم، ذاك من (١٠٠) العجليّة. أما (١١٠) سمعت الله يقول: «إنّ الّذين اتّخذوا العجل سينالهم غضب من ربّهم وذلّة في الحياة الدنيا».

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ ﴾ : من الكفر والمعاصي.

١. المصدر: ما أجمل.

٢. المصدر: «زهره» بدل: «أن هداه».

٣. المصدر: فأثبت.

المصدرع «ومفترياً» بحذف «لا».

٦. ليس «لي» في المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ٢٩/٢ ـ ٣٠، ح٨٢.

٧. هجّرت أي خرجت وقت المهاجرة، وهي شدّة الحرّ.

٨. هكذا في المصدر، وفي النسخ: الزهريّة. ٩. المصدر: خيرهم و سيّدهم.

١١. المصدر:كما.

١٠. المصدر: رأس.

﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ﴾: من بعد السيِّنات.

﴿ وَآمَنُوا ﴾: واشتغلوا بالإيمان، وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة.

﴿إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾: من بعد التوبة.

﴿ لَفَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ وَإِن عظم الذنب، كجريمة عبدة العجل. وكثر، كجرائم بني إسرائيل.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ ﴾ : سكن. وقد قرئ (١)به.

﴿ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾: باعتذار هارون، أو بتوبتهم. وفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة، من حيث إنّه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالأمر به والمغري عليه. حتّى عبّر عن سكونه بالسكوت.

وقرئ (٢٠: «سكت» و«أسكت». على أنّ المسكّت هو الله، أو أخوه، أو الّذين تابوا. ﴿ لَخَذَ الْأَلُواحَ ﴾: الّتي ألقاها.

﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾: وفيما نسخ فيها، أي كتب. فعلة بمعنىٰ مفعول، كالخطبة.

وقيل (٣): فيما نسخ منها، أي من الألواح المنكسرة.

﴿ هُدِي ﴾ : بيان للحقّ.

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ : إرشاد إلى الصلاح والخير.

﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ ۞: دخلت اللام على المفعول، لضعف الفعل بالتأخير. • حُذْ في الدفعيل واللام التعلل والتقلب في هذا معام الله الما تقلب

أو حُذف المفعول واللام للتعليل. والتقدير: يرهبون معاصي الله لربّهم.

۲. أنوار التنزيل ۳۷۱/۱.

٤. بصائر الدرجات/١٦١، ح٦.

١. أنوار التنزيل ٣٧١/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٧١/١.

٥. من المصدر.

ألواح موسى من زمرّد أخضر. فلمّا غضب موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام ألقى (١) الألواح من يده. فمنها ما تكسّر، ومنها ما بقى، ومنها ما ارتفع.

فلمًا ذهب عن موسى الغضب، قال يوشع بن نون: عندك تبيان ما في الألواح؟ قال: نعم.

فلم يزل يتوارثها<sup>(٢)</sup> رهط بعد رهط، حتّىٰ وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن. وبعث الله محمّداً ﷺ [بتهامة]<sup>(٣)</sup> وبلغهم الخبر.

فقالوا: ما يقول هذا النبي ؟

قيل: ينهيٰ عن الخمر والزنا، ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار.

فقالوا: هذا أولئ بما في أيدينا منًا.

فاتَّفقوا أن يأتوه شهر كذا وكذا.

فأوحى الله إلىٰ جبرئيل للسُّلا: أن ائت النبيِّ ﷺ فأخبره الخبر.

فأتاه ، فقال : إنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ماكان في <sup>(٤)</sup>ألواح موسى ﷺ ، وهم يأتونك <sup>(٥)</sup>في شهر كذا وكذا ، في ليلة كذا وكذا .

فسهر لهم تلك الليلة.

فجاء الركب. فدقّوا عليه الباب، وهم يقولون: يا محمّد.

قال : نعم ، يا فلان بن فلان [و ] (٢) يا فلان بن فلان [و ] (٢) يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان . أين الكتاب الّذي توارثتموه من يوشع بن نون وصِيّ موسى بن عمران ؟

قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنَّك رسول الله. والله، ما علم بــه

\_\_\_\_\_

١. المصدر: أخذ.

هكذا في المصدر، و في النسخ: «نزل كذا توارثها» بدل: «فلم يزل يتوارثها».

٣. من المصدر. على المصدر: «ماكان في».

٥. المصدر: يأتوك.

٦. من المصدر.

٧. من المصدر.

أحد قطّ منذ وقع عندنا أحد(١) قبلك.

قال: فأخذه النبيّ عَيِّلَ وإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق، فدفعه إليَّ. و وضعته عند رأسي، فأصبحت بالكتاب (٢) وهو كتاب بالعربيّة (٢) جليل. فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فعلمت ذلك.

﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾: أي من قومه. فحذف الجارّ، وأوصل الفعل إليه.

﴿ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ﴾: سبقت قصتهم عند سؤال الرؤية.

﴿ فَلَمَّا لَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ : نُقل (<sup>6)</sup>أنّه تعالىٰ أمره بأن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل . فاختار من كلّ بني سبط ستّة ، فزاد اثنان .

فقال: ليتخلّف منكم رجلان. فتشاحّوا<sup>(ه)</sup>.

فقال: إنَّ لمن قعد أجر من خرج.

فقعد كالب ويوشع، وذهب مع الباقين. فلمًا دنوا من الجبل، غشيه غمام. فدخل موسى بهم [الغمام] (١٦) وخرّوا سبجداً. فسمعوه يكلّم موسى، يأمره وينهاه، ثمّ انكشف الغمام. فأقبلوا إليه وقالوا: «لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة» «فأخذتهم الرجفة» أي الصاعقة. أو رجفة الجبل، فصعقوا منها.

﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ اَهْلَكُتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَايَّايَ ﴾: تمنّىٰ هلاكهم وهلاكه قبل أن يرىٰ ما رأىٰ، أو بسبب آخر. أو عنى به: أنّك قدرت علىٰ إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون علىٰ إهلاكهم، أو بإغراقهم في البحر وغيرها، فترحّمت عليهم بالإنقاذ. فإن ترحّمت عليهم مرّة أخرىٰ، لم يبعد من عميم إحسانك.

﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾: من العناد والتجاسر على طلب الرؤية. وكأنّ ذلك قاله بعضهم.

١. ليس في المصدر.

٣. كذا في المصدر، و في النسخ: بالعبرانيّة.

٥. المصدر: فتشاجروا.

كذا في المصدر، و في النسخ: بالغداة.

٤. أنوار التنزيل ٣٧١/١.

٦. من المصدر.

وقيل (١): المراد «بما فعل السفهاء»: عبادة العجل.

في كتاب التوحيد (٢): عن الرضا (٢) لطِّيد : أنَّ السبعين لمَّا صاروا معه إلى الجبل، قالوا له: إنَّك قد رأيت الله سبحانه. فأرناه كما رأيته.

فقال: إنّى لم أره.

فقالوا: «لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» واحترقوا عن آخرهم وبقى موسى وحيداً.

فقال: يا ربّ، اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل، فجئت بهم وأرجع وحدي. فكيف يصدّقني قومي بما أخبرتهم (٢٤) فلو «شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا». فأحياهم الله بعد موتهم.

وفي عيون الأخبار <sup>(ه)</sup>، ما يقرب منه كما مر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى سعد بن عبدالله القمّيّ، عن الحجّة القائم على حديث طويل، وفيه: قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلّة الّتي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم.

قال: مصلح، أم مفسد؟

قلت: مصلح.

قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟

قلت: بلي.

قال: فهي العلَّة. وأوردها لك ببرهان ينقاد له (٧) عقلك.

٢. التوحيد/٤٢٤ ح ١.

٤. المصدر: أخبرهم به.

٦. كمال الدين / ٤٦١ ـ ٤٦٢ ح ٢١.

١. أنوار التنزيل ١/١٣٠.

٣. أ، ب، ر: الصادق.

٥. العيون ١٦٠/١ ـ ١٦١ ح ١.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: ذلك.

[ثمّ قال عليه المنافق عن الرسل الذين اصطفاهم الله الله الله الله الكتب (٢) وأيدهم بالوحي والعصمة ، إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم ، مثل موسى وعيسى عليه . هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما ، إذا همّا بالاختيار ، أن تقع خيرتهما على المنافق ، وهما يظنّان أنه مؤمن ؟

قلت: لا.

فقال: هذا موسى كليم الله، مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه، اختار من أعيان [قومه ووجوه] (٢) عسكره لميقات ربّه على سبعين رجلاً ممّن لا يشكُ في ايمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين. قال الله على: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» إلى قوله: «لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة» «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم». فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله على بالنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن [لا اختيار إلّا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتتصرف عليه السرائر، وأن لا خطر لاختيار] (١) المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح. ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْتَكَ ﴾: ابتلاؤك، حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية. أو أوجدت في العجل خواراً، فزاغوا به.

﴿ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ ﴾ : ضلاله بالتجاوز عن حدَّه، أو باتباع المخايل.

﴿ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾ : هداه ، فيقوى بها إيمانه .

وفي تفسير العيَاشِيّ <sup>(٥)</sup>عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله لم<sup>يليلا</sup> في قول الله ﷺ: «واتّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلاً جسداً له خوار».

فقال موسى للنُّلِهُ: يا ربّ، ومن أخار الصنم؟

فقال الله: أنا يا موسى <sup>(٦)</sup>، أخرته.

٢. المصدر: الكتاب.

٤. من المصدر. و في النسخ: اختيار.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: يا موسى أنا.

١. ليس في المصدر.

٣. من المصدر. و في النسخ: قوم.

٥. تفسير العيّاشي ٢٩/٢، - ٧٩.

فقال موسى : «إن هي إلّا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء».

عن أبي بصير (١١)، عن أبي جعفر ﷺ قال: لمّا ناجئ موسى ربّه، أوحى الله إليه أن يا موسى، فتنت قومك.

قال: وبماذا، يا رب؟

قال: بالسامري، صاغ لهم من حليهم عجلاً.

قال: ربّ، إنّ حليّهم لا تحتمل أن يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل. فكيف فتنتهم؟

قال: صاغ لهم عجلاً، فخار.

قال: يارب، ومن أخاره؟

قال: أنا.

قال موسى : «إن هي إلّا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء».

﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا ﴾: القائم بأمرنا.

﴿ فَاغْفِرْ لَنَا ﴾: بمغفرة ما قارفنا.

﴿ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ ١٠ : تغفر السيّنة ، وتبدّلها بالحسنة .

﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ : حسن معيشة ، وتوفيق طاعة .

﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ : الجنَّة .

﴿إِنَّا هُدْنَا اِلَّيْكَ ﴾: تبنا إليك. من هاد يهود: إذا رجع.

وقرئ (٢) بالكسرة. من هاده يهيده: إذا أماله.

ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول، (بمعنى: أملنا أنفسنا، أو أملنا إليك ويجوز أن يكون المضموم أيضاً مبنياً للمفعول إ<sup>٣)</sup> منه. على لغة من يقول: عود المريض.

<sup>----</sup>

١. تفسير العياشي ٣١/٢، ح ٨٥. ٢٠ أنوار التنزيل ٣٧٢/١.

٣. ليس في أ، ب، ر.

﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾: تعذيبه.

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾: في الدُّنيا؛ المؤمن والكافر، بل المكلِّف وغيره.

وفي روضة الواعظين (١) للمفيد ﴿ : قال رسول الله ﷺ : أوحى الله إلى داود ﷺ : يا داود، كما لا تضيق رحمتي على من دخل فيها.

وفي مجمع البيان (٢)؛ وفي الحديث: أنَّ النبيِّ عَيَّا إللهُ قام في الصلاة.

فقال أعرابيّ، وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمّداً، [ولا ترحم معنا أحداً ]<sup>(٣)</sup>.

فلمّا سلّم رسول الله ﷺ قال: مهالاً لك يا أعرابيّ، تحجّرت (٤) واسعاً. يريد: رحمة

الله ﷺ أورده البخاريّ في الصحيح.

﴿ فَسَأَكُتُبُهَا ﴾: الكفر والمعاصي.

﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾: الكفر والمعاصي.

﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ : خصّها بالذكر لأنافتها، ولأنّها كانت أشقّ عليهم.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: فلا يكفرون بشيء منها.

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ ﴾: مبتدأ خبره «يأمرهم». أو خبر مبتدأ، تقديره: هم الذين. أو بدل من «الذين يتقون» بدل البعض أو الكلّ. والمراد: من آمن بمحمّد ﷺ. وإنّما سمّاه رسولاً، بالإضافة إلى الله تعالى. ونبيّاً، بالإضافة إلى العباد.

في الكافي (٥) عنهما عليه «الرسول» الذي يظهر له الملك، فيكلّمه. و «النبيّ» هـ و الذي يرى في منامه. وربّما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد.

\_\_\_\_

٢. مجمع البيان ٤٨٦/٢.

۱. روضة الواعظين ۳۸۲/۲.

٣. من المصدر.

٤. المصدر: قال للأعرابي: لقد تحجّرت... وتحجّر ما وسعه الله: ضيّقه على نفسه.

٥. الكافي ١٧٧/١، ح٤.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٣): عنه للثِّلْجُ أنّه سُثل: لم سمّي النبيّ: الأمّيّ ؟

قال: نسب إلىٰ مكّة. وذلك من قول الله: «لتنذر أمّ القرىٰ ومن حولها» <sup>(1)</sup>. وأمّ القرىٰ مكّة، فقيل: أمّيّ لذلك.

وفي علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصوفيّ قال: سألت أب جعفر محمّد بن عليّ النبيّ ﷺ: الأمّيّ؟ محمّد بن عليّ النبيّ ﷺ: الأمّيّ؟ فقال: ما يقول الناس؟

قلت: يزعمون أنّه إنّما سمّى الأمّى؛ لأنّه لم يحسن أن يكتب!

فقال: كذبوا، عليهم لعنة الله. أنى ذلك والله يقول: «هـو اللذي بـعث في الأمّيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» (٧٧ فكيف كان يعلّمهم ما لايحسن؟ والله، لقد كان رسول الله ﷺ يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو قال: بثلاثة وسبعين لساناً. وإنّما سمّي: الأمّيّ لأنّه كان من أهل مكّة، [ومكّة] (٨) من أمّهات القرئ. وذلك قول الله ﷺ: «لتنذر (١٩) م القرئ. وذلك قول الله ﷺ:

وبإسناده (۱۰۰ إلى عليّ بن حسّان وعليّ بن أسباط وغيره، رفعوه عن أبي جعفر عليَّ قال: قلت: إنّ الناس يزعمون أنّ رسول الله ﷺ لم يكتب ولا يقرأ!

فقال: كذبوا، لعنهم الله. أنّى ذلك، وقد قال ﷺ: «هو الّذي بعث في الأمّيّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة». [أفيكون](١١) يعلّمهم

٢. مجمع البيان ٤٨٧/٢.

الأنعام /٩٢.
 المصدر: الرضا.

......

ما بين المعقوفتين منًا.
 تفسير العيّاشي ٣١/٧، ح ٦٨ ببعض التصرّف.

ه. علل الشرائع / ١٢٤ ـ ١٢٥، ح ١.

٧. الجمعة /٢.

٨. من المصدر.

٩. المصدر: لينذر.

١٠. العلل /١٢٥ ، ح٢.

١١. المصدر: فكيف.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب!؟

قال: قلت: فلِمَ سمّى النبيّ الأمّي؟

قال: لأنَّه نسب إلى مكة. وذلك قول الله عَلَى: «لتنذر أمّ القرئ ومن حولها». فأمّ القرئ مكّة ، فقيل : أمّى لذلك .

وبإسناده(١) إلىٰ أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله لما الله عليه الله على الله على الله على على الله عَلَيْهِ أَنَّه كان يقرأ ولا يكتب. فلمَّا توجّه أبوسفيان إلىٰ أُحد، كتب العبّاس إلىٰ النبيّ. فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة، فقرأه ولم يخبر أصحابه، وأمرهم أن يدخلوا المدينة. فلمًا دخلوا المـدينة، أخبرهم.

وحدَّثنا (٢) محمَّد بن الحسن الصفَّار ﷺ ، قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الميلا قال: كان النبي يَلِيلا يقرأ الكتاب، ولا يكتب.

أبي (٢) على ألى: حدَّثنا سعد بن عبدالله قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول: كان ممّا منّ الله كالله بعلى نبيّه ﷺ [أنّه كان ](٤) أمّياً لا يكتب ولا يقرأ الكتاب.

﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ : اسماً وصفة.

في تفسير العيّاشِيّ (٥): عـن البـاقر لليُّلا [فـي قـوله: «يـجدونه» ](١) يـعني اليـهود والنصاري صفة محمد عَلَيْلَة واسمه.

١. العلل / ١٢٥ \_١٢٦، ح٥.

۲. العلل ۱۲۷، ح٦. ٤. من المصدر.

٣. العلل /١٢٦، ح٧. تفسير العياشي ٣١/٢، ح٨٧

٦. من المصدر.

وفي أمالي الصدوق (١٠)؛ عن أميرالمؤمنين المنظ في حديث طويل، قال يهودي لرسول الله يَهل إنّي قرأت نعتك (٢) في التوراة: محمّد بن عبدالله، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب (٢) ولا مترنّن (١٠) بالفحش ولا قول الخنا. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّك رسول الله. وهذا مالي، فاحكم فيه بما أنزل الله. وفي روضة الكافي (١٠): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن

وفي روضة الكافي (٥٠): علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمدة، عن أبي جعفر الله قال: إن الله تبارك وتعالى عهد إلى أدم. - إلى أن قال: - فلما أنزلت (٦٠) التوراة على موسى الله ، بشر بمحمد على الله .

قال: فلم تزل الأنبياء تبشّر به حتى بعث الله المسيح عيسى بن مريم فبشّر بمحمّد ﷺ. وذلك قوله تعالى: «يجدونه» يعني: اليهود والنصارى. «مكتوباً» يعني: صفة محمّد ﷺ. «عندهم» يعني: في التوراة والإنجيل (٧٠). وهو قول الله ﷺ يخبر عن عيسى: «ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» (٨٠). وبشّر موسى وعيسى بمحمّد، كما بشّر الأنبياء صلوات الله عليهم بعضهم ببعض.

وفيه (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان (١٠٠، عن عليّ بـن عـيسى رفعه، قال: إنّ موسى على الله الله تبارك وتعالى.

فقال له في مناجاته: أوصيك يا موسى، وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم (١١١). ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر؛ الطيّب الطاهر المطهّر. فمثله في

١. الأمالي /٣٧٦\_ ٣٧٧ ، ح٦. ٢٠ ليس في المصدر.

٣. كذا في المصدر، و في النسخ: سحاب، يقال: وجدته مارث السخاب، أي: وجدته مثل الطفل لا علم له جمع سخب.
 ٤. المصدر: متزين (مترين -خ ل).

٥. الكافي ١١٧/٨، ضمن ح ٩٢.

٧. في المصدر بعدها: «يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر».

الصف /٦.
 الكافى ٤٢/٨ و ٤٣ ضمن ح ٨.

١٠. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عمر بن سمان. وهو غلط.

١١. المصدر: عيسي بن مريم صاحب الاتان و البرنس و الزيت و الزيتون و المحراب.

كتابك أنّه [مؤمن] (١٠ مهيمن على الكتب كلّها، وأنّه راكع ساجد راغب راهب. إخوانه المساكين، وأنصاره قوم آخرون. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

فقال: أنا إذا أمنتني، فإنّ هذا النبيّ الذي اسمه أحمد. وهذا الوصِيّ الذي اسمه عليّ. وهذه البنت الّتي اسمها فاطمة. وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين، في التوراة والإنجيل والزبور.

وفي كتاب التوحيد، وعيون الأخبار (٣)، في باب مجلس الرضا لمثل على أصحاب الملل والمقالات، قال الرضا لمثل لرأس الجالوت: لتسألني أو أسألك ؟

فقال: بل أسألك. ولست أقبل منك حجّة إلّا من التوراة، أو مـن الإِنـجيل، أو مـن زبور داود، أو ممّا في صحف إبراهيم وموسى.

قال الرضا ﷺ: لا تقبل منّي حجّة إلّا بما تنطق به التوراة على لسان موسى بـن عمران، والإنجيل على لسان عيسى بن مريم، والزبور على لسان داود.

فقال رأس الجالوت: من أين تُثبت (٤) نبوة محمّد عَلِي ٢

قال الرضا لطُّظِّلاً : بنبَوّة موسى <sup>(ه)</sup>بن عمران، وعيسى بن مريم، وداود خليفة الله في الأرض.

فقال له: أثبت (٦) قول موسى بن عمران.

قال الرضا للهِ : هل تعلم يا يهوديّ أنّ موسى أوصىٰ بني إسرائيل فـقال لهـم: إنّـه

١. من المصدر.

٢. عنه تفسير نور الثقلين ٧٩/٢، ح ٢٩٥ والخرائج /ج ٣٤٦/١.

٣. التوحيد /٤٢٧ ـ ٤٢٩، والعيون ١٦٤/ ١٦٦٠ . عَ. هكذا في المصدرين. و في النسخ: ثبت.

٥. المصدران: شهد بنبؤته. ٦. هكذا في المصدر. و في النسخ: ثبت.

سيأتيكم نبيّ هو من إخوانكم، فبه فصدّقوا، ومنه فاسمعوا؟ فهل تعلم أنّ لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل، إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم اللله ؟

فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى، لا ندفعه.

فقال له الرضا لما الله على جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبيّ غير محمّد ﷺ؟ قال: لا.

قال الرضا عليه : أفليس قد صحّ هذا عندكم؟

قال: نعم، ولكنّي أحبّ أن تصحّحه (١)لي من التوراة.

فقال له الرضا للا الله عنكر أنّ التوراة تقول لكم: جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء للناس (٢) من جبل ساعير، واستعلن علينا من جبل فاران؟

قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات، وما أعرف تفسيرها.

وقال شعياء (٤) النبيّ فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة: رأيت راكبين أضاء لهما (٥) الأرض: أحدهما [راكب] (١) على حمار، والآخر على جمل. فمن راكب الحمار، ومن راكب الجمل؟

قال رأس الجالوت: لا أعرفهما، فأخبرني بهما.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تصحُّه.

٣. المصدر: لنا. ٤. أ: شعيا، ور: ش

٥. العيون: لهم

المصدر: لنا.
 أ: شعيا، ور: شعيبا.

٤. ١: شعيا، ور: شعيبا. ٦. من التوحيد.

قال: أمّا راكب الحمار، فعيسى. وأمّا راكب الجمل، فمحمّد ﷺ. أتنكر هذا من التوراة؟

قال: لا، ما أنكره.

قال الرضا للنِّلا : هل تعرف حيقوق النبيّ ؟

قال: نعم، إنّى به لعارف.

قال رأس الجالوت: قد قال ذلك حيقوق [النبيّ ](٣) ولا ننكر قوله.

قال الرضاعﷺ : وقد قال داود في زبوره، وأنت تقرأه: اللهم ابعث مقيم السنّة بعد الفترة. فهل تعرف نبيّاً أقام السنّة بعد الفترة غير محمّد ﷺ ؟

قال رأس الجالوت: هذا قول داود نعرفه لا ننكره. ولكن عنى بـذلك. عـيسى. وأيّامه هي الفترة.

قال الرضاط للله : جهلت . إنّ عيسى لم يخالف السنة ، وقد كان موافقاً لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه . وفي الإنجيل مكتوب : إنّ ابن البرّة لذاهب ، والفارقليطا جاء من بعده . وهو الذي [يخفّف الأصار]<sup>(1)</sup> ويفسّر لكم كلّ شيء ، ويشهد لي كما شهدت له . أنا جنتكم بالأمثال ، وهو يأتيكم بالتأويل . أتؤمن بهذا في الإنجيل ؟

قال: نعم، لا أنكره.

وفي كتاب التوحيد(٥)، بإسناده إلى عبدالرحمٰن بن الأسود، عن جعفر بن محمّد،

١. من المصدرين. و في النسخ: له و.

٣. من العيون.

٥. التوحيد/ ١٨٠ ـ ١٨١ ح ١٥.

٢. المصدران: بالبيان.

٤. من المصدرين. و في النسخ: يحقِّق الأخبار.

عن أبيه على الله على نبيّنا وعليه. وأتيا محمّداً [رسول الله] (١) عَلَيْ وسمعا منه. وقد كانا قرءا الله على نبيّنا وعليه. وأتيا محمّداً [رسول الله] (١) عَلَيْ وسمعا منه. وقد كانا قرءا التوراة وصحف إبراهيم وموسى عليها. وعلما علم الكتب الأولى.

فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسول الله عَيْلِلله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده.

وقالا: إنّه لم يمت نبيّ قطّ إلّا وله خليفة يقوم بالأمر في أمّته من بعده، قريب القرابة إليه، من أهل بيته، عظيم القدر، جليل الشأن.

فقال أحدهما لصاحبه: هل تعرف صاحب هذا الأمر من بعد هذا النبئ؟

قال الآخر: لا أعلمه إلّا بالصفة الّتي أجدها في التوراة. وهو الأصلع المصفّر (٢). فإنّه كان أقرب القوم من رسول الله ﷺ.

فلمًا دخلا المدينة وسألا عن الخليفة، أرشدا إلىٰ أبي بكر!

فلمًا نظرا إليه، قالا: ليس هذا صاحبنا. ثمّ قالا له: ما قرابتك من رسول الله ﷺ؟ قال: إنّي رجل من عشيرته، وهو زوج ابنتي عائشة.

قالا: هل غير هذا؟

قال: لا.

قالا: ليست هذه بقرابة. فأخبرنا أين ربّك؟

قال: فوق سبع سماوات.

قالا: هل غير هذا؟

قال: لا.

قالاً: دَلَنا على من هو أعلم منك. فإنّك لست بالرجل الّذي نجد صفته في التوراة، إنّه وصّي هذا النبيّ وخليفته.

[قال: فتغيّظ من قولهما وهمّ بهما ](٣) ثمّ أرشدهما إلىٰ عمر. [وذلك أنّه عرف من

٢. هكذا في المصدر. و في النسخ: الأضلع المصقر.

١. من المصدر.

٣. من المصدر.

عمر أنهما إن استقبلاه بشئ ، بطش بهما ](١).

فلمًا أتياه، قالا: ما قرابتك من هذا النبع؟

قال: أنا من عشيرته، وهو زوج ابنتي حفصة.

قالا: هل غير ذلك؟

قال: لا.

قالا: ليست بقرابة ، وليست هذه الصفة الّتي نجدها في التوراة .

ثم قالاله: فأين ربك؟

قال: فوق سبع سماوات.

قالا: هل غير هذا؟

قال: لا.

قالا: دلَّنا على من هو أعلم منك.

فأرشدهما إلىٰ على عليَّا لِللِّهِ.

فلمًا جاءاه فنظرا إليه، قال أحدهما لصاحبه: إنّه الرجل الّذي نجد صفته في التوراة. إنّه وصى هذا النبيّ، وخليفته، وزوج بنته، وأبو السبطين، والقائم بالحقّ من بعده.

ثم قالا لعلِّي الله عليه : أيّها الرجل، ما قرابتك من رسول الله عَلَيْهُ؟

قال: هو أخى، وأنا وارثه ووصيّه، أوّل من آمن به، وزوج ابنته فاطمة.

قالا له: هذه القرابة الفاخرة، والمنزلة القريبة. وهذه الصفة الَّتي نجدها في التوراة.

قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الّذي أنت أهله؟ فوالذي أنزل التوراة على موسى، إنّك لأنت الخليفة حقّاً. نجد صفتك في كتبنا، ونقرأه في كنائسنا(٢). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن

١. من المصدر. و في النسخ: كتابنا.

٣. عنه تفسير نور الثقلين ٨٤/٢ ٨٥ح٣٠٣؛ وتفسير القمّى: ٣٢/١.

حريز، عن أبي عبدالله على قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. يقول الله تبارك وتعالى: «اللذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» يعني: رسول الله على «كما يعرفون أبناءهم (۱) لأن الله على قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد على وصفة أصحابه، ومبعثه، ومهاجره.

وهو قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشدًاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» (١) فهذه صفة رسول الله عَلَيْلاً في التوراة والإنجيل، وصفة أصحابه.

فلمًا بعثه الله على عرفه أهل الكتاب، كما قال ﷺ: «فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا ، ٣).

﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّنبَات ﴾: ممّا حرم عليهم كالشحوم.

﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ :كالدم ولحم الخنزير. أو كالربا والرشوة.

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾: ويخفّف عليهم ما كلّفوا به من التكاليف الشاقة، كتعيين القصاص في العمد والخطأ، وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة.

وأصل الإصر: الثقل الَّذي يأصر صاحبه، أي يحبسه من الحراك لثقله.

وقرأ (٤) ابن عامر: «إصارهم».

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ﴾: عظموه بالتقوى.

وقرئ <sup>(ه)</sup> بالتخفيف. وأصله: المنع. ومنه: التعزير.

۲. الفتح /۲۹.

٤. أنوار التنزيل ٢٧٢/١.

١. البقرة /١٤٦.

٣. البقرة /٨٩

٥. نفس المصدر، والموضع.

﴿ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ٱنْزِلَ مَعَهُ ﴾ : أي مع نبوَّ ته .

قيل (١): يعني القرآن. وإنّما سمّاه: نوراً؛ لأنّه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره. أو لأنّه كاشف الحقائق مظهر لها.

ويجوز أن يكون معه متعلّقاً «باتّبعوا» أي واتّبعوا النـور المـنزل مـع اتّـباع النـبيّ. فيكون إشارة إلى اتّباع الكتاب والسنّة.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٢) عن أبي بصير، عن الباقر النِّلا : «النور» عليّ النِّلا .

وفي أصول الكافي (٢٠٠؛ عليّ بن إبراهيم ، بإسناده إلىٰ أبي عبدالله لما الله قال: «النور» في هذا الموضع على [أميرالمؤمنين](٤) والأثمة الله الله الله على الموضع على [أميرالمؤمنين]

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: الفائزون بالرحمة الأبديّة. ومضمون الآية جواب دعاء موسى على إلى .

وفي تأويل هذه الآية ، روى [الكليني ] في أصول الكافي (٥): عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحدَّاء قال : سألت أبا جعفر الله عن الاستطاعة وقول الناس . فقال وتلا هذه الآية : «ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربّك ولذلك خلقهم» (٦) يا أبا عبيدة ، الناس مختلفون في إصابة القول وكلّهم هالك .

قال: قلت: قوله «إلّا من رحم ربّك»؟

قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم. وهو قوله: «ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإمام، والرحمة التي يقول: «و رحمتي وسعت كلّ شيء» يقول: علم الإمام، ووسع علمه الذي هو من علمه، كلّ شيء» هم شيعتنا.

ثمّ قال: «فسأكتبها للذين يتقون» يعنى: ولاية غير الإمام وطاعته.

١. أنوار التنزيل ٣٧٢/١.

۲. تفسير العيّاشي ۳۱/۲، ح ۸۸.

٣. الكافي ١٩٤/١، ح٢. ٤. من المصدر.

٦. هود /١١٨.

٥. الكافي ٤٢٩/١، ٣٣٠

ثمّ قال: «يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل» يعني: النبيّ والوصِيّ والقائم. «يأمرهم بالمعروف» إذا قام. «وينهاهم عن المنكر» [ والمنكر] (١٠) من أنكر فضل الإمام وجحده. «ويحلّ لهم الطيّبات» أخذ العلم من أهله. «ويحرّم عليهم الخبائث» والخبائث قول من خالف. «ويضع عنهم إصرهم» وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام. «والأغلال التي كانت عليهم» والأغلال، ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. فلما عرفوا فضل الإمام، وضع عنهم إصرهم. والإصرد: الذب. وهي الإصار.

ثمّ نسبهم فقال: «الّذين آمنوا به» يعني النبيّ (٢٠). «وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الّذي أنزل معه» وهو أميرالمؤمنين والأثمّة ﷺ (٢٣) أولئك هم المفلحون».

محمّد بن يحيى (٤) ومحمّد بن عبدالله [عن عبدالله] (٥) بن جعفر، عن الحسن بن ظريف (٦) وعلّي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بكر بن صالح، عن عبدالرحمٰن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله على : أنّ أبا جعفر على قرأ اللوح الذي أهداه الله إلى رسوله على الذي فيه اسم النبي على ، وأسماء الأثمة على . وفي آخره، بعد أن ذكر علي بن محمّد على : أخرج منه الداعي إلى سبيلي، والخازن لعلمي الحسن، وأكمل ذلك بابنه (م ح م د» رحمة للعالمين. عليه كمال موسى، وبهاء عيسى، وصبر أيوب. فيُذَلّ أوليائي في زمانه، وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الديلم والترك. فيُقتلون ويُحرَقون، ويكونون خانفين مرعوبين وجلين. تُصْبَغُ الأرض بدمائهم، ويفشوا الويل والرنة (٢) في نسائهم، أولئك أوليائي حقّاً. بهم أدفع (٨) كل فتنة بدمائهم، ويفشوا الويل والرنة (٢) في نسائهم، أولئك أوليائي حقّاً. بهم أدفع (٨) كل فتنة

١. من المصدر. ٢. المصدر: الإمام.

٣. هذه العبارة الموجودة وسط الآية ليست في المصدر.

٤. الكافي ٥٢٨/١ ، ح٣. ٥. من المصدر.

المصدر: طريف. و هو غلط.
 الرنة: الصيحة.

٨. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أرفع.

عمياء حِندس (۱٬۲۱۱)، وبهم أكشف الزلازل وأرفع (۱٬۳ الأصار والأغلال «أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون» (٤٠).

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلْبَكُمْ ﴾ : الخطاب عامّ. وكان رسول الله ﷺ مبعوثاً إلىٰ كافّة الثقلين، وسائر الرسل إلىٰ أقوامهم.

﴿جَمِيعاً ﴾: حال من «إليكم».

في أمالي الصدوق (٥٠): عن الحسن المجتبئ عليه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله على الل

فسكت النبيّ ﷺ ساعة. ثمّ قال: نعم، أنا سيّد ولد آدم ولا فخر. وأنا خاتم النبيّين، وإمام المتّقين، ورسول ربّ العالمين.

قالوا: إلى من ، إلى العرب أم إلى العجم أم إلينا؟

فأنزل الله هذه الآية.

﴿الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾: صفة لله، وإن حيل بينهما بما هـ و متعلَّق المضاف إليه؛ لأنه كالمتقدّم عليه.

أو مدح منصوب، أو مرفوع.

أو مبتدأ خبره ﴿ لَا اِلَّهَ اِلَّا هُوَ ﴾ .

وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله. فإنّ ملك العالم، كان هو الإِلّه لا غيره. وفي : ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ : مزيد تقدير لاختصاصه بالألوهيّة.

﴿ فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ ﴾ : ما أنزل عـليه، وعـلى سائر الرسل من كتبه ووحيه.

الحندس: المظلم.
 المصدر: أدفع.

الأمالي /١٥٧، ح١.

٢. كذا في المصدر، وفي النسخ: مرّ.

٤. البقرة /١٥٧.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: يوحي.

وقرئ (١) «وكلمته» على إرادة الجنس أو القرآن، أو عيسى. تعريضاً لليهود، وتنبيهاً على أنّ من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه. وإنّما عدل عن التكلّم إلى الغيبة، لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان والاتّباع له.

﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ ﴾ ۞: جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين، تنبيهاً على أنَّ من صدَّقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يُعدِّ في خطط الضلالة.

﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ ﴾: يعني بني إسرائيل.

﴿ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ﴾: يهدون الناس محقّين، أو بكلمة الحقّ.

﴿ وَبِهِ ﴾: وبالحقّ.

﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ ٢٠ : بينهم في الحكم.

قيل (٢): هم مؤمنوا أهل الكتاب.

وقيل: المراد بها الثابتون على الإِيمان، القائمون بالحقّ من أهل زمانه. أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن، تنبيهاً على أنّ تعارض الخير والشرّ وتزاحم أهل الحقّ والباطل أمر مستمرّ.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٣٠): عن عبدالله بن سنان، عن الصادق للسِّلا في هذه الآية: قوم موسى، هم أهل الإسلام.

وقيل (٤): قوم وراء الصين. رآهم رسول الله ﷺ ليلة المعراج، فأمنوا به.

عن المفضّل بن عمر (٥)، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا قام قائم آل محمّد، استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً؛ خمسة عشر من القوم الذين يهدون (١) بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصِيّ موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسِيّ على ، وأبادجانة الأنصاريّ، ومالك الأشتر.

۲. أنوار التنزيل ۲۷۳/۱

٤. أنوار التنزيل ٢٧٣/١.

٦. المصدر: من قوم موسى الّذين يقضون....

١. أنوار التنزيل ٣٧٣/١.

٣. تفسير العيّاشي ٣١/٢ ٣٢، ح ٨٩.

٥. تفسير العيّاشي ٣٢/٢، ح ٩٠.

عن أبي الصهبان (١) البكريّ (٢) قال: سمعت عليّ بن أبي طالب الله ودعا رأس المجالوت وأسقف النصارئ فقال: إنّي سائلكما (٢) عن أمر وأنا أعلم به منكما [فلا تكتماني] (٤). يا رأس الجالوت، بالذي أنزل التوراة على موسى، وأطعمكم المن والسلوئ، وضرب لكم في البحر طريقاً [يبساً] (٥) وفجّر لكم من الحجر الطوريّ اثنتي عشرة (١) عيناً لكلّ سبط من بني إسرائيل عيناً، إلّا ما أخبرتني، على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى ؟

فقال: فرقة واحدة.

فقال: كذبت. والذي لا إله غيره، لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة، كلّها في النار إلّا واحدة. فإنّ الله يقول: «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» [فهذه الّتي تنجو ] ().

وفي الكافي (١٨): عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه وقال بعده: وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أواجب هو على الأمّة جميعاً؟

فقال: لا.

فقلت: له: ولمَ؟

قال: إنّما هو على القويّ المطاع، العالم بالمعروف من المنكر. لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ من أيّ، يقول من الحقّ إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله تعالى [قوله: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أبي الصهباء. وهو غلط.

<sup>· .</sup> تعند في العصدر. وفي السنع. ابي الصهباء، وهو ٢. نفس المصدر و الموضع، ح ٩١.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «قال: سألتكما، بدل «فقال إنّي سائلكما».

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر، و في النسخ: حجر الطور اثنتي عشر.

۷. من المصدر. ۸. الكافي ٥٩/٥\_٦٠، ح١٦.

وينهون عن المنكر» (١٠). فهذا خاصّ غير عامّ كما قال الله تعالىٰ: ] (١٠) «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون». ولم يقل: على أمّة موسى، ولا على كلّ قوم، وهم يومئذٍ أمم مختلفة. والأمّة واحدة فصاعداً كما قال الله تعالىٰ: «إنّ إبراهيم كان أمّة قانتاً شه (١٠). يقول: مطيعاً لله، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (4): عن الباقر عليه : إنّ هذه الأمّة قوم من وراء الصين. بينهم وبين الصين وادٍ جارٍ من الرمل، لم يغيّروا ولم يبدّلوا.

[قال: و ]<sup>(ه)</sup>ليس لأحد منهم مال دون صاحبه. يمطرون بالليل، ويضحون بالنهار، ويزرعون. لا يصل إليهم منّا أحد، ولا منهم إلينا، وهم على الحقّ.

قال (1): وقيل (٧): إنّ جبرئيل انطلق بالنبيّ ﷺ ليلة المعراج إليهم. فقرأ عليهم من القرآن عشر سور نزلت بمكة، فأمنوا به وصدّقوه. وأمرهم أن يقيموا مكانهم، ويتركوا السبت. وأمرهم بالصلاة والزكاة، ولم يكن نزلت فريضة غيرهما، ففعلوا.

قال (٨): وروى أصحابنا أنّهم يخرجون مع قائم آل محمّد ﷺ.

وروي: أنَّ ذا القرنين رآهم. وقال: لو أمرت بالمقام، ليسرّني أن أقيم بين أظهركم». ويمكن الجمع بين الروايتين، بالحمل على عموم الفريقين.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسِيّ ﴿ ، بإسناده إلى الإمام محمّد بن عليّ الباقر الله ا عن النبيّ الله عن النبي الله عديث طويل في خطبة الغدير، وفيها: معاشر الناس، أنا الصراط المستقيم الذي أمركم الله باتباعه. ثمّ عليّ من بعدي. ثمّ ولدي من صلبه، أئمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون.

۱. آل عمران /۱۰٤.

٢. ما بين المعقوفتين ليس في المتن.

٤. مجمع البيان ٤٨٩/٢.

٦. أي صاحب مجمع البيان.

٨. نفس المصدر والموضع.

٥. من المصدر.

٣. النحل /١١٩.

٧. مجمع البيان ٤٨٩/٢.

٩. الاحتجاج ٧٨/١-٧٩.

وفيه (۱): عن أميرالمؤمنين على حديث طويل، وفيه: لم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه ومعلم (۱) على سبيل النجاة. أولئك هم الأقلون عدداً. وقد بيّن الله ذلك من أمم الأنبياء، وجعلهم مثلاً لمن تأخّر، مثل قوله فيمن آمن من قوم (۱) موسى: «ومن قوم (۱) موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون».

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ ﴾ : وصيّرناهم قطعاً متميّزاً ، بعضهم عن بعض.

﴿ اثْنَتَيْ عَشْرَةً ﴾ : مفعول ثان «لقطّع» فإنّه متضمّن معنىٰ : صيّر . أو حال ، وتأنيثه للحمل على الأمّة أو القطعة .

﴿ أَسْبَاطاً ﴾ : بدل منه ، ولذلك جُمع . أو تمييز له ، على أنَّ كُلِّ واحدة من اثنتي عشرة أسباط . أو كأنّه قيل : اثنتي عشرة قبيلة .

وقرئ (٥) بكسر السين <sup>(١)</sup> وإسكانها.

والأسباط: أولاد الأولاد.

والأسباط في ولد يعقوب، بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل.

وفي كتاب التوحيد (١٠): عن عبيدالله بن عبدالله بن الحسن بن جعفر بن الحسن [بن الحسن ] (١٠) بن عليّ قال: سألت عليّ بن موسى بن جعفر الله عمّا يقال في بني الأفطس.

فقال: إنَّ الله أخرج من بني إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم للثَّلِز اثني عشر سبطاً [وجعل فيهم النبوّة والكتاب] (٩٠). وأنشر من الحسن والحسين ابني أميرالمؤمنين لفاطمة بنت رسول الله ﷺ اثنى عشر سبطاً.

١. الاحتجاج ٣٦٨/١.

٢. هكذا في ر. وفي المصدر: متعلّم. وفي سائر النسخ: معمّا.

٣. المصدر: امّة. ٤ عَذَا في المصدر. وفي النسخ: أمّة.

٥. أنوار التنزيل ٣٧٣/١. ٦. المصدر: الشين.

٧. بل في الخصال ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ح ٥، وعنه تفسير نور الثقلين ٨٧/٢ ح ٣١٣.

٨. من المصدر. ٩. من المصدر.

ثمّ عدَّد الاثني عشر من ولد إسرائيل فقال: زيلون <sup>(١)</sup>بن يعقوب، وشمعون بن يعقوب، ويهودا بن يعقوب، [ويشاجر بن يعقوب](٢) وريكون(٣) بن يعقوب، ويوسف بن يعقوب، وبنيامين بن يعقوب، ونشباحن <sup>(٤)</sup> بـن يـعقوب، وتـفشال بـن يعقوب (٥)، وداني (٦) بن يعقوب. وسقط عن [أبي ]٧) الحسن النسّابة ثلاثة منهم.

ثمَّ عدَّ الاثني عشر من ولد الحسن والحسين عِليُّكُّا، فقال: وأمَّا الحسن، فانتشر منه ستَّة أبطن: بنوالحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ، وبنو عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على، وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على، وبنو الحسن بن الحسن بن على، وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن على، وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن على. فعقب الحسن عليه من هذه الستّة الأبطن.

ثمَ عدَّ بني الحسين الله ، فقال: بنو محمّد بن على الباقر بن على بن الحسين بن على (٨)، وبنو عبدالله الباهر (٩) بن على، وبنو زيد بن على بن الحسين بن على، وبنو الحسين (١٠) بن على بن الحسين بن [على، وبنو عمر بن على بن الحسين بـن عـلي، وبنو علىّ [بن عليّ ](١١)بن الحسين بن ](١٣)عليّ . فهؤلاء الستّة الأبطن نشر الله منهم ولد الحسين (١٣) بن على عليها.

﴿ أَمَما ﴾: على الأوّل، بدل بعد بدل، أو نعت «أسباط». وعلى الثاني، بدل من «أسباط».

﴿ وَالْوَحْيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ﴾: في التيه.

٩. المصدر: بنو عبدالله بن الباهر. وهو غلط.

٥. ليس في المصدر.

٧. من المصدر.

٢. من المصدر. ١. المصدر: روبيل.

٣. المصدر: زيلون. قال مصحّح المصدر في الهامش: الصواب: زيولون.

٤. المصدر: نفتالي.

٦. المصدر: دان.

المصدر: «بطن» بدل «بن على».

١١. من المصدر. ١٠. هكذا في المصدر. وفي النسخ: الحسن.

١٢. من الهامش.

١٣. المصدر: نشر الله من الحسين ....

﴿ أَنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ ﴾: أي فضرب، فانبجست. [ وحذفه للإيماء على ](١) أنّ موسى لم يتوقّف في الامتثال، وأنّ ضربه لم يكن مؤثّراً يتوقّف عليه الفعل في ذاته.

﴿ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرةَ عَبْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ ﴾ : سبط.

﴿ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ ﴾: ليقيهم حرّ الشمس.

﴿ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا ﴾ : أي وقلنا لهم : كلوا.

﴿ مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ۞: مضى تفسيره فى سورة البقرة.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي على أنّه قال في قول الله على: «و ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».

فقال: إنّ الله أعزّ وأمنع من أن يظلم، أو ينسب نفسه إلى ظلم. ولكنّ الله خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته. ثمّ أنزل بذلك قرآناً على نبيّه، فقال: «و ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

قال: إنّ الله أعظم وأعزّ وأجلّ وأمنع من أن يظلم. ولكنّه خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته. حيث يقول: «إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا» (٤) [يعني الأثمّة منّا ](٥). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. هكذا في أنوار التنزيل ٣٠/٣؛ وفي النسخ: وفي الحديث إيماء إلى.

۲. الكافي ٤٣٥/١، ح ٩١.

٤. المائدة /٥٥.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسِي الله: عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل، وفيه: وأمّا قوله: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فهو تبارك وتعالى اسمه أجل وأعظم من أن يظلم، ولكنّه قرن أمناءه على خلقه بنفسه، وعرّف الخليقة جلالة قدرهم عنده، وأنّ ظلمهم ظلمه [بقوله:] (١) «و ما ظلمونا» ببغضهم أولياءنا وبمعونة أعدائهم عليهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» إذ حرّموها الجنّة وأوجبوا عليها خلود النار.

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ : بإضمار «اذكر».

و «القرية» بيت المقدس.

﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ﴾: قيل (٣): معناه مثل ما [مرّ] (٤) في البقرة. غير أنَّ قوله: «فكلوا منها» بالفاء، أفاد تسبّب سكناهم للأكل منها. ولم يتعرّض له هاهنا اكتفاء بذكره ثَمَّة، أو بدلالة الحال عليه. وأمَّا تقديم «قولوا» على «وادخلوا» فلا أثر له في المعنى؛ لأنّه لا يوجب الترتيب. وكذا «الواو» العاطفة بينهما.

﴿ نَفْفِرْ لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ۞: وعد بالغفران، والزيادة عليه بالإِثابة. وإنّما أخرج الثاني مخرج الاستثناف، للدلالة على أنّه تفضّل محض ليس في مقابلة ما أمروا به.

وقرأ <sup>(٥)</sup> نافع وابن عامر ويعقوب: «تُغفَر» بالتاء والبـناء للـمفعول. و«خـطيئاتكم» بالرفع والجمع. غير ابن عامر، فإنّه وحّد.

وقرأ <sup>(٦)</sup>أبو عمرو : «وخطاياكم».

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَازْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ ۞: مرّ تفسيرها فيها.

﴿ وَاسْأَلُهُمْ ﴾ : سؤال تقريع بتقديم كفرهم وعصيانهم، إعلاماً بما هو من علومهم

٢. من المصدر.

١. الاحتجاج ٣٧٩/١.

٣. أنوار التنزيل ٢٧٣/١.

٥. أنوار التنزيل ٣٧٣/١.

٤. من المصدر.

٦. أنوار التنزيل ٣٧٣/١

الَّتي لا تُعلُّم إلَّا بتعليم أو وحي. ليكون ذلك معجزة عليهم.

﴿عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾ : عن خبرها، وما وقع بأهلها.

﴿ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ : قريبة منه.

قيل (١): هي إيلة ، قرية بين مدين والطور على شاطئ البحر.

وقيل <sup>(۲)</sup>: مدين.

وقيل<sup>(٣)</sup>: طبريّة.

﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت.

و «إذ» ظرف «لكانت» أو «حاضرة». أو للمضاف المحذوف، أو بدل منه بدل الاشتمال.

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَّهُمْ ﴾: ظرف «ليَعْدُون» أو بدل منه.

وقرئ (<sup>4)</sup> «يعدون». وأصله: يعتدون. ويعدّون من الإِعداد، أي يعدّون آلات الصيد يوم السبت، وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة.

﴿ يَوْمَ سَبْيِهِمْ شُرِّعًا ﴾ : يوم تعظيمهم أمر سبتهم. مصدر سبتت اليهود : إذا عظمت سبتها بالتجرّد للعبادة.

و «الشرع» جمع شارع. من شرع عليه: إذا دنا منه وأشرف، أي: ظاهره على وجه الماء.

وقيل <sup>(ه)</sup>: السبت اسم لليوم، والإِضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ويؤكّد الأوّل أن قرئ: «يوم إسباتهم». وقوله:

﴿ وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِم ﴾: وقرى ٧٠: «لا يُسبتون» من أسبت. و «لا يُسبَتون» على البناء للمفعول، بمعنى: لا يدخلون في السبت.

١. أنوار التنزيل ٣٧٤/١. ٢. أنوار التنزيل ٣٧٤/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٧٤/١. ٤. أنوار التنزيل ٣٧٤/١.

٥. أنوار التنزيل ٣٧٤/١. ٦. أنوار التنزيل ٣٧٤/١.

﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ۞: أي مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم.

وقيل (١): «كذلك» متّصل بما قبله، أي لا تأتيهم مثل إتيانهم يـوم السبت. والبـاء متعلّقه «بيعدون».

﴿ وَإِذْ قَالَتْ ﴾ : عطف على «إذ يعدون».

﴿ أُمَّةً مِنْهُمْ ﴾ : جماعة من أهـل القـرية ، يـعني : صـلحاءهم الَـذين اجـتهدوا فـي موعظتهم ، حتّى أيسوا من إيقاظهم .

﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾: مخترمهم في الدنيا.

﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً ﴾: في الآخرة، لتماديهم في العصيان. قالوه مبالغة في أنّ الموعظة لا تنفع فيهم، أو سؤالاً عن علّة الوعظ ونفعه وكأنّه تقاولٌ بينهم، أو قول من ارعوى (٢) من الوعظ لمن لم يرعو منهم.

وقيل (٣): المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعَاظهم ردّاً عليهم، وتـهكّماً بم.

﴿ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ : جواب للسؤال ، أي موعظتنا إنهاء عذر إلى الله تعالىٰ حتّىٰ لا تنسب إلىٰ تفريط في النهي عن المنكر.

وقرأ (<sup>11)</sup> حفص: «معذرة» بالنصب على المصدر أو العلّة، أي اعتذرنا به معذرة أو وعظهم معذرة.

﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ ٢ : إذ اليأس لا يحصل إلَّا بالهلاك.

﴿ فَلَمَّا نَسُوا ﴾: تركوا ترك الناسي.

﴿ مَا ذُكُّرُوا بِهِ ﴾ : ما ذكرهم به الواعظون.

١. أنوار التنزيل ٣٧٤/١.

٢. رعا عنه يرعو رَعُواً، ورَعْوَىٰ:كفّ وارتدع. ارعَوىٰ عنه: رعا.

٣. أنوار التنزيل ٣٧٤/١. ٤. نفس المصدر، والموضع.

﴿ لَتَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَلَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ : بالاعتداء ومخالفة أمر الله. ﴿ بِعَذَابِ بَئِيسٍ ﴾ : شديد. فعيل، من بؤس يبأس بأساً : إذا اشتَدَ.

وقرأ أبو بكر <sup>(۱)</sup>: «بَيْنُس» على فَيْعَل، كضيغم.

وابن عامر : «بِئس» بكسر الباء وسكون الهمزة، على أنّه «بيس» كحذر، كما قرئ به، فخفّف عينه بنقل حركتها إلىٰ الفاء، ككبد في كبد.

ونافع: «بيس» على قلب الهمزة ياء، كما قلبت في ذئب. أو على أنّه فعل الذمّ وصف به، فجُعل اسماً.

وقرئ (٢): «بيّس» كريّس، على قلب الهمزة ياء ثمّ إدغامها. و «بيس» على التخفيف للبيس، كهين، وبائس.

﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ۞: بسبب فسقهم.

﴿ فَلَمَّا عَنُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ ﴾: تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه ، كقوله : «وعتوا عن أمر ربّهم». أو تكبّروا عن النهي .

﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ ﴿ : مطرودين مبعدين من كلّ خير، كـقوله: «إنّـما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون».

قيل (٣): الظاهر يقتضي أنّ الله تعالى عذّبهم أوّلاً بعذاب شديد، فعتوا بعد ذلك، فمسخهم.

ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولىٰ.

وعن مجاهد: مُسخت قلوبهم، لا أبدانهم.

وفي تفسير الإمام <sup>(4)</sup>في سورة البقرة عند قوله : «ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين».

١. أنوار التنزيل: ٣٧٤/١.

٢. أنوار التنزيل ٢٧٤/١

٣. أنوار التنزيل ٢٧٥/١.

٤. تفسير العسكري لله وعنه تفسير البرهان ٤٢/٢، ح٣.

قال علي بن الحسين عليه : كان هؤلا قوم يسكنون على شاطئ بحر، نهاهم الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت. فتوصّلوا إلى حيلة ، ليحلّوا بها لأنفسهم ما حرّم الله . فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياض تتهيّأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق ، ولا يتهيّأ لها الخروج إذا همّت بالرجوع [منها إلى اللجج](١) فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان لها ، فدخلت الأخاديد وحصلت في الحياض والغُدّران .

فلمّا كانت عشيّة اليوم، همّت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها. فرامت الرجوع فلم تقدر. وبقيت ليلها في مكان يتهيّأ أخذها [يوم الأحد] (٢) بلا اصطياد، لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها. فكانوا يأخذونها يوم الأحد، ويقولون: ما اصطدنا في السبت، بل اصطدنا في الأحد. وكذب أعداء الله، بل كانوا أخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت. حتّى كثر من ذلك ما لهم وشراؤهم، وتنعموا (٣) بالنساء وغيرهم لاتساع أيديهم به.

وكانوا في المدينة نيفاً وثمانين ألفاً، فعل هذا منهم سبعون ألفاً وأنكر عليهم الباقون كما قصّ الله: «واسألهم عن القرية الّتي كانت حاضرة البحر» الآية. وذلك أنَّ طائفة منهم وعظوهم وزجروهم، ومن عذاب الله تعالىٰ خوّفوهم، ومن انتقامه وشدائد بأسه حذّروهم.

فأجابوهم عن وعظهم: «لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم» بذنوبهم هلاك الاصطلام، «أو معذّبهم عذاباً شديداً». أجابوا القائلين لهم هذا: «معذرة إلى ربّكم». هذا القول منّا لهم معذرة إلى ربّكم، إذ كلّفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن ننهى عن المنكر، ليعلم ربّنا مخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم. قالوا: «ولعلّهم يتّقون». ونعظهم (٤٠) أيضاً لعلّهم تنجع فيهم المواعظ، فيتّقوا هذه الموبقة ويحذروا عقوبتها.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: تعظهم.

قال الله ﷺ: «فلمًا عتوا» حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبول الزجر «عمّا نـهوا عـنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين». مبعدين من الخير، مقصين (١).

فلمًا نظر العشرة آلاف والنيف أنَّ السبعين ألفاً لايـقبلون مـواعـظهم ولايـخافون بتخويفهم إيّاهم وتحذيرهم لهم، اعتزلوهم إلى قرية [أخرى قريبة ](١) من قريتهم، وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذاب ونحن في خلالهم.

فأمسوا ليلة، فمسخهم الله كلُّهم قردة. وبقى باب المدينة مغلقاً لا يخرج منه أحد، ولايدخله أحد. وتسامع بذلك أهل القرئ، فقصدوهم وسموا حيطان البلد. فاطَّلعوا عليهم، فإذا هم كلُّهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض. يعرف هـؤلاء الناظرين معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم، يـقول المـطّلع لبـعضهم: أنتَ فـلان، أنتِ فلانة. فتدمع عينه ويؤمئ برأسه، أو بفمه (٣) بلا ونعم. فما زالوا كذلك ثلاثة أيّام، شمّ بعث الله تعالىٰ عليهم مطراً وريحاً فجرفهم إلىٰ البحر. وما بقى مُسخ بعد ثلاثة أيّام. و إنَّما الَّذين ترون من هذه المصوّرات بصورها، فإنّما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤)؛ حدَّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رثاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر للثِّلا قال: وجدنا في كتاب عليٌّ لِللَّهِ أنَّ قوماً من أهل إيلة من ثمود، وأنَّ الحيتان كانت سيقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك. فشرعت إليهم يوم سبتهم في ناديهم وقدَّام أبوابهم في أنهارهم وسواقيهم، فادروا إليها فأخذوا يصطادونها.

فلبثوا في ذلك ما شاء الله، لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدها. ثمَّ إِنَّ الشَّيطَانُ أُوحِيْ إِلَى طَائِفَةَ مِنهِم: إنِّما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عـن صيدها. فاصطادوها يوم السبت، وأكلوها فيما سوىٰ ذلك من الأيّام.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ، مبغضين. ٢. من المصدر.

٣. ليس في المصدر: أو بفمه.

٤. تفسير القمى ٢٤٤/١ ٢٤٥.

فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها. فعتت.

وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين، فقالوا: ننهاكم من عقوبة الله أن تتعرّضوا لخلاف أمره.

واعتزلت طائفة منهم ذات الشمال (١)، فسكتت فلم تعظهم، فقالت للطائفة الّـتي وعظتهم: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً».

فقالت الطائفة الّتي وعظتهم: «معذرةً إلىٰ ربّكم و (٢)لعلّهم يتّقون».

قال: فقال الله تعالى: «فلمًا نسوا ما ذكروا به» يعني لمّا تركوا ما وعظوا به ، مضوا على الخطيئة.

فقالت الطائفة الّتي وعظتهم: لا والله، لا نجامعكم ولانبايتكم الليلة في مدينتكم هذه الّتي عصيتم الله فيها، مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكم.

قال: فخرجوا عنهم من المدينة، مخافة أن يصيبهم البلاء. فنزلوا قريباً من المدينة، فباتوا تحت السماء. فلمّا أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله تعالى، غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية. فأتوا باب المدينة، فإذا هـو مـصمت. فـدقّوه، فـلم يـجابوا ولم يسمعوا منها حسّ أحد (٣). فوضعوا سلّماً على سور المدينة، ثمّ أصعد رجلاً منهم.

> فأشرف على المدينة فنظر، فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون، [لها أذناب] (4). فقال الرجل لأصحابه: يا قوم [أرى والله] (٥) عجباً.

> > قالوا: وما ترى ؟

قال : أرىٰ القوم [قد صاروا ] $^{(1)}$  قردة [يتعاوون لها أذناب  $^{(4)}$ .

فكسروا الباب و دخلوا المدينة (٨).

١. المصدر: اليسار.

٢. سقط الواو من المصدر.

٤. ليس في المصدر.

٦. من المصدر.

٨. سقط من المصدر: ودخلوا المدينة.

٣. المصدر: دخير أحده بدل دحش أحده.

٥. من المصدر.

٧. من المصدر.

قال: فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة. فقال القوم للقردة: ألم ننهكم ؟

قال: فقال علمي على الله الذي خلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّي لأعرف أنسابها من هذه الأمّة. لا ينكرون ولا يغيّرون، بل تركوا ما أمروا به فتفرّقوا. وقد قال الله على: «فبعداً للقوم الظالمين». فقال الله «أنجينا (١) الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون».

وفي تفسير العيّاشِيّ (٢) عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله للسلاخ قال: إنّ اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة. فتركوا يوم الجمعة، وأمسكوا(٢) يوم السبت.

عن <sup>(1)</sup> هارون بن [عبيد، رفعه ]<sup>(0)</sup>إلئ أحدهم قال: جاء نفر إلئ أميرالمؤمنين ﷺ بالكوفة، وقالوا: يا أميرالمؤمنين، إنّ هذه الجراري تباع في أسواقنا.

قال: فتبسّم أميرالمؤمنين علي ضاحكاً. ثمَّ قال: قوموا لأريكم عجباً. و لاتقولوا في وصيّكم إلّا خيراً.

فقاموا معه، فأتوا بشاطئ. فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات، فإذا بجرّيّة رافعة رأسها فاتحة فاها.

فقال له أميرالمؤمنين عليه : من أنت؟ الويل لك ولقومك.

فقال: نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر. إذ يقول الله في كتابه: «إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاً» الآية. فعرض الله علينا ولايتك، فقعدنا عنها، فمسخنا الله. فبعضنا في البرّ، وبعضنا في البحر. فأمّا الّذين في البحر، فنحن الجراري. وأمّا الّذين في البرّ، فالضب واليربوع.

قال: ثمَّ التفت أميرالمؤمنين الله إلينا فقال: أسمعتم مقالتها؟

أ. في المصدر: ﴿وأنجينا والواو زائدة.

٣. المصدر: فأمسكوا.

٥. كذا في المصدر، وفي النسخ: عبدالله.

٢. تفسير العيّاشي ٣٤/٢، ح٩٤.

٤. تفسير العيّاشي ٣٥/٢، ح٩٦.

قلنا: اللهم نعم.

قال: والَّذي بعث محمَّداً ﷺ لتحيض كما تحيض نساؤكم.

عن طلحة بن زيد (١)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه الله في قول الله: «فلمًا جاء أمرنا» (٢) «أنجينا الّذين ينهون عن السوء» (٣).

قال: افترق القوم ثلاث فرق: فرقة نهت (٤) واعتزلت، وفرقة أقامت ولم تـقارف الذنوب، وفرقة قارفت الذنوب. فلم تنج من العذاب إلَّا من نهي (٥).

قال جعفر: قلت لأبي جعفر: ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب؟ قال: بلغني أنّهم صاروا ذرّاً.

وفي روضة الكافي (٦): سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله للريِّل في هذه الآية قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا وأمروا، فنجوا وصنف ائتمروا ولم يأمروا، فمسخوا ذرًاً، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا، فهلكوا.

وفي كتاب الخصال (٧): عن أبي جعفر للطِّل في قول الله تعالىٰ : «فلمًا نسوا ما ذكّروا

قال: كانوا ثلاثة أصناف: فصنف ائتمروا وأمروا [فنجوا ]^^، وصنف ائتمروا ولم يأمروا [فمسخوا ذرًاً ]<sup>(١)</sup> وصنف لم يأمروا ولم يأتمروا، فهلكوا.

وفي مجمع البيان (١٠٠): وردت الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله تعالىٰ لم يمسخ (١١) شيئاً فجعل له نسلاً وعقباً.

١. تفسير العيّاشي ٣٥/٢ ، ح٩٧.

٣. الأعراف / ١٦٥.

٥. المصدر: انتهت.

٧. الخصال / ١٠٠ ، ح ٥٤.

٩. من المصدر.

١١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لم ينسخ.

۲. هو د / ۱۲.

٤. المصدر: انتهت.

٦. الكافي ١٥٨/٨، ح١٥١.

٨. من المصدر.

١٠. مجمع البيان ٤٩٣/٢.

وفي من لايحضره الفقيه (١): وقد روي أنّ المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيّام، وأنّ هذه مثلها (٢)، فنهي الله ﷺ عن أكلها.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ : أي أعلم. تفعّل، من الإيذان بمعناه، كالتوعّد والإيعاد.

أو عزم ؛ لأنَّ العازم على الشيء يؤذن نفسه بفعله. فأجري مجرى فعل القسم، كعَلِم الله، وشهد الله. ولذلك أُجيب بجوابه، وهو:

﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: والمعنىٰ وإذ أوجب ربّك على نفسه ليسلّطنَ على اليهود.

﴿ مَنْ يَسُومُهُمْ شُوءَ الْعَذَابِ ﴾ : كالإذلال وضرب الجزية.

بعث الله (٣) عليهم بعد سليمان الله بخت نصر. فقتل مقاتليهم، وخرّب ديارهم، وسبى نساءهم وذراريّهم، وضرب الجزية على من بقي منهم. وكانوا يؤدّونها إلى المجوس حتّى بعث الله محمّداً الله فعل ما فعل بهم، ثمّ ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة [عليهم] إلى آخر الدهر.

وفي مجمع البيان (٤٠): عن الباقر عليه : إنَّ المعنَّى بهم أمَّة محمَّد عَيَّا اللهُ.

﴿إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴾: عاقبهم في الدنيا.

﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ۞: لمن تاب وآمن.

﴿ وَقَطَّغْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَماً ﴾ : وفرّقناهم فيها، بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمّة لأدبارهم حتّى لا يكون لهم شوكة قطّ.

و «أمماً» مفعول ثان، أو حال.

﴿ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ﴾ : صفة ، أو بدل منه . وهم الّذين آمنوا بالمدينة ، ونظراؤهم .

﴿ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾: تقديره: ومنهم ناس دون ذلك منحطّون عن الصلاح، وهم كفرتهم وفسقتهم.

۱. الفقيه ۲۱۳/۳ ، ح ۹۸۹.

المصدر: مثل لها.
 مجمع البيان ٤٩٤/٢.

﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيُّنَاتِ ﴾ : بالنعم والنقم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٠ ينتهون، فيرجعون عمّا كانوا عليه.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ : من بعد المذكورين.

﴿خَلْفٌ ﴾: بدل سوء. مصدر نُعت به، ولذلك يقع على الواحد والجمع.

وقيل (1): جمع . وهو بالتسكين شائع في الشرّ. وبالفتح في الخير . والمراد به الّذين كانوا في عصر رسول الله ﷺ .

﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾ : التوراة من أسلافهم، يقرأونها ويقفون على ما فيها.

﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْأَذْنَىٰ ﴾: حطام هذا الشيء الأدنىٰ، يعني الدنيا. وهو من الدنو، أو الدناءة.

قيل (٢): هو ما كانوا يأخذون من الرشا في الحكومة، وعملى تحريف الكلم. [للتسهيل على العامة ](٢) والجملة حال من «الواو».

﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾ : أي لا يؤاخذنا الله بذلك، ويتجاوز عنه.

وهو يحتمل العطف والحال على تقدير المبتدأ، أي وهم يقولون. والفعل مسند إلى الجارّ والمجرور، أو مصدر «يأخذون».

﴿ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ﴾: حال من الضمير في «لنا» أي يرجون المغفرة، مصرّين على الذنب، عائدين إلى مثله، غير تاثبين عنه.

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ﴾: أي في الكتاب.

﴿ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاّ الْحَقَّ ﴾: عطف بيان «للميثاق». أو متعلّق به، أي بأن لا يقولوا.

والمراد: توبيخهم على البتّ بالمغفرة مع عدم التوبة، والدلالة على أنّه افتراء على الله و خروج عن ميثاق الكتاب.

٢. أنوار التنزيل ٢/٥٧٨.

\_\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٣٧٥/١.

٣. ليس في المصدر.

﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾: عطف على «ألم يؤخذ» من حيث المعنى ، فإنّه تقرير. أو على «ورثوا» وهو اعتراض.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس [بن عبدالرحمن] (١٠)، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله، عن أبي عبدالله على الله خصّ عبداله من كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلموا. قال على «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ». وقال: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه» (١٠).

وفي تفسير العيّاشي (٤) عن إسحاق بن عبدالعزيز قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: خصّ الله هذه الأمّة بايتين من كتابه، أن لا يقولوا ما لا يعلمون [ وألّا يردّوا ما لا يعلمون ] (٥). ثمّ قرأ: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» الآية. وقوله: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأو يله إلى قوله الظّالمين».

عن أبي السفاتج (١) قال (٧): قال أبو عبدالله على : آيتان (٨) في كتاب الله خص الله الناس، ألّا يقولوا ما لا يعلمون. قول الله: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ». وقوله: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله».

وفي نهج البلاغة (٩): ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي [نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه (١١٠) فالتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق.

٢. من المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ١٢٣/٢، ح٢٢.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أبي الفاتح.

٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: آيتين.
 ١٠. من المصدر. وفي النسخ: «بعده» بدل هذه العبارة.

۱. الكافي ۴۳/۱ ، ح۸

٣. يونس /٤٠.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشيّ ١٢٢/٢، ح ٢١.

٩. نهج البلاغة ٢٠٦٧.

﴿ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ : محارم الله ممّا يأخذ هؤلاء.

﴿ أَفَلاَ تَغْقِلُونَ ﴾ ﴿ : فيعلموا ذلك، ولا يستبدلوا الأدنى الدني المؤدّي إلى العقاب بالنعيم المخلّد.

وقرأ(ا)نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء، على التلوين.

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ : عطف على «الَّذين يتقون».

وقوله: «أفلا تعقلون» اعتراض، أو مبتدأ خبره:

﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ آجْرَ الْمُصلِحِينَ ﴾ ﴿: على تقدير منهم. أو وضع الظاهر موضع المضمر، تنبيها على أنّ الإصلاح كالمانع من التضييع.

وقرأ (٢) أبوبكر: «يمسكون» بالتخفيف. وإفراد الإِقامة لأنافتها على سائر أنواع التمسكات.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليُّلا: نزلت في آل محمّد وأشياعهم.

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ : أي قلعناه ورفعناه فوقهم.

وأصل النتق: الجذب.

﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ : سقيفة . وهي كلّ ما أظلَك.

﴿ وَظُنُوا ﴾ : وتيقّنوا.

﴿ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ : ساقط عليهم؛ لأنَّ الجبل لا يثبت في الجوَّ ، ولا نَهم كانوا يوعدون

وإنّما أطلق الظنّ لأنّه لم يقع متعلّقه. وذلك أنّهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها، فرفع الله الطور فوقهم. وقيل لهم: إن قبلتم ما فيها وإلّا ليقعنّ عليكم.

﴿خُدُوا﴾: على إضمار القول، وقلنا: خذوا. أو قائلين: خذوا.

\_\_\_\_\_

أنوار التنزيل ٣٧٦/١.
 تفسير القمئ ٢٤٦/١.

٢. أنوار التنزيل ٢٧٦/١.

﴿ مَا آتَيْنَاكُمْ ﴾: من الكتاب.

﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ : بجدّ وعزم على تحمّل مشاقّه. وهو حال من «الواو».

وفي تفسير العيّاشِي (١٠): وفي رواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق عليه انّه سُنل عن هذه الآية: أقرّة في الأبدان أم قرّة في القلوب؟

قال: فيهما جميعاً.

عن محمّد بن أبي حمزة (٢)، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله ﷺ في قـول الله ﷺ: «خذوا ما آتيناكم بقوّة».

قال: السجود، ووضع [اليدين على ](٣) الركبتين في الصلاة.

﴿ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ ﴾ : بالعمل به ، ولا تتركوه كالمنسِيّ .

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ٢٠ قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): عن الصادق الله النه النول الله التوراة على بني إسرائيل، لم يقبلوه. فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى الله الله : إن لم تقبلوا، وقع عليكم الجبل. فقبلوه وطأطأوا (6) رؤوسهم.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسِيّ ﷺ عن أبي عبدالله (١) ﷺ حديث طويل، وفيه: قال السائل: أخبرني عن طائر طار مرّة ولم يطر قبلها ولا بعدها، ذكره الله في القرآن، ما هو ؟

فقال: طور سيناء، أطاره الله عَلَى على بني إسرائيل حين أظلَهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراة. ذلك قول الله عَلى: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلّة وظنّوا أنّه واقع بهم» الآية.

١. تفسير العيّاشي ٢٧/٢، ح١٠.

٣. من المصدر.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ طأطأ.

٧. المصدر عن الباقر.

٢. نفس المصدر والموضع، ح١٠٢.

٤. تفسير القمى ٢٤٦/١.

٦. الاحتجاج ٦٥/٢.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾: قيل (١٠): أي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن.

و «من ظهو رهم» بدل من «بني آدم» بدل البعض.

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «ذرّيّاتهم».

﴿ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُرِهِمْ اللَّسْتُ بِرَبُكُمْ ﴾: قيل (١): أي نصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: «ألست بربّكم قالوا بلئ». فنزَل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل. ويدلّ عليه ﴿ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾.

وقيل (٣) لا يبعد أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي في العالم المثاليّ، الّذي دون عالم العقل. فإنّ لكلّ شيء ملكوتاً في ذلك العالم، كما أشير إليه بقوله سبحانه: «فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء». والملكوت باطن الملك، وهو كلّه حياة. ولكلّ ذرّة لسان ملكوتيّ ناطق بالتسبيح والتمجيد والتوحيد والتحميد. وبهذا اللسان نطق الحصَىٰ في كفّ النبيّ ﷺ، وبه تنطق الأرض يوم القيامة «يومنذ تُحدّث أخبارها» وبه تنطق الأرض يوم القيامة «يومنذ تُحدّث أخبارها»

﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامِةِ ﴾ : أي كراهة أن تقولوا.

﴿ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ ۞: لم نُنبَّه عليه .

﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾: عطف على «أن تقولوا».

وقرأ أبو عمرو (٤) كليهما بالياء؛ لأنَّ أوَّل الكلام على الغيبة.

﴿ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ : فاقتدينا بهم ؛ لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكّن من العلم به لا يصلح عذراً.

﴿ أَفَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ٢٠ : يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك.

٢. أنوار التنزيل ٢٧٦/١

٤. أنوار التنزيل ٢٧٦/١.

١. أنوار التنزيل ٣٧٦/١.

٣. تفسير الصافي ٢٥١/٢.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وقيل (١٠): لمّا خلق الله آدم، أخرج من ظهره ذرّيّة كالذرّ، وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق، وألهمهم ذلك.

وعلى هذا تدلُّ صريحاً الأحاديث الإماميّة.

والمقصود من إيراد هذا الكلام هاهنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم، والا حتجاج عليهم بالحجج السمعيّة والعقليّة، ومنعهم عن التقليد، وحملهم على النظر والاستدلال، كما قال:

﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٠ عن التقليد واتباع الباطل.

وفي كتاب التوحيد(٢): أبي ﷺ، قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ويعقوب بن يزيد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر النِّلِ قال: سألته عن هذه الآية.

فقال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلىٰ يوم القيامة، فخرجوا كـالذرّ. فـعرّفهم نـفسه، وأراهم صنعه. ولولا ذلك، لم يعرف أحد ربّه.

أبى (٣) الله عن أبيه عن أبيه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر الره الله الله الله ، قول الله الله الله الله الله الله التي فطر الناس عليها».

قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق، وعلى معرفة (٤) أنّه ربّهم.

قلت: وخاطبوه؟

قال: فطأطأ رأسه، ثمَّ قال: لولا ذلك، لم يعلموا من ربَّهم ولا من رازقهم.

وفيه (٥)، بإسناده إلىٰ أبى بصير : عن أبى عبدالله عليه قال : قلت له : أخبرني عن الله ﷺ هل يراه المؤمنون (٧) يوم القيامة ؟

١. أنوار التنزيل ٢٧٧/١.

٣. التوحيد /٣٣٠، ح٧.

٥. التوحيد /١١٧ ، ح ٢٠.

٢. التوحيد/٣٣٠\_٣٣١.

٤. المصدر: معرفته.

٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: المؤمن.

قال: نعم، وقد رأوه (١) قبل يوم القيامة.

فقلت: متى ؟

قال: حين قال لهم: «ألست بربّكم قالوا بلين».

ثمّ سكت ساعة. ثمّ قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا!؟

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك، فأحدَّث بهذا عنك؟

فقال: لا. فإنّك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل بمعنىٰ ما تقول، ثمّ قدّر أنّ ذلك تشبيه، كَفَر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمّا يصفه المشبّهون والملحدون.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة: أنّ رجلاً سأل أباجعفر عليّ عن هذه الآية.

فقال، وأبوه يسمع: حدّ ثني أبي، أنّ الله الله قبض قبضة من تراب التربة الّتي خلق منها آدم الله الله المنها آدم الله المنها أدم الله المنها أدم الله المنها أدم الله المنه المنها المناء المالح الأجاج، فتركها أربعين صباحاً. فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً. فخرجوا كالذرّ من يمينه وشماله. وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار. فدخل أصحاب اليمين، فصارت عليهم برداً وسلاماً. وأبئ أصحاب الشمال أن يدخلوها.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله طلِّل : كيف أجابوا وهم ذرّ؟

فقال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعنى: في الميثاق.

محمّد بن الحسن (٤)، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: رآه. ٢. الكافي ٧/٧، ح٢.

٣. الكافي ١٢/٢، ح ١. الكافي ١٣٣/١.

كثير، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله للسلال الله أنه قال: لمّا أراد الله أن يخلق الخلق، نثرهم (١) بين يديه. فقال لهم: من ربّكم؟

فأوّل من نطق رسول الله 囊囊 وأمير المؤمنين ﷺ والأثمّة ﷺ، فقالوا: أنت ربّنا. فحمّلهم العلم والدين.

ثمّ قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي ، وأمنائي في خلقي ، وهم المسؤولون. ثمّ قال لبني أدم : أقرّوا لله بالربوبيّة (۲) ، ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة .

فقالوا: نعم، ربّنا، أقررنا.

فقال الله للملائكة: اشهدوا.

قالت الملائكة: شهدنا.

قال: على أن لا يقولوا غداً: «إِنَّا كنَّا عن هذا غافلين أو تقولوا» الآية.

يا داود، ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين قال: كان أبوجعفر الله يقول: إنَّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا، وهم ذرّ، يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له بالربوبيّة، ولمحمّد يَلَيُنَّ بالنبوّة، وعرض الله على محمّد أمّته في الطين، وهم أظلّة. وخلقهم من الطينة الّتي خلق منها آدم. وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام، وعرضهم عليهم (١)، وعرّفهم رسول الله يَلِيَّة، وعرّفهم عليّاً. ونحن نعرفهم في لحن القول.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: نشرهم.

٣. الكافي ٢/٧٦ ـ ٤٣٨، ح٦.

٥. الكافي ١/١٤٤١، ح٩.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: أقرّوا بالله بالعبوديّة.
 السبب المسدر.

٤. المصدر: عليه.

قال: إنَّى كنت أوَّل من آمن بربَّى، وأوَّل من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيّين «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ». فكنت أنا أوّل نبى قال: بلئ. فسبقتهم بالإقرار بالله.

محمّد بن يحيي (١)، عن محمّد بن الحسين، عن على بن إسماعيل، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان بن مسلم، عن صالح بن سهيل، عن أبي عبدالله المع قال: سُئل رسول الله مَتَيْلِيلاً: بأي شيء سبقتَ ولد آدم؟

قال: إنّني أوّل من أقرّ بربّي. إنّ الله أخذ ميثاق النبيّين «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ». فكنت أوّل من أجاب.

محمّد بن يحيي (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن داود العجليّ، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر لليُّلا قال: إنَّ الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق، خلق ماء عذباً وماء مالحاً [أجاجاً ](٢)، فامتزج الماءآن، فأخذ طيناً من أديم الأرض، فعركه عركاً شديداً.

فقال لأصحاب اليمين، وهم كالذرّ يـدبّون: إلىٰ الجـنّة بســلام. وقــال لأصــحاب الشمال: إلى النار، ولا أبالي.

ثمّ قال : «ألست بربّكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّاكنًا عن هذا غافلين». ثمَّ أخذ الميثاق على النبيّين فقال: «ألست بربّكم» وأنَّ (٤) هذا محمّد رسولي، وأنّ هذا على أميرالمؤمنين؟

«قالوا بلين».

فثبتت لهم النبوّة. وأخذ الميثاق على أولى العزم، أنّى ربّكم ومحمّد رسولي وعلى أميرالمؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري، وخزّان علمي اللِّيم اللَّه المهديّ أنتصر به لديني، وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي، وأَعبَد به طوعاً وكرهاً.

۲. الکافی ۸/۲، ح۱.

۱. الكافي ۱۲/۲، ح۳.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: فانً.

قالوا: أقررنا به يا رب، وشهدنا.

ولم يجحد آدم ولم يعزم (١)، فثبت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي. ولم يكن لأدم عزم على الإقرار به، وهو قوله كان: «ولقد عهدنا إلىٰ آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا» (١).

قال: إنّما هو: فترك.

ثمّ أمر ناراً فأججت، فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها.

فهابوها.

فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها.

فدخلوها، فكانت عليهم برداً وسلاماً.

فقال أصحاب الشمال: يا ربّ، أقلنا.

فقال: قد أقلتكم، اذهبوا فادخلوها.

فهابوها. فَثَمَّ ٣٠ ثبتت الطاعة والولاية والمعصية.

قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم عملى التوحيد، قال: «ألست بربّكم». وفيه المؤمن والكافر.

محمّد بن يحيى (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن أبي عبدالله المعلجة : أنّ رجلاً جاء أميرالمؤمنين المعلجة وهو مع أصحابه، فسلّم عليهم. ثمّ قال له: أنا والله، أحبّك وأتولّاك.

١. المصدر: لم يقرّ.

۲. طه /۱۱۵.

٣. ثمَّ: هناك.

٤. الكافي ١٢/٢، ح٢.

٥. الكافي ٤٣٨/١، ح ١.

[فقال له أميرالمؤمنين على الله عنه : كذبت. قال: بلى، والله إنّي أحبّك وأتولاك. فكرر ثلاثاً ] (١) فقال له أميرالمؤمنين على : كذبت، ما أنت كما قلت. إنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. ثم عرض علينا المحبّ لنا. فوالله، ما رأيت روحك فيمن عرض. فأين كنت!؟ فسكت الرجل عند ذلك، ولم يراجعه.

وفى رواية أخرى: قال أبو عبدالله لليُّلا: كان في النار.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى حبيب قال: حدّثني الثقة، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلَة قبل الميلاد. فما تعارف من الأرواح ائتلف. وما تناكر منها اختلف.

وبـإسناده <sup>٣٣</sup> إلىٰ حبيب، عـمَن رواه، عـن أبـي عـبدالله للطِّلا قـال: مـا تـقول فـي [الأرواح]<sup>(٤)</sup>أنّها جنود مجنّدة. فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

قال: فقلت: إنّا نقول ذلك.

قال (٥): فإِنّه كذلك. إِنَّ الله ﷺ أخذ من العباد ميثاقهم، وهم أظلّه قبل الميلاد. وهو قوله ﷺ: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم» إلى آخر الآية.

قال: فمن أقرّ به يومئذ، جاءت إلفته  $^{(1)}$  هاهنا. ومن أنكره يومئذ  $[+]^{(2)}$  خـــلافه هاهنا.

١. من المصدر.

٣. العلل /٨٤\_٨٥، ح٢.

٥. ليس في المصدر.

٧. من المصدر.

۲. العلل /۸٤، ح ۱.

ع. من المصدر.

٦. المصدر: الإلفة.

۸. العلل /۱۱۷ ـ ۱۱۸، ح۲.

قال: ثبتت المعرفة ونسوا الوقت (١٠)، وسيذكرونه يوماً. ولولا ذلك، لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه.

«قالوا بلئ».

قال ومحمّد رسولي؟

قالوا: بلئ.

قال: وعليّ أميرالمؤمنين (٣) فأبئ الخلق جميعاً إلّا استكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلّا نفر قليل. وهم أقلّ القليل. وهم أصحاب اليمين.

وفي عوالي اللئالي (1): وقال عليه أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان (٥) ـ يعني: عرفة \_ فأخرج من صلبه كلّ ذرّيّة ذرأها، فنشرهم بين يديه كالذرّ. ثمّ كلّمهم. وتلا: «ألست بربّكم قالوا بلئ».

وفي تهذيب الأحكام (١٦)، في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق الله ومننت علينا بشهادة الإخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة المهديّين (١٧) من بعد النذير المنذر والسراج المنير، وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوّهم، وأتممت علينا النعمة الّتي جدّدت لنا عهدك وذكّرتنا ميثاقك المأخوذ منّا في مبدأ خلقك إيّانا، وجعلتنا من أهل الإجابة، وذكّرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك. فإنّك قلت: «وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا

٧. ليس في المصدر.

١. المصدر: الموقت، وفي نسخة : «الموقف»كما في البحار ٢٤٣/٥.

أمالي الطوسى ٢٣٨/١.
 أمالي الطوسى ٢٣٨/١.

٤. عوالَى اللئالي ١٨٢/١ ـ ١٨٣، - ٢٤٧.

٥. قال الجوهريّ في الصحاح: نعمان بالفتح: وادٍ في طريق الطائف، يخرج إلى عرفات.

٦. التهذيب ١٤٦/٣.

بلى (١) شهدنا» بمنّك ولطفك، بأنّك أنت الله لا إله إلّا أنت ربّنا، ومحمّد عبدك ورسولك نبيّنا، وعليّ أميرالمؤمنين والحجّة العظمىٰ وآيتك الكبرىٰ والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٢٠): عن جابر قال: قال لي أبو جعفر للسِّلا: يــا جــابـر، لو يــعـلـم الجهّال متىٰ سمّي أميرالمؤمنين عليّ لم ينكروا حقّه.

قال: قلت: جعلت فداك، متى سمّى؟

فقال لي : قوله : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم» إلى «ألست بربّكم» وأنّ محمّداً (٣) رسول الله ، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين .

قال: ثمَّ قال لي: يا جابر، هكذا والله جاء بها محمَّد ﷺ.

عن أبي بصير (٥)، عن أبي عبدالله لله في قول الله: «ألست بربّكم قالوا بليٰ». قالوا بألسنتهم؟

قال: نعم، وقالوا بقلوبهم.

فقلت: وأيّ شيء كانوا يومئذ؟

قال: صنع منهم ما اكتفى به.

عن جابر (٢) قال: قلت لأبي جعفر الله عن ١٠٠ شمّي أميرُ المؤمنين [أميرَ المؤمنين] (١٩٠)

١. المصدر: بليّ، اللهّم بليّ .... ٢ . تفسير العيّاشي ٤١/٢، -١١٤.

٣. المصدر: محمَّداً [نبيِّكم]. ٤. نفس المصدر والموضع ، ح١١٥.

٥. نفس المصدر ٤٠/٢، ح١١٠.
 ٦. نفس المصدر ٤٠/٢، ح١١٠.

٧. المصدر: متى. والصحيح ما في المتن بقرينة الجواب.

٨. من المصدر.

قال: قال: الله (١)، أنزلت هذه الآية على محمّد ﷺ: «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربِّكم وأنَّ محمَّداً رسول الله (٢) وأنَّ عليّاً أميرالمؤمنين». فسمَّاه الله والله أميرَ المؤمنين. عن الأصبغ بن نباتة (٣)، عن على الله قال: أتاه ابن الكواء، فقال: يا أميرالمؤمنين،.

أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟

فقال علىَّ للنِّلْا : قد كلِّم الله جميع خلقه؛ برَّهم وفاجرهم، وردُّوا عليه الجواب.

فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه، فقال له: كيف كان ذلك، يا أميرالمؤمنين؟ فقال له : أو ما تقرأكتاب الله إذ يقول <sup>٤٤)</sup>لنبيّه : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهو رهم ذرّيَتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلين»؟ فقد أسمعهم كـلامه. وردّوا عليه الجواب، كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء «قالوا بليٰ». فقال لهم: إنّي أنا الله، لا إله إلّا أنا. وأنا الرحمن [الرحيم] (٥٠). فأقرّوا له بالطاعة والربوبيّة. وميّز الرسل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، وأقرّوا بذلك في الميثاق<sup>٢١</sup>. فقالت الملائكة عـند إقرارهم [بذلك] ٧٠٠: شهدنا عليكم يا بني آدم «أن تقولوا يوم القيامة إنّـا كـنّا عـن هـذا غافلين».

عن رفاعة (٨) قال: سألت أبا عبدالله للسلا عن قول الله: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم».

قال: نعم (٩)، لله الحجّة على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا. وقبض يده.

وفي الكافي (١٠٠: أبو على الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن الحذَّاء، عن أبي عبدالله المثل الله قال: كان عليِّ بن الحسين المثلَّة

٢. المصدر: رسول الله [نبيكم].

١. المصدر: والله.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: وقال.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ذلك.

٨. نفس المصدر ٣٧/٢ ، ح١٠٣.

١٠. الكافي ٥٠٤/٥، ح٤.

٣. نفس المصدر ٤١/٢ ـ ٤٢، -١١٦.

٥. من المصدر.

٧. من المصدر.

٩. المصدر: أخذ.

لا يرئ بالعزل بأساً. فقرأ (١) هذه الآية: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ». فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق، فهو خارج، وإن كان على صخرة صمّاء.

محمّد بن يحيى (٢) وغيره، عن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه لله وُضع (٢) الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره، ولأيّ علّة يُقبَّل (٤)، ولأيّ علّة أخرِج من الجنّة، و [لأيّ علّة] (٥) وُضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم يوضع في غيره، وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني، جعلني الله فداك. فإن تفكّري فيه لعجب (٧).

قال: فقال: سألت وأعضلت في المسألة (() واستقصيت، فافهم الجواب، وفرخ قلبك، وأصغ سمعك، أخبرك إن شاء الله. إنّ الله تبارك و تعالى وضع الحجر الأسود، و هي جوهرة، أخرجت من الجنّة إلى آدم الله في فرضعت في ذلك الركن لعلّة الميثاق. وذلك أنّه لمّا أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم، حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان. [ وفي ذلك المكان يهبط الطير على القائم الله المكان. وفي (أ) ذلك المكان يهبط الطير على القائم الله المكان في القائم الله المكان يابعه ذلك المكان يسند القائم الله المكان وهو الشجر في (الساهد لمن وافي (١٠) في ذلك المكان، والساهد على من أدّى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله الله على العباد.

فأمّا القُبلة والالتماس، فلعلّة العهد، تـجديداً لذلك العـهد والمـيثاق، وتـجديداً للبيعة، ليؤدّوا إليه العهد الذي أخذالله عليهم في الميثاق، فيأتوه في كلّ سنة ويؤدّوا إليه

۲. الكافي ۱۸٤/٤ ـ ۱۸٦، ح۳.

٤. المصدر: تقبّل.

٦. ب: لعجيب.

٨. من المصدر.

١٠. المصدر: وافا [٥].

كذا في المصدر. وفي النسخ: أتقرأ.
 المصدر: وضع الله الحجر....

٥. من المصدر.

٧. أي جئت بمسألة معضلة مشكلة.

٩. المصدر: من.

ذلك العهد والأمانة اللذين أخذ الله عليهم. ألا ترئ أنّك تقول: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. ووالله، ما يؤدّي ذلك أحد غير شيعتنا. ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا. وإنّهم ليأتوه، فيعرفهم [ويصدّقهم](١). ويأتيه غيرهم، فينكرهم ويكذّبهم. وذلك أنّه لَم يحفظ ذلك غيركم. فلكم والله يشهد، وعليهم والله بشهد بالخفر(١) والجحود والكفر.

وهو الحجّة البالغة من الله عليهم يوم القيامة. يجيء وله لسان ناطق وعينان في صورته الأولى، يعرفه الخلق ولا ينكره. يشهد لمن وافاه، وجدّد العهد والميثاق عنده بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة. ويشهد على كلّ من أنكر وجحد ونسي الميثاق، بالكفر والإنكار.

فأمًا علَّة ما أخرجه الله من الجنَّة، فهل تدري ما كان الحجر؟

قلت: لا.

قال: كان ملكاً من عظماء الملائكة عند الله. فلمّا أخذ الله من الملائكة الميثاق، كان أوّل من آمن به، وأقرّ ذلك الملك. فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه. فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد (٢٣) الخلق أن يجدّدوا عنده في كلّ سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عَلَيْ عليهم. ثمّ جعله الله مع آدم في الجنّة يذكّره الميثاق، ويسجدّد عنده الإقرار في كلّ سنة.

فلمًا عصى آدم وأُخرج من الجنّة ، أنساه الله العهد والميثاق الّذي أخذ الله عليه وعلى ولله لمحمّد ﷺ ولوصيّه اللهِ وجعله تائهاً حيراناً.

فلمًا تاب الله على آدم، حوّل ذلك الملك في صورة درّة بيضاء. فرماه من الجنّة إلى آدم، وهو بأرض الهند. فلمًا نظر إليه، أنس إليه. وهو لايعرفه بأكثر من أنّه جوهرة. وأنطقه الله عَلَى فقال له: يا آدم، أتعرفني؟

الخفر: نقض العهد، والغدر.

١. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: استقيد.

قال: لا.

قال: أجل، استحوذ عليك الشيطان، فأنساك ذكر ربّك.

ثمّ تحوّل إلى صورته التي كان مع آدم في الجنّة، فقال لآدم: أين العهد والميثاق؟ فوثب آدم إليه، وذكر الميثاق، وبكئ وخضع وقبّله، وجدّد الإقرار بالعهد والميثاق. ثمّ حوّله الله عجل إلى جوهرة الحجر، درّة بيضاء صافية تضيء. فحمله آدم الله على عاتقه، إجلالاً له وتعظيماً. فكان إذا أعيا، حمله عنه جبرئيل الله حتىًى وافي به مكة. فما زال يأنس به بمكة، ويجدّد الإقرار له كلّ يوم و ليلة.

ثمّ إنّ الله ﷺ لمّا بنى الكعبة، وضع الحجر في ذلك المكان؛ لأنّه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم، أخذه في ذلك المكان. وفي ذلك [ المكان] (١٠ ألقم الله الملك الميثاق، ولذلك وضع في ذلك الركن. ونحّى (١٠ آدم من مكان البيت إلى الصفا، وحوّاء إلى المروة ووضع الحجر في ذلك الركن.

فلمًا نظر آدم من الصفاء وقد وضع الحجر في الركن، كبّر الله وهلّله ومجّده. فلذلك جرت السنّة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا. فإنّ الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة؛ لأنّ الله على المناق له بالربوبيّة، ولمحمّد على بالنبوّة، ولعلي على بالوصيّة، اصطكّت الله في المسالئكة. فأوّل من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك، ولم يكن فيهم أشدّ حبّاً لمحمّد وآل محمّد على منه. فلذلك الحتاره الله من بينهم، وألقمه الميثاق. وهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة، ليشهد لكلّ من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق.

محمّد بن يحيئ (٥) عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر لللله قال له رجل: كيف سُمّيت الجمعة؟

\_\_\_\_\_

كذا في المصدر. وفي النسخ: يجيء.
 جمع فريصة: لحمة بين الجنب والكتف.

من المصدر.
 أي: ارتعدت.

٥. الكافي ٤١٥/٣ ، ح٧.

قال: إن الله على جمع فيها خلقه لولاية محمّد عَيَلَ ووصيّه في الميثاق. فسمّاه يوم الجمعة ، لجمعه فيه خلقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن سنان قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: أوّل من سبق (٢) إلى «بلئ» رسول الله ﷺ. وذلك أنّه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وكان بالمكان الّذي قال له جبر ثيل ﷺ لمّا أسري به إلى السماء: تقدّم يا محمّد. فقد وطنت موطناً لم يطأه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل. ولولا أنّ روحه ونفسه كانت من ذلك المكان، لما قدر أن يبلغه. فكان من الله ﷺكما قال: «قاب قوسين أو أدنىٰ» أي بل أدنىٰ.

وحدَّ ثني (٣) أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله للهِلا في هذه الآية. قلت: معاينة كان هذا؟

قال: نعم فثبتت المعرفة ونسوا الموقف، وسيذكرونه. ولولا ذلك، لم يدر أحد من خالقه ورازقه. فمنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ ولم يؤمن بـقلبه، فـقال الله: «فـما كـانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل» <sup>(1)</sup>.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥)؛ وفي تفسير عليّ بن إبراهيم قال: قال الصادق الله : إنّ الله أخف المسلمة الله أنّ بالرّبوبيّة، ولرسوله ﷺ بالنبوّة، ولعليّ أميرالمؤمنين (٧) والأثمّة الله الإمامة. ثمّ قال: «ألست بربّكم» ومحمّد نبيّكم وعليّ أميركم والأثمّة الهادون أولياؤكم ؟ «قالوا بلئ». فمنهم من أقرّ باللسان، ومنهم من أقرّ باللسان، ومنهم من أقرّ بالله.

٢. المصدر: سبق من الرسل ....

٤. الأعراف /١٠١.

٦. ليس في المصدر.

١. تفسير القمئ ٢٤٦/١.

٣. نفس المصدر ٢٤٨/١.

٥. تأويل الآيات الباهرة ١٨٦

٧. المصدر: ولأمير المؤمنين....

٨. المصدر: فمنهم إقرار باللسان، ومنهم تصديق بالقلب.

وروي (١) من طريق العامّة، في كتاب الفردوس لابن شيرويه حديثاً، يرفعه إلى حذيفة اليمانيّ قال: قال رسول الله ﷺ: لو يعلم الناس متى سُمّي عليّ أميرالمؤمنين، ما أنكروا فضله. سُمّي أميرالمؤمنين، وآدم بين الروح والجسد. [وقوله تعالى: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» وقالت الملائكة: بلى. فقال تبارك وتعالى: أنا ربّكم و آ<sup>(١)</sup> محمّد نبيّكم وعليّ أميركم.

وروى (٢٣) الشيخ محمّد بن يعقوب ﷺ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الربيع الفرّاز ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليًّا قال : قلت له : لِمَ شمّى على عليًّا : أميرالمؤمنين ؟

قال: الله سمّاه، وهكذا أنزل الله في كتابه. وهو قول الله على: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم وأنّ محمّداً نبيّكم رسولي وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين قالوا بلين».

وممّا (٤) ورد في تسميته بأميرالمؤمنين صلّى الله عليه وعلى ذرّيته الطيّبين ما روى الشيخ المفيد في بإسناده إلى أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله ﷺ. فلمّا كانت ليلة أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، أتيت رسول الله ﷺ بوضوء. فقال: يا أنس، يدخل عليك الساعة من هذا الباب أميرالمؤمنين وخير الوصيّين، أقدم الناس إسلاماً (٥) وأكثرهم علماً وأرجحهم حلماً.

فقلت: اللهم اجعله من قومي. [قال] (١٠) فلم ألبث أن دخل عليّ بن أبي طالب من الباب، ورسول الله ﷺ الماء على وجهه حتّىٰ امتلأت عيناه منه.

١. المصدر: ورد.

من المصدر.
 الإرشاد /۲۷.

٣. الكافي ٤١٢/١، ٤.

٦. من المصدر.

٥. المصدر: سلماً.

فقال: يا رسول الله، أحدث في حدث؟

فقال النبيّ ﷺ: ما حدث فيك إلّا خير. أنت منّى، وأنا منك. تؤدّي عنّى [أمانتي] (١) وتفي بذمّتي، وتغسّلني، وتواريني في لحدي، وتُسمِع الناس عنّى، وتبيّن لهم ما «يختلفون فيه بعدى.

وذكر أيضاً حديثاً أسنده إلى ابن عبّاس: أنّ النبيّ على قال لأمّ سلمة: اسمعي واشهدي، هذا على أميرالمؤمنين (٢) وسيّد المسلمين (٢).

وروى أيضاً حديثاً مسنداً إلىٰ معاوية بن ثعلبة (<sup>6)</sup> قال: قيل لأبي ذرّ ﷺ: أوصِ. قال: أوصيت.

-قيل: إلىٰ من؟

قال: إلى أميرالمؤمنين.

قيل: عثمان؟

قال: لا، ولكنّه أميرالمؤمنين حقّاً؛ عليّ بن أبي طالب. [إنّه لربّ هذه الأرض وربّ هذه الأمّة ]<sup>(ه)</sup>. لو فقدتموه، لأنكرتكم <sup>(۱۷</sup>الأرض ومن عليها.

وروى حديثاً مسنداً [عن أبي بريدة بن الخصيب] (١٠) الأسلميّ ـ وهو المشهوربين العلماء ـ قال: إنّ رسول الله ﷺ أمرني في سابع سبعة، فيهم أبوبكر وعمر وطلحة والزبير، فقال: سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين. فسلّمنا عليه بذلك ورسول الله ﷺ حىّ بين أظهرنا.

وفي تفسير مجاهد، من طريق العامّة، قال: ما في القرآن «يا أيّها الّـذين آمـنوا» إلّا ولعليّ للَّهِ سابقة في ذلك؛ لأنّه سبقهم إلى الإِسـلام. فسـمّاه الله سـبحانه في تسـعة

١. من المصدر. وفي النسخ: هذا عليّ بن أبي طالب.

٣. المصدر: الوصيين. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: تغلب.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: وفي النسخ: بربّ هذه الأرض وربّ هذه الآية.

لأنكرتم.
 لأنكرتم.

وثمانين موضعاً أميرالمؤمنين، وسيّد المخاطبين إلىٰ يوم الدين.

فقال: قال رسول الله ﷺ: لمّا أُسري بي إلى السماء الرابعة، أذّن جبرثيل وأقام، وجمع النبيّين والصدّيقين والشهداء والملائكة، وتقدّمت وصلّيت بهم. فلمّا انصرفت، قال جبرئيل: قل لهم: بمّ تشهدون؟

قالوا: نشهد أن لا إله إلَّا الله، وأنَّك رسول الله ﷺ، وأنَّ عليّاً أميرالمؤمنين.

وروى أخطب خوارزم حديثاً مسنداً، يرفعه إلى سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس (٢٠) قال : كان رسول الله ﷺ في بيته، فغدا عليه عليّ بن أبي طالب بالغداة، وكان يحبّ أن لا يسبقه إليه أحد. فدخل، فإذا النبيّ ﷺ في صحن الدار، وإذا رأسه في حجر دحية.

فقال: السلام عليك، كيف أصبح رسول الله عَلَيْهُ ؟

فقال له دحية: وعليك السلام، أصبح بخير، يا أخا رسول الله.

فقال له على: جزاك الله عنّا أهل البيت خيراً.

فقال له دحية: إنّي أحيّيك (4) وإنّ لك عندي مدحة أزفّها إليك؛ أنت أميرالمؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين. وأنت سيّد ولد آدم ما خلا النبيّين والمرسلين. لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تُزَفّ أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان. قد أفلح من تولاك، وخسر من عاداك (6). محبّو محمّد محبّوك، ومبغضوه مبغضوك. لن تنالهم شفاعة محمّد يُناهي الدن منّى يا (٢) صفوة الله وخذ رأس ابن عمّك؛ فأنت أحقّ به منّى.

فأخذ رأس رسول الله عَيْرَاللهُ.

١. المصدر: الحسين بن جبر. ٢. ليس في المصدر.

٣. المناقب / ٢٣١. 3. المصدر: أحبّك.

٥. المصدر: تخلَّاك. ٦. ليس في المصدر.

فانتبه، وقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخيره الخير.

فقال: لم يكن دحية، وإنّما كان جبرثيل. سمّاك باسم سمّاك الله. وهو الّـذي ألقى

محبّتك في صدور المؤمنين، ورهبتك في صدور الكافرين.

وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، من الجمهور، روى حديثاً رفعه إلى أنس بن مالك قال: قال النبي على الله النس الكب لي (١٠) وضوءً. ثمّ صلّى ركعتين. ثمّ قال: يا أنس، يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيّين.

قال أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار. وكتمته إذ جاء على السلام.

فقال: من هذا، يا أنس؟

قلت: على.

فقام مستبشراً، واعتنقه. ثمّ جعل يمسح عرق وجه على بوجهه.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: تعلم.

من المصدر وفي النسخ: يفرطون.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: يا أنس اثت في.

ليس في المصدر.

فقال عليِّ عليِّه : يا رسول الله ، وأيتك صنعت شيئاً لم تصنعه من قبل.

قال: وما يمنعني وأنت تؤدّي عنّي، وتُسمِعهم صوتي، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي.

وروىٰ الشيخ الفقيه محمّد بن جعفر ﴿ حديثاً مسنداً إلىٰ أنس بن مالك وعبدالله بن عبّاس، قال: قالا جميعاً:كنّا جلوساً مع النبيّ ﷺ إذ جاء علميّ بن أبي طالب ﷺ.

فقال: السلام عليك يا رسول الله.

قال: و (١١)عليك السلام، يا أميرالمؤمنين، ورحمة الله وبركاته.

فقال عليّ : وأنت حيّ ، يا رسول الله ؟!

قال: نعم، وأنا حيّ. إنّك يا عليّ، مررت بنا أمس يومنا وأنا وجبرئيل في حديث ولم تسلّم. فقال جبرئيل: ما بال أميرالمؤمنين مرّ بنا ولم يسلّم؟ أما والله لو سلّم، لسررنا ورددنا عليه.

فقال عليّ للثِّلا: يا رسول الله، لقد (١) رأيتك ودحية قـد استخليتما فـي حـديث، فكرهت أن أقطعه عليكما.

فقال له النبي ﷺ: إنّه لم يكن دحية، وإنّما كان جبرئيل. فقلت: يا جبرئيل، كيف سمّيته أميرالمؤمنين؟

فقال: إنّ الله عَلَى أوحى إليّ في غزاة بدر أن اهبط إلى محمّد، فمرّهُ أن يأمر أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب للله يتجول بين الصفّين. فإنّ الملائكة يحبّون أن ينظروا إليه ٣٠ وهو يجول بين الصفّين. فسمّاه الله في السماء أمير المؤمنين.

فأنت (٤) يا عليّ، أمير من في السماء، وأمير من في الأرض، [وأمير من مضى](٥) وأمير من بقي. ولا أمير قبلك، ولا أمير بعدك. إنّه لا يجوز أن يُسمّىٰ بهذا الاسم من لم يسمّه الله تعالىٰ به.

---

١. ليس في المصدر. ٢. المصدر: و.

٣. ليس في المصدر.

أيس في المصدر.

۱. المصدر.و. بالا

٤. المصدر: وأنت.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وروي الشيخ محمّد بن يعقوبﷺ، عن محمّد بن يحييٰ، عن جعفر بن محمّد، بإسناده إلىٰ عمر بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه أنَّه قال، وقد سأله رجل عن القائم علي : يُسلِّم عليه بإمرة المؤمنين؟

قال: لا. ذاك اسم سمّىٰ الله به أميرالمؤمنين، ولم يتسمّ (١) به أحد قبله، ولم (٢) يتسم (٣) به أحد (٤) بعده [إلّا كافر] (٥).

قال: قلت: فكيف نسلِّم على القائم عليَّه ؟

قال: تقول: السلام عليك يا بقيّة الله.

قال: ثمّ قرأ: «بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» (٦٠).

وروى أيضاً عن ٧ سهل بن زياد ، بإسناده عن سنان بن ظريف ، عن أبي عبدالله ﷺ قال: إنّا أهل بيت نوّه الله بأسمائنا لمّا خلق السموات والأرض، وأمر منادياً ينادى: أشـهد أن لا إله إلّا الله، ثـلاثًا. [أشـهد أنّ محمّداً رسـول الله، ثـلاثًا. أشـهد أنّ عـليّاً أمير المؤمنين حقّاً، ثلاثاً ](^).

وروىٰ الكراجكي ﷺ في كنز الفوائد حديثاً مسنداً إلىٰ ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: والّذي بعثني بالحقّ مبشّراً (١) ونـذيراً، مـا استقرّ الكـرسِيّ والعـرش ولا دار الفلك ولا قامت السموات والأرض إلّا بأن كُتب عليها: لا إله إلّا الله ، محمّد رسول الله ، عليّ أميرالمؤمنين. إنّ الله تعالىٰ لمّا عرج بي إلى السماء واختصني بلطيف ندائه قال: يا

قلت: لبيّك وسعديك.

١. كذا في المصدر: وفي النسخ: يسمّ. ٢. كذا في المصدر: وفي النسخ: يسمّ. ٣. المصدر: من.

٥. من المصدر.

٧. ليس في المصدر.

٩. المصدر: بشيراً.

٤. ليس في المصدر.

٦. هو د / ٨٦

اليس في المصدر.

قال: أنا المحمود، وأنت محمد. شققت اسمك من اسمي، وفضّلتك على جميع بريّتي، فانصب أخاك عليّاً (عَلَماً (۱) لعبادي يهديهم إلى ديني. يا محمّد، إنّي قد جعلت عليّاً أميرالمؤمنين. فمن تأمّر عليه، لعنته. ومن خالفه، عذّبته. ومن أطاعه، قرّبته. يا محمّد، إنّي قد جعلت عليّاً إمام المسلمين. فمن تقدّم عليه، أخرته. ومن عصاه، استخففته (۱). إنّ عليّاً سيّد الوصيّين، وقائد الغرّ المحجّلين، وحجّتي على الخلائق أجمعين. انتهى ما في شرح الآيات الباهرة.

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : أي اليهود.

﴿ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴾: قيل (٣): هو أحد علماء بني إسرائيل. أو أميّة بن أبي الصلت. فإنّه كان قد قرأ الكتب، وعلم أنّ الله تعالىٰ يرسل رسولاً في ذلك الزمان، ورجا أن يكون هو. فلمّا أوتى علم بعض كتب الله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>1)</sup>: نزلت في بلعم بن باعوراء، وكان من بني إسرائيل. [أوتي علم بعض كتب الله](٥).

وفي مجمع البيان (٧): عن الباقر للله الأصل فيه بلعم. ثمّ ضربه الله مثلاً لكلّ مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧): عن سليمان النبّال قال: قال أبو جعفر عليه : أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد (٨)؟

قال: [ قلت: ]<sup>(٩)</sup> لا.

قال: مثله مثل بلعم الَّذِي أوتي الاسم الأعظم، الَّذي قال الله تعالى: «آتيناه آياتنا».

٢. المصدر: استخفته.

٤. تفسير القمئ ٢٤٨/١.

٦. مجمع البيان ٥٠٠/٢.

٨. المصدر: شعبة. والصحيح ما في المتن.

١. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل ٣٧٧/١.

٥. لا يوجد في المصدر.
 ٧٠ -: السلم المسدر.

٧. تفسير العيّاشي ٤٢/٢، ح١١٨.

٩. من المصدر.

﴿ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ : من الآيات ، بأن كفر بها ، وأعرض عنها .

﴿ فَاتَّبُعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾: حتّى لحقه.

وقيل (١): استتبعه.

﴿ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ ٢٠ : فصار من الضالِّين.

قيل (٢): روي أنَّ قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه.

فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة ؟!

فألحّوا عليه حتّىٰ دعا عليهم، فبقوا في التيه.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣): حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضاط الله الله على بن إبراهيم (١٠) له الرضاط الله أعلى بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم. فكان يدعو به فيستجاب (٤) له فمال إلى فرعون. فلمّا مرّ (٥) فرعون في طلب موسى وأصحابه، قال فرعون لبلعم: ادع (١) الله على موسى وأصحابه، ليحبسه علينا.

فركب حمارته، ليمرّ في طلب موسى للله الأصحابه ] (الله المتنعت عليه حمارته. فأقبل يضربها، فأنطقها الله الله الله على ما تضربني الما أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبى الله وقوم مؤمنين!؟

فلم يزل يضربها حتّىٰ قتلها. وانسلخ الاسم [الأعظم] (^^ من لسانه. وهـو قـوله: «فانسلخ منها».

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ ﴾ : إلى منازل الأبرار من العلماء.

﴿ بِهَا ﴾: بسبب تلك الآيات وملازمتها.

﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾: مال إلى الدنيا، أو إلى السفل.

۲. أنوار التنزيل ۳۷۷/۱.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيستجيب.

٦. المصدر: ادعو.

٨. من المصدر.

١. أنوار التنزيل ٣٧٧/١.

٣. تفسير القمى ٢٤٨/١.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: أمر.

٧. من المصدر.

﴿ وَاتَّبَّعَ هَوَاهُ ﴾ : في إيثار الدنيا واسترضاء قومه ، وأعرض عن مقتضى الآيات.

قيل (1): وإنّما علّق رفعه بمشيئة الله ثمّ استدرك عنه بفعل العبد، تنبيهاً على أنّ المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه، وأنّ عدمه دليل عدمها، دلالة انتفاء المسبّب على انتفاء سببه. لأنّ (1) السبب الحقيقيّ هو المشيئة، وأنّ ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المشيئة، من حيث أنّ المشيئة تعلّقت به كذلك. وكان من حقّه أن يقول ولكنّه أعرض عنها، فأوقع موقعه «أخلد إلى الأرض واتبع هواه» مبالغة وتنبيهاً على ما حمله عليه. وأنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة.

﴿ فَمَثَلُهُ ﴾: فصفته الّتي هي مثل في الخسة.

﴿كَمَثُلُ الْكُلْبِ﴾:كصفته في أخس أحواله. وهو

﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرَكُهُ يَلْهَتْ ﴾: أي يلهث دائماً، سواء حُمل عليه بالزجر والطرد أو تُرك ولم يُتعرَّض له، لضعف فؤاده. بخلاف سائر الحيوانات، فإنّه إذا هُيّج وحُرّك لهث وإلّا لم يلهث.

و «اللهث» إدلاع اللسان من التنفّس الشديد.

والشرطيّة في موضع الحال، والمعنى: لاهثاً في الحالتين.

وخلاصة المعنىٰ: إن وعظته، فهو ضالً. وإن لم تعظه، فهو ضالً في كلُّ حال.

والتمثيل واقع موقع لازم التركيب، الّذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة، للمبالغة في البيان.

وقيل (٣): لمّا دعا على موسى الله فرق على صدره. وجعل يلهث كالكلب.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٤)، في الحديث السابق «فمثله كمثل الكلب إن تحمل

١. أنوار التنزيل: ٣٧٧/١.

٢. المصدر: وأنَّ.

٤. تفسير القمى ٢٤٨/١ ٢٤٩.

٣. أنوار التنزيل ٣٧٧/١ـ٣٧٨.

عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهو مثل ضربه الله (١).

فقال الرضا على : فلا يدخل الجنّة من البهائم إلّا ثلاث (٢٠): حمارة بلعم، وكلب أصحاب الكهف، والذئب. فكان سبب الذئب، أنّه بعث ملك ظالم رجلاً شرطيًا ليحشر قوماً من المؤمنين ويعذّبهم. وكان للشرطيّ ابن يحبّه. فجاء ذئب فأكل ابنه، فحزن الشرطيّ عليه. فأدخل الله ذلك الذئب الجنّة لما أحزن الشرطيّ.

﴿ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ﴾: المذكورة على اليهود. فإنّها نحو قصصهم.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢٠ : تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ.

﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمَ ﴾: أي مثل القوم.

وقرئ (٣): «ساء مثل القوم» على حذف المخصوص بالذمّ.

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا﴾: بعد قيام الحجّة عليها، وعلمهم بها.

﴿ وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ ۞: إمّا أن يكون داخلاً في الصلة معطوفاً على «كذّبوا» بمعنى: الّذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلمهم أنفسهم. أو منقطعاً عنها، بمعنى: وما ظلموا بالتكذيب إلّا أنفسهم، فإنّ وباله لا يتخطّاها. ولذلك قدّم المفعول.

﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ﴿: فيه تصريح بأنّ الهدى والضلالة مطلقاً من الله؛ لأنّ الموصول تضمّن معنى الشرط.

والمعنىٰ: إن يهد الله شخصاً ، فهو المهتدي. وإن يضلُّه ، فهو الخاسر.

وليس فيه أنّه يهديه ويضلّه قطعاً. ولكنّ هداية الله بمعنى الإيصال إلى الحقّ. قد يختصّ ببعض دون بعض، وأنّها مستلزمة للاهتداء، وإن لم تكن في تلك الآية دلالة على ذلك، فتبصر.

والإفراد في الأوّل والجمع في الثاني، باعتبار اللفظ. والمعنى تنبيه على أنّ

لا يوجد في المصدر.
 أنوار التنزيل ٣٧٨/١.

المصدر: ثلاثة.

المهتدين كواحد؛ لاتّحاد طريقهم، بخلاف الضالّين.

والاقتصار في الإخبار عمّن هداه الله بالمهتدي، تعظيم لشأن الاهتداء، وتنبيه على أنّه كمال في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم. لو لم يحصل له غيره، لكفاه. وأنّه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة، والعنوان لها.

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا ﴾ : خلقنا.

﴿لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾: يعني المصرّين على الكفر في علمه تعالىٰ.

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾: إذ لا يلقونها إلىٰ معرفة الحقّ، والنظر في دلائله.

﴿ وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَايْبُصِرُون بِهَا ﴾ : أي لا ينظرون إلىٰ ما خلق الله تعالىٰ نظر اعتبار.

﴿ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾: الآيات والمواعظ سماع تأمّل وتذكّر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن الباقر للله [في قوله:](٢) «لهم قلوب لايفقهون بها». يقول: طبع الله عليها، فلا تعقل. «ولهم أعين» عليها غطاء عن الهدى «لا يبصرون بها ولهم أذان لايسمعون بها» أي جعل في أذانهم وقرأ فلم يسمعوا الهدى.

﴿ ٱولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ ﴾ : في عدم الفقه، والإِبصار للاعتبار، والاستماع للتدبّر. أو في أنّ مشاعرهم وقواهم متوجّهة إلىٰ أسباب التعيّش، مقصورة عليها.

﴿ بَلْ هُمْ أَضَلٌ ﴾: فإنّها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارّ، وتجتهد في جذبها ودفعها (٢٠)، وهم ليسوا كذلك، بل أكثرهم يعلم أنّه معاند فيقدم على النار.

﴿ ٱولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ ۞: الكاملون في الغفلة.

وفي كتاب علل الشرائع <sup>(6)</sup>، بإسناده إلىٰ عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق للعِلا فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟

فقال: قال أميرالمؤمنين للنُّهِ : إنَّ الله ركَّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركَّب في

٣. أوب: رفعها.

١. تفسير القميّ ٢٤٩/١. ٢. من المصدر.

٤. العلل /٤\_٥، ح ١.

البهائم شهوة بلا عقل، وركّب في بني آدم كليهما. فمن غلب عقله شهوته، فهو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله، فهو شُرّ من البهائم.

﴿ وَفِيهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾: قيل (١): لأنّها دالّة على معان هي أحسن المعاني. والمراد بها الألفاظ. وقيل: الصفات.

وفي تفسير علي بن إبراهيم (٢<sup>)</sup>: قال: الرحمن الرحيم.

﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾: فسمّوه بتلك الأسماء.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٣) عن الرضا لليُّلا قال: إذا نزلت بكم شدّة، فاستعينوا بنا على الله. وهو قول الله: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها».

وفي أصول الكافي (٤): الحسين بن محمّد الاشعريّ ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله على في قول الله على: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها».

قال: نحن، والله، الأسماء الحسني الّتي لا يقبل الله من العباد عملاً إلّا بمعرفتنا.

﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسُمانِهِ ﴾ : واتركوا تسمية الزائغين فيها، الّذين يسمّونه

٢. تفسير القمى ٢٤٩/١.

٤. الكافي ١٤٣/١ ـ ١٤٤.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما.

١. أنوار التنزيل ٣٧٨/١.

٣. تفسير العيّاشي ٤٢/٢. ح١١٩.

٥. التوحيد /٥٨ ـ ٥٩، ح١٦.

٧. الإسراء /١١٠.

ويصفونه بما يوهم معنيّ فاسداً كقولهم: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه.

أو لا تبالوا بإنكارهم ما يسمّى به نفسه، كقولهم: ما نعرف إلّا رحمْن اليـمامة. أو ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها، كاللات، من الله. والعزّى، من العزيز. ولا توافقوهم عليه.

أو أعرضوا عنهم. فإنَّ الله مجازيهم، كما قال:

﴿ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ۞: وقرأ (١) حمزة هنا وفي حم السجدة: «يَــلحدون» بالفتح. يقال: لحد، وألحد: إذا مال عن القصد.

وفي أصول الكافي (٢): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحييٰ قال: سألني أبو قرّة المحدّث، أن أدخله على أبي الحسن الرضا للَّهِ . فاستأذنته، فأذن لي.

فدخل، فسأله عن الحلال والحرام. ثمّ قال له: أفتقرّ أنّ الله محمول؟

فقال أبو الحسن عليه : كلّ محمول مفعول به ، مضاف إلىٰ غيره ، محتاج . والمحمول اسم نقص في اللفظ. والحامل فاعل، وهو في اللفظ مدحة. وكذلك قول القائل: فوق، وتحت، وأعلى، وأسفل. وقد قال الله: «لله الأسماء الحسنيٰ فادعوه بها» (٣) ولم يقل في كتبه أنّه المحمول. بل قال أنّه الحامل في البرّ والبحر والممسك السمُوات والأرض أن تزولًا. والمحمول ما سوى الله. ولم يُسمَع أحدُّ آمن بالله وعظمته قطَّ قال في دعائه: يا محمول!

علىّ بن إبراهيم (٤)، عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليُّلا أنّه قال : إنّ الخالق لا يوصف إلّا بما وصف به نفسه. وأنَّىٰ يوصف الّـذي تـعجز الحـواسّ أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به. جلّ عمّا

> ۲. الكافي ۱۳۰/۱، ح۲. ١. أنوارالتنزيل ٣٧٨/١. ٣. الإسراء /١١٠.

٤. الكافي ١٣٨/١، ح٣.

يصفه الواصفون، وتعالىٰ عمّا ينعته الناعتون. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاحة.

وفي كتاب التوحيد (()، بإسناده إلى حنان بن سدير، عن أبي عبدالله للله حديث طويل، يقول فيه: وله الأسماء الحسنى التي لا يسمّى بها غيره. وهي التي وصفها (() في الكتاب، فقال: «فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» جهلاً بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنّه يحسن. ولذلك (() قال: «و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» (أ). فهم الدين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها.

وإذا قد عرفت ممّا رُوي من بطون الآية، أنّ المراد بأسمائه الحسنى: الأئمّة ﷺ، عرفت بقرينة المقابلة أنّ المراد بالذين يلحدون في أسمائه: هم الّذين يعدلون عنهم إلىٰ أعدائهم الظالمين لهم، الغاصبين لحقّهم. فإنّهم سيُجزَون بما كانوا يعملون.

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ ((3): ذكر ذلك بعد ما بيّن أنّه خلق للنار طائفة ضالّين ملحدين عن الحقّ، للدلالة على أنّه أيضاً خلق للجنّة أمّة هادين بالحقّ عادلين في الأمر. واستُدِلّ به على صحّة الإجماع؛ لأنّ المراد منه: أنّ في كلّ قرن طائفة بهذه الصفة. إذ لو اختصّ بعهد الرسول أو غيره، لم يكن لذكره فائدة، فإنّه معلوم.

أقول: وفي الآية دلالة على وجود المعصوم في كلّ قرن. إذ لولم يكن في قرن معصوم، لم يُصدُّق أنَّ فيهم من «يهدون بالحقّ وبه يعدلون». إذ فيه تصريح بأنَّ الهادين والعادلين بعض الخلق، لاكلّهم. وكلّ بعض لم يكن معصوماً، ما لم يكن هادياً وعادلاً كلّياً. وصحّة الإجماع لوكان، فباعتبار دخوله.

وفي أصول الكافي (٥): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن

۱. التوحيد/۳۲٤، ح۱.

٣. المصدر: فلذلك.

٥. الكافي ٤١٤/١، ح١٣.

۲. أوب وج : وضعها.

٤. يوسف ١٠٦/.

عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون».

قال: هم الأثمة ﷺ.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١): هذه الآية لآل محمّد وأتباعهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢٠): عن حمران، عن أبي جعفر لليُّلِا في قــول الله ﷺ: «ومــمَن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون».

قال: هم الأثمة.

وقال (٣) محمّد بن عجلان [عنه النَّلِهُ: نحن هم ](١).

عن يحيى بن الصهباء (٥) البكريّ (٦) قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه يقول: والّذي نفسي بيده، لتفترقنّ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة، كلّها في النار إلّا فرقة «و ممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون». فهذه التّي تنجو من هذه الأمّة.

عن يعقوب بن يزيد (٧) قال (٨): قال أميرالمؤمنين على الله : «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون».

قال: يعنى أمّة محمّد ﷺ.

عن زيد بن أسلم (١)، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يقول: تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين فرقة؛ سبعون ملّة (١٠) منها في النار، وواحدة في الجنّة. وتفرّقت أمّة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة؛ إحدى وسبعون فرقة (١١) في النار،

٢. تفسير العيّاشي ٤٢/٢، ح١٢٠.

٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر: ٤٣/٢، ح١٢٢.

٨. نفس المصدر والموضع ، ح١٢٣.

١٠. ليس في المصدر.

١. تفسير القميّ ٢٤٩/١.

٣. نفس المصدر والموضع ، ح ١٢١.

٥. المصدر: أبي الصهبان.

٧. المصدر: يعقوب بن زيد.

بغس المصدر ۲۳۱/۱، ح ۱۵۱.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ملَّة منها بدل فرقة.

الجزء الخامس / سورة الأعراف

وواحدة في الجنّة. وتعلو أمّتي على الفريقين (١) جميعاً بملَّة؛ واحدة في الجنّة، واثنتان وسبعون في النار.

قالوا: من هم، يا رسول الله؟

قال: الجماعات، [الجماعات](٢).

قال يعقوب بن يزيد:كان علىّ بن أبي طالب إذا حدّث الحديث عن رسول الله ﷺ تلا فيه قرآناً: «ولو أنَّ أهل الكتاب آمنوا واتَّقوا لكفّرنا عنهم سيِّناتهم إلى قوله: ساء ما يعملون» (٣). وتلا أيضاً: «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» يعنى: أمّة محمد ﷺ.

وفي مجمع البيان (٤): عن النبيِّ ﷺ: هذه لكم، وقد أعطىٰ الله قوم موسى مثلها.

[وروى ابن جريح (٥) عن النبئ ﷺ أنّه قال: هي لأمّتي، بالحقّ يأخـذون وبـالحقّ يعطون. وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها إ<sup>٧١</sup> (ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه

وفيه (٨): عنه ﷺ : إنَّ من أمَّتي قوماً على الحقِّ، حتَّىٰ ينزل عيسي بن مريم.

أقول: والجمع بين تلك الأخبار، الدالُّ بعضها على أنَّ المراد الأئمَّة، وبعضها على أنَّ المراد أعمَّ منهم ومن خلَّص اتَّباعهم، لا يـفارقهم فـي تـينك الصـفتين. فكأنَّهم نفسهم، وليسوا سواهم. والمراد: شدَّة المتابعة.

﴿ وَالَّذِينَ كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَذُرِجُهُمْ ﴾: سنستدنيهم إلى الهلاك، قليلاً قليلاً. وأصل الاستدراج: الاستصعاد. أو الاستنزال، درجة بعد درجة.

﴿ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَا نريد بهم. وذلك أن تتواتر عليهم النعم، فيظنُّوا أنَّها

١. المصدر: الفرقتين. ٢. من المصدر.

٥. نفس المصدر ٥٠٣/٢.

٧. الأعراف /١٥٩.

٣. المائدة /٦٥.

٤. مجمع البيان ٤٩٠/٢.

٦. من المصدر.

٨. نفس المصدر والموضع.

لطف من الله بهم، فيزدادوا بطراً وانهما كاً في الغيّ حتّى تحقّ عليهم كلمة العذاب.

وفي أصول الكافي (١): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله عليه الله عليه عن حيث لا يعلمون».

فقال: هو العبد يذنب الذنب فتُجدَّد له النعمة معه، تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بعض أصحابه قال: سُئل أبو عبدالله علي عن الاستدراج. فقال: هو العبد يذنب الذنب، فيملى له ويجدّد له عندها النعم، فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب، فهو مستدرج من حيث لا يعلم.

عليّ بن إبراهيم (٣) [عن أبيه ](٤) عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه . وكم من معتود [بما ](٥) قد أنعم الله عليه . وكم من معتون بثناء (٧) الناس عليه .

عدّة من أصحابنا ((()) عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله الله الله اذا أراد بعبد حيراً، فأذنب أتبعه بنعمة فأذنب أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى (() بها. وهو قول الله الله الستغفار ويتمادى (() بها. وهو قول الله الله الستغفار ويتمادى (() بها. وهو قول الله الله الله المعاصى.

۱. الكافي ٤٥٢/٢.

نفس المصدر والموضع.

٥. من المصدر.

٧. ج: بغي.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: يتمارى.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: بشر.

٨. نفس المصدر والموضع.

وفي روضة الكافي (١)، خطبة طويلة مسندة إلى أميرالمؤمنين على ، يقول الملى فيها: إنّه سيأتي عليكم من بعدي زمان، ليس في ذلك الزمان شيء أخفىٰ من الحقّ، ولا أظهر من الكذب على الله ورسوله على الله .

إلى أن قال عليه : يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن، فلا يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين. ينتقل من دين ملك إلى دين ملك، ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك، ومن عهود ملك إلى عهود ملك إلى علمون، وأن كيده متين بالأمل والرجاء.

وفي نهج البلاغة (٢): إنّه من وُسّع عليه في ذات يده، فلم ير (٣) ذلك استدراجاً، فقد أَمِنَ مخوفاً.

﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ ﴾: وأمهلهم. عطف على «سنستدرجهم».

﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ ۞: أي أخذي شديد.

وإنَّما سمَّاه: كيداً؛ لأنَّ ظاهره إحسان وباطنه خذلان.

﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ ﴾ : يعني محمّد عَيَّا إللهُ .

﴿مِنْ جِنَّةٍ ﴾: جنون.

نقل (1): أنّه عَيْنِ علا (٥) الصفاء فدعاهم فخذاً فخذاً يحذّرهم بأس الله.

فقال قائلهم: إنّ صاحبكم لمجنون، بات يهوّت (١٠) إلىٰ الصباح. فنزلت.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ١٠ : موضح إنذاره بحيث لا يخفى على ناظر.

﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا ﴾: نظر استدلال.

﴿ فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾: ممّا يقع عليه اسم الشيء من الأجناس، الّتي لا يمكن حصرها. ليدلّهم على كمال قدرة صانعها، ووحدة

٢. نهج البلاغة /٥٣٧.

٤. أنوار التنزيل ٣٧٩/١.

٦. هؤت به: صاح. وفي المصدر: يهوث.

۱. الكافي ۳۸۷/۸ و ۳۸۸، ح۵۸٦.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يرد.

٥. المصدر: صعد على.

مبدعها، وعظم شأن مالكها ومتولِّي أمرها. ليظهر لهم صحّة ما يدعوهم إليه.

﴿ وَ أَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾: عطف على «ملكوت». و «أن» مصدريّة، أو خفيفة من الثقيلة. واسمه ضمير الشأن، وكذا اسم «يكون».

والمعنىٰ: أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتـوقّع حـلولها، فـيسارعوا إلىٰ طلب الحقّ والتوجّه إلىٰ ما ينجيهم قبل معاينة الموت ونزول العذاب.

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ﴾: بعد القرآن.

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في البيان، كأنَّه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجّة والإرشاد إلى النظر.

وقيل (١٠): هو متعلَّق بقوله: «عسى أن يكون» كأنَّه قيل: لعلّ أجلهم قد اقترب.

فما بالهم لا يبادرون الإِيمان بالقرآن، وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ فإِن لم يؤمنوا به، فبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا به؟ وقوله:

﴿ مَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴾ : كالتقرير والتعليل له.

﴿ وَيَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾: بالرفع على الاستثناف.

وقرأ أبوعامر وعاصم ويعقوب، بالياء، لقوله: «من يضلل الله». وحمزة والكسائيّ به وبالجزم، عطفاً على محلّ «فلا هادي له»؛ كأنّه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم.

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ۞: حال من «هم».

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢): قال: يكله إلى نفسه.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ : عن القيامة. وهي من الأسماء الغالبة. وإطلاقها عليها، إمّا لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، أو لأنّها على طولها عند الله كساعة.

﴿ اَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ : متى إرساؤها، أي إثباتها واستقرارها.

ورسوّ الشيء: ثباته واستقراره. ومنه: رسا الجبل، وأرسى السفينة.

١. نفس المصدر والموضع. ٢. تفسير القميّ ٢٤٩/١.

واشتقاق «أيّان» من «أيّ» لأنّ معناه: أيّ وقت. وهو من: أويت إليه، لأنّ البعض آوِ إلى الكلّ متساند إليه.

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾: استأثر به. لم يُطلِع عليه ملكاً مقرّباً، ولا نبيّاً مرسلاً. ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ﴾: لا يظهر أمرها في وقتها.

﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ : والمعنىٰ : أنَّ الخفاء بها مستمرَّ على غيره إلىٰ وقت وقوعها.

و «اللام» للتوقيت كاللام في قوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس».

﴿ ثُقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : عظمت على أهلها ، من الملائكة والثقلين لهولها . وكأنّه إشارة إلى الحكمة في إخفائها .

﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً ﴾: فجأة على غفلة.

في الجوامع(١٠): قال للئلا : إنّ الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقوّم سلعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه.

﴿ يَشْالُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيٍّ عَنْهَا ﴾: عالم بها. فعيل، من حفى عن الشيء: إذا سأل عنه. فإنَّ من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه، استحكم علمه فيه. ولذلك عُـدَي «بعن».

وقيل (٢): هي صلة «يسألونك».

وقيل (٣): هو من الحفاوة بمعنىٰ الشفقة. فإنّ قريشاً قالوا له: إنّ بيننا وبينك قرابة، فقل لنا متىٰ الساعة. والمعنىٰ: يسألونك عنها كأنّك حفيّ تتحفّىٰ بهم، فتخصّهم لأجل قرابتهم بك بتعليم وقتها.

وقيل (<sup>4)</sup>: معناه: كأنّك حفيّ بالسّؤال عنها، تحبّه من حفي بالشيء: إذا فرح. لا أنّك تكره. لأنّه من الغيب الذي استأثره الله بعلمه.

١. جوامع الجامع /١٦٢.

٢. أنوار التنزيل ٣٨٠/١.٤. أنوار التنزيل ٣٨٠/١.

۳. أنوار التنزيل ۳۸۰/۱

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ﴾: كرّره لتكرير (يسألونك) لما نيط به من هذه الزيادة، وللمبالغة.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: أنَّ علمها عندالله، لم يؤته أحداً من خلقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠: أنّ قريشاً بعثت العاص بن وائل السهميّ والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة (١٦) بن أبي معيط إلى نجران، ليتعلّموا من علماء اليهود مسائل يسألوا بها رسول الله ﷺ. وكان فيها: سلوا محمّداً: متى تقوم الساعة ؟ فإن ادّعى علم ذلك، فهو كاذب. فإنّ قيام الساعة لم يُطلِع الله عليه ملكاً مقرّباً ولا نبيّاً مرسلاً.

فلمًا سألوه، نزلت.

وفي عيون الأخبار (٢٠): عن الرضا على الله ولقد حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبانه ، عن على على على على النبي عَلَي الله على على على على على النبي عَلَي الله على الله الله ، متى يخرج القائم من ذرّيّتك ؟

فقال: مثله، مثل الساعة «لا يجلّيها لوقتها إلّا هو ثقلت في السـمٰوات والأرض لا تأتيكم إلّا بغتة». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ قُلْ لَا آمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَاً ﴾ : جلب نفع ودفع ضرّ. وهو إظهار للـعبوديّة ، والتبرّى عن ادّعاء العلم بالغيوب.

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ : من ذلك، فيلهمني إيَّاه ويوفَّقني له.

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَنْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾: ولو كنت أعـلمه، لخالفت حالي ما هي عليه من استكثارالمنافع واجتناب المضارّ حتّىٰ لا يمسّني سوء.

وفي تفسير العيّاشِيّ <sup>(1)</sup>: عن الصادق الثِّلِا : يعني الفقر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال: كنت أختار لنفسي الصحّة والسلامة.

١. تفسير القمى ٢٤٩/١، باختصار لذيل الحديث.

٢. المصدر: عتبة.

٣. عنه تفسير نور الثقلين ١٠٧/٢؛ والعيون ٢٦٦٧ ح ٣٥.

٤. تفسير العيّاشي ٤٣/٢، ح ١٧٤. ٥. تفسير القمي ٢٥٠/١.

﴿إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾: وما أنا إلّا عبد مرسل للإِنذار والبشارة.

﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٠ : فإنهم المنتفعون بهما.

ويجوز أن يكون متعلّقاً «بالبشير» ومتعلّق «النذير» محذوفاً.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ : هو آدم النَّلِا .

﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا ﴾ : من فضل طينتها. أو من جنسها، كقوله : «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً».

﴿ زَوْجَهَا ﴾: حوّاء.

﴿لِيَسْكُنَ الِّيْهَا﴾: ليأنس بها، ويطمئنَ إليها اطمئنان الشيء إلى جنسه.

وإنَّما ذكر الضمير، ذهاباً إلى المعنى ليناسب

﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ : أي جامعها.

﴿ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً ﴾: خفّ عليها، ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من الأذي. أو محمولاً خفيفاً، وهو النطفة.

﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ : فاستمرّت به ، وقامت وقعدت.

وقرئ (١٠): «فمرت» بالتخفيف. و«فاستمرّت» و«فمارت» من المور: وهو المجيء .

والذهاب. أو من المرية، أي فظنّت الحمل وارتابت به.

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ ﴾ : صارت ذات ثقل بكبر في بطنها.

وقرى (٢): على البناء للمفعول، أي أثقلها حملها.

﴿ وَعَوَ اللَّهَ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَنْتَنَا صَالِحاً ﴾: ولدأ سويًّا قد صلح بدنه.

﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ٢٠ : لك على هذه النعمة المجدَّدة.

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٢

١. أنوار التنزيل ٣٨٠/١.

٢. نفس المصدر، والموضع.

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ١ : قيل (١١): لمّا حملت حوّاء، أتاها إبليس في صورة رجل.

فقال لها: ما يدريك ما في بطنك، لعلَّه بهيمة أو كلب. وما يدريك من أين يخرج؟ فخافت من ذلك، وذكرت لآدم، فهمًا(٣) منه.

ثمّ عاد إليها وقال: إنّي من الله بمنزلة. فإن دعوت الله أن يجعله خلقاً مثلك ويسهّل عليك خروجه، فسمّيه عبدالحارث.

وكان اسمه حارثاً بين الملائكة.

فتقبَلت (٣). فلمّا ولدت، سمّياه عبدالحارث. وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء.

قيل (1): يحتمل أن يكون الخطاب في «خلقكم» لآل قصِيّ من قريش، فإنّهم خُلقوا من نفس قصِيّ. وكان له زوج من جنسه عربيّة قرشيّة. وطلبا من الله الولد، فأعطاهما أربعة بنين، فسمّياهم: عبدمناف، وعبد شمس، وعبد قبصِيّ، وعبد الدار. ويكـون الضمير في «يشركون» لهما ولأعقابهما المقتدين بهما.

وفي تفسير على بن إبراهيم والعيّاشِيّ (٥): عن الباقر للثِّلا : هما(١٠) أدم وحوّاء. وإنّما كان شركهما شرك طاعة ، وليس شرك عبادة .

وزاد في تفسير علىّ بن إبراهيم: قال: جعلا للحارث نصيباً في خلق الله، ولم يكن أشركا إبليس في عبادة الله.

ثمّ ذكر في ذلك حديثاً مبسوطاً رواه عن الباقر للسُّلا ، موافقاً لما نقلناه من قول القائل: إنّها ممّا لا يليق بالأنساء العظي .

۲. أي: اغتمًا. ١. أنوار التنزيل ٣٨١/١. ٤. أنوار التنزيل ٣٨١/١. ٣. أ، ب، ر: فقبلت.

٥. تفسير القميّ ٢٥٣/١، وتفسير العيّاشي ٤٣/٢، - ١٢٥.

٦. المصدران: هو.

وقيل (۱): معناه: التسمية بعبد عزّى، وعبد مناة، وعبد يغوث، وما أشبه ذلك مـن [أسماء] ۱۲۲ الأصنام.

ومعنىٰ «جعلاله»: جعلَ أولادهما له شركاء فيما أتى أولادهما. على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الموضعين.

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب مجلس الرضا على مع المأمون في عصمة الأنبياء الله : حدّ ثني أبي، عن الأنبياء الله : حدّ ثني أبي، عن حمران (٤) بن سليمان النيشابوري، عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضاع على .

فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلئ.

قال: فما معنى قول الله عَلى: «فلمًا أتاهما صالحاً جعلاله شركاء فيما أتاهما»؟

قال له الرضاط على : إن حوّاء ولدت لآدم خمسمائة بطن [في كلّ بطن] (٥) ذكر وأنشى. وأن آدم وحوّاء عاهدا الله تعالى ودعواه وقالا: «لنن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين، فلمّا آتاهما صالحاً» من النسل خلقاً سوياً بريئاً من الزمانة والعاهة، كان ما آتاهما صنفين: صنفاً ذكراناً (٧)، وصنفاً إناثاً. فجعل الصنفان لله سبحانه «شركاء فيما آتاهما» ولم يشكراه كشكر أبويهما له على قال الله تعالى: «فتعالى الله عمّا يشركون».

فقال المأمون: أشهد أنَّك ابن رسول الله حقًّا.

وما يستفاد من هذا الخبر موافق للقول الأخير، إلَّا في شيئين:

الأوّل، أنّه لا حاجة فيه إلى تقدير المضاف في الموضعين؛ لأنّ «صالحاً» لمّا كان

١. تفسير الصَّافي ٢٥٩/٢. ٢. من المصدر.

۳. العيون ۱۹۵/۱\_۱۹۷.

٤. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٢٧٧/١، وفي النسخ : حمران.

٥. لا يوجد في المصدر. ١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ذكراً.

صنفين، يمكن إرجاع ضمير التثنية في «جعلا» وفي «آتاهما» إليه، باعتبار المعنىٰ. بخلاف ذلك القول، فإنّه قدر المضاف في الموضعين.

والثاني، أنّه جعل الشرك عدم الشكر على حدّ ما شكر أبواهما. وهو أعمّ ممّا جعله هذا القائل عبارة منه.

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً ﴾ : أي لعبدتهم.

﴿ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ ١٠ فيدفعون عنها ما يعتريها.

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ ﴾ : أي المشركين.

﴿ إِلَىٰ الْهُدَىٰ ﴾: إلى الإسلام.

﴿ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ﴾: وقرأ (١) نافع بالتخفيف.

وقيل (٢): الخطاب للمشركين. و«هم» ضمير الأصنام، أي إن تـدعوهم إلىٰ أن يهدوكم، لا يتّبعوكم إلىٰ مرادكم، ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله.

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ النَّتُمْ صَامِتُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّمَا لَم يقل: «أَم صَمَتُم» للمبالغة في عدم إفادة الدعاء، من حيث أنّه مسوّى بالثبات على الصمات، أو لأنّه ما كانوا يدعونها لحوائجهم. فكأنّه قيل: سواء عليكم إحداثكم دعاءكم لهم واستمراركم على الصُّمات عن دعائهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : أي تعبدونهم، وتسمّونهم آلهة.

﴿عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ ﴾ : من حيث أنَّها مملوكة مسخّرة.

﴿ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُتُتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ١ : أنَّهم آلهة.

ويحتمل أنّهم لمّا نحتوها بصور الإِناسِيّ، قال لهم: إنّ قصارىٰ أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم، فلا يستحقّون عبادتكم، كما لا يستحقّ بعضكم عبادة بعض. ثمّ عاد عليه بالنقض فقال:

١. أنوار التنزيل ٣٨١/١.

﴿ اللَّهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾: وقرى (١٠): «إن الذين». بتخفيف «إن» ونصب «عباد» على أنها نافية عملت عمل «ما» الحجازية، ولم يثبت مثله. و«يُبطشون» بالضم، هاهنا وفي القصص والدخان.

﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾: واستعينوا بهم في عداوتي.

﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ : فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي ، أنتم وشركاؤكم .

﴿ فَلاَ تُنْظِرُونِ ﴾ ۞: فلا تمهلوني. فإنِّي لا أبالي بكم، لوثوقي على ولاية الله حفظه.

﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ ﴾: حافظي وناصري.

﴿ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ﴾ : القرآن.

﴿ **وَهُوَ يَتَوَلِّى الصَّالِحِينَ ﴾ ۞: أ**ي ومن عادته تعالىٰ أن يتولِّى الصالحين من عباده ، فضلاً عن أنبياثه .

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ ٠ التعليل، لعدم مبالاته بهم.

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُـمْ لَايُـبْصِرُونَ﴾۞: يشبهون الناظرين إليك، بأنّهم صوَّروا بصورة من ينظر إلىٰ من يواجهه.

﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾: أي خذما عفا لك من أفعال الناس وتسهّل، ولا تطلب ما يشقّ عليهم. ونحوه قوله عليه الله عسروا ولا تعسّروا. من العفو الذي هو ضدّ الجهل. أو خذ العفو من المذنبين، أو الفضل وما يسهّل من صدقاتهم.

وفي تفسير العيّاشِيّ "؟: عن الحسن "" بن عليّ بن النعمان، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبدالله على الله على إنّ الله تعالى أدّب رسوله بذلك، أي خذ منهم ما ظهر وما تيسّر.

١. أنوار التنزيل ٣٨١/١.

٢. تفسير العيّاشي ٤٣/٢، ح١٢٦.

٣. كذا في النسخ وجامع الرواة ٢١٧/١، وفي المصدر: الحسين.

وقال: «العفو» الوسط.

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠: عن أميرالمؤمنين على أنّه قال لرجل من ثقيف: إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج، أو تبيع دابّة عمله (٢٠) [في درهم] (٢٠) فإنّا أمرنا أن نأخذ العفو.

﴿ وَأَمُرْبِالْعُرْفِ ﴾ : المعروف المستحسن من الأفعال.

﴿ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ ١٠ فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم.

وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق، آمرة للرسول ﷺ باستجماعها.

في مجمع البيان (٤٠): روي أنّه لمّا نزلت هذه الآية، سأل رسول الله ﷺ جبرئيل عن ذلك.

فقال: لا أدري، حتى أسأل العالِم.

ثمّ أتاه فقال: يا محمّد، إنّ الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. «وأعرض عن الجاهلين».

وفي عيون الأخبار (٥)، بإسناده إلى الحارث بن الدلهات مولى الرضا لله قال: سمعت أبا الحسن لله يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربّه، وسنّة من ولبيّه، وسنّة من ولبّه.

إلى قوله: وأمّا السنّة من نبيّه، فمداراة الناس. [فإنّ الله عَلَى أمر نبيّه عَلَيْهُ بـمداراة الناس ] (٢) فقال: «خذ العفو وَأُمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».

وفي جوامع الجامع (٧٠): عن الصادق لمائيلا : أمر الله نبيّه ﷺ [بمكارم الأخلاق. وليس

\_\_\_\_\_

٢. المصدر: عمل.

٤. مجمع البيان ٥١٢/٢.

٦. من المصدر.

الفقيه ١٣/٢.
 من المصدر.

ه. العيون ٢٥٦/١.

٧. جوامع الجامع /١٦٣.

في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ](١).

﴿ وَإِمَّا يَنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ﴾: ينخسنك منه نخس، أي وسوسة، تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراض غضب.

و «النزغ» و «النسغ» و «النخس»: الغرز. شبّه وسوسته للناس، إغراء لهم على المعاصى وإزعاجاً بغرز السائق وما يسوقه.

وفي الجوامع: لمّا نزلت الآية السابقة، قال النبيِّ ﷺ: كيف يــا ربّ، والغـضب؟ فنزلت.

﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾: يسمع استعاذتك.

﴿عَلِيمٌ ﴾ ۞: يعلم ما فيه صلاح أمرك، فيحملك عليه. أو سميع بأقوال مـن آذاك، عليم بأفعاله، فيجازيه عليها مغنياً إيّاك عن الانتقام ومتابعة الشيطان.

والمراد بالنزغ ومتابعة الشيطان: ما ظاهر صورته ذلك كالغضب. فإنّ غضب الشيء، وإن لم يكن نزغة ومتابعة، لكن ظاهر صورته ذلك. ولهذا أمره بالاستعاذة يدلّ عليه الآبة.

ويحتمل أن يكون الخطاب له لما الله والمراد الأمّة، كما في أكثر القرآن.

وفي كتاب الخصال (٣): قال أميرالمؤمنين لللله : إذا وسوس الشيطان لأحدكم، فليستعذ ٣٠بالله، وليقل: آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): «وإمّا ينزغنّك من الشيطان نزغ».

قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة (٥)، «فاستعذ بالله إنّه سميع عليم».

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: بمداراة الناس فقال: «خذ العفو» - إلى آخر الآية -. والظاهر أن الخطأ نشأ
 عند نقل الحديث من تفسير الصافى. فليراجع.

٢. الخصال /٦٢٤، ح١٠. ٣. المصدر: إلى أحدكم، فليتعوّذ.

٤. تفسير القمئ ٢٥٣/١. ٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: وسوس.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾: لمّة (١) منه. وهو اسم فاعل من: طاف يطوف. كأنّها طافت بهم ودارت حولهم، فلم تقدر أن تؤثّر فيهم. أو من: طاف به الخيال، يطيف طيفاً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ ويعقوب: «طيف» على أنّه مصدر. أو تخفيف طيّف، كليّن وهيّن.

والمراد بالشيطان: الجنس. ولذلك جمع ضمير «إخوانهم».

﴿ تَذَكُّرُوا ﴾ : ما أمر الله به ونهيٰ عنه .

﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ : بسبب التذكّر مواقع الخطأ ومكائد الشيطان، فيحترزون عنها ولا يتبعونه فيها.

والآية تأكيد وتقرير لما قبلها.

وفي روضة الكافي (٢)، كلام لعليّ بن الحسين المي في الوعظ والزهد في الدنيا. يقول فيه الله الله الناس، من الذنوب والمعاصي ما قد نهاكم الله عنها وحذّركموها في كتابه الصادق والبيان الناطق. فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عند ما يدعوكم الشيطان اللعين إليه، من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا.

وفي كتاب الخصال (4): عن أبي بصير، عن أبي جعفر للنظ قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة [المرء أخاه] (٥) وذكر الله على كل حال. وهو أن يذكر الله عند المعصية [يهم بها، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك

١. اللمّة: الهمّة والخطرة تقع في القلب. ٢. الكافي ٧٤/٨، - ٢٩.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: قلوبكم لله أنتم خوف.

الخصال ۱۳۱/، ح ۱۳۸.
 الخصال ۱۳۱/، ح ۱۳۸.
 المؤاخاة.

المعصية ](١). وهو قوله عَلى: «إنّ الّذين اتّقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون».

وفي أصول الكافي (٢): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علي إقال: سألته ](٢) عن قول الله على: «إنّ الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون».

قال: هو العبديهم بالذنب ثمّ يتذكّر، فيمسك. فـذلك قـوله: «تـذكّروا فـإذا هـم مبصرون».

وفي تفسير العيّاشِيّ (٤)عن عبدالأعلى (٥)، عن أبي عبدالله عليِّلا قال: سألته عن قول الله عَلَيْد وإنّ الذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون».

قال: هو الذنب يهمّ به العبد، فيتذكّر، فيدعه.

عن عليّ بن أبي حمزة (٧)، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سألته عن قول الله ﷺ: «إنّ الّذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون». ما ذلك [الطائف](٧)؟ فقال: هو السيّع (٨) يهمّ به العبد، ثمّ يذكر الله، فيبصر ويقصر.

أبو بصير (١)، عنه قال: هو الرجل يهمّ بالذنب، ثمّ يتذكّر فيدعه (١٠٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): قال : إذا ذكّرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها ، يذكرون اسم الله «فإذا هم مبصرون» .

﴿ وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ ﴾: أي وإخوان الشياطين الّذين لم يتّقوا يمدّهم الشياطين. ﴿ فِي الْغَيّ ﴾: بالتزيين، والحمل عليه.

۲. الكافي ۲/٤٣٤\_٤٣٥، ح٧.

٤. تفسير العيّاشي ٤٣/٢ ـ ٤٤، ح١٢٨.

٦. نفس المصدر ٤٤/٢، - ١٢٩.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: شيء.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيه ويقصر.

١. من المصدر.

٣. من المصدر.

٥. المصدر: زيد بن أبي اسامة.

٧. من المصدر.

فس المصدر والموضع، ح ١٣٠.

١١. تفسير القمئ ٢٥٣/١.

وقرئ (١): «يُمدّونهم» من أمدً.

وقرئ (٢٠): «يمادّونهم» كأنّهم يعينونهم بالتسهيل والإغواء، وهـؤلاء يعينونهم بالتباع والامتثال.

﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ ٢٠: لا يمسكون عن إغوائهم حتّى يردّوهم.

وينجوز أن يكون الضمير «للإِخوان» أي لا يكفّون عن الغيّ ولا يقصرون، كالمتّقين.

ويجوز أن يراد «بالإِخوان» الشياطين. ويرجع الضمير إلى الجاهلين، فيكون الخبر جارياً على ما هو له.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ ﴾ : من القرآن، أو ممّا اقترحوه.

﴿ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ : هلَا جمعتها تقوّلاً من نفسك كسائر ما تقرأه، أو هلَا طلبتها بن الله .

﴿ قُلْ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ﴾: لست بمختلق للآيات، أو لست بمقترح لها. ﴿ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾: هذا القرآن بصائر للقلوب، بها تبصر الحقّ وتدرك الصواب.

﴿ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: سبق تفسيره.

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿: قيل (٣): نزلت في الصلاة كانوا يتكلّمون فيها، فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له.

وفي الكافي (٤): محمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيئ الحلبيّ، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله في خطبة يوم الجمعة، الخطبة الأولئ: الحمد لله؛ نحمده ونستعينه -إلى أن قال الله في: «وإذا قرئ

٢. نفس المصدر، والموضع.

٤. الكافي ٤٢٢/٣ ـ٤٢٣، ح٦.

١. أنوار التنزيل ٣٢٨/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٨٣/١.

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون». [ فاستمعوا طاعته ] (١) وأنصتوا ابتغاء رحمته.

وفي تفسير العيّاشِيّ <sup>(١)</sup>: عن أحدهما طِيِّكِ قال: إذا كنت خلف [الإِمام تأتمّ] (أ) به، فأنصت، وسبّح في نفسك.

وعن الصادق (<sup>6)</sup> طليه : يجب الإنصاف للقرآن في الصلاة وفي غيرها. وإذا قرئ عندك القرآن، وجب عليك الإنصات والاستماع.

وفي مجمع البيان (٥٠): وروى زرارة، عن أحدهما عليه قال: معناه: إذا كنت خلف إمام تأتم به، فأنصت وسبّح في نفسك فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة.

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠)؛ وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر الله قال: وإن كنت خلف إمام، فلا تقرأن شيئاً في الأولتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين. فإن الله على يقول للمؤمنين: «وإذا قرئ القرآن» يعني: في الفريضة خلف الإمام. «فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون». والأخيرتان تبعاً للأولتين (١٠).

وفي تهذيب الأحكام (^)، بإسناده إلىٰ جعفر بن محمّد عليه الله أنّه سُئل عن القراءة (١) خلف الإمام.

فقال: إذا [كنت خلف إمام تتولّاه ](۱٬۰ وتثق به، فإنّه يجزيك قراءته. وإن أحببت أن تقرأ، فاقرأ فيما يخافت به. فإذا جهر، فأنصت. قال الله تعالى: «وأنصتوا لعلّكم ترحمون».

الحسين بن سعيد (١١١)، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبى

٢. تفسير العيّاشي ٤٤/٢، ح١٣٢.

٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. الفقيه ١/٢٥٦.

٨. التهذيب ٣٣/٣.

١٠. من المصدر، وفي النسخ:كان الإمام تولّاه.

١. المصدر: فاسمعوا طاعة [أ] لله.

٣. المصدر: إمام فأتم.

٥. مجمع البيان ١٥/٢.

٧. كذا في المصدر، وفي النسخ: للأوليين.

٩. كذا في المصدر، وفي النسخ: القرآن.

١١. التهذيب ٣٥/٣\_٣٦.

عبدالله عليه الله عن الرجل يؤم القوم، وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة.

فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى، فأنصت له.

قيل: فإنّه يشهد عليَّ بالشرك.

قال: إن عصى الله، فأطع الله. فرددت عليه، فأبئ [أن] يرخص لي.

قيل: أصلِّي إذن [في]بيتي، ثمَّ أخرج إليه.

فقال: أنت وذاك.

وقال: إنّ عليّاً عليه كان في صلاة الصبح. فقرأ ابن الكواء وهو خلفه: «ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» (١٠) فأنصت عليّ عليه تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية. ثمّ عاد في قراءته. ثمّ أعاد ابن الكواء الآية. فأنصت عليّ عليه أيضاً. ثمّ قرأ، فأعاد ابن الكواء. فأنصت عليّ عليه ثمّ قال: «فاصبر إنّ وعد الله حقّ ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون» (٣) ثمّ أتمّ السورة، ثمّ ركع.

قيل (٣): هذان الحديثان وما في معناهما، ممّا يوافق ظاهر القرآن من عموم وجوب الاستماع والإنصات، محمول عند أصحابنا وعامّة الفقهاء على الاستحباب وتأكّده، بل قد ورد الأمر بالقراءة خلف المخالف، وإن سمعت قراءته، إذا لم تكن هناك تقيّة.

﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ : عامّ في الأذكار، من القراءة والدعاء وغيرهما.

﴿ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ﴾ : متضرّعاً وخائفاً.

﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾: متكلّما كلاماً فوق السرّ، ودون الجهر. فإنّه أدخل فـي الخشوع والإخلاص.

﴿ بِالْغُدُولِ وَالْآصَالِ ﴾ : أوقات الغدو والعشيّات.

وقرئ : «الإيصال». وهو مصدر آصل: إذا دخل في الأصيل. مطابق للغدة.

\_\_\_\_\_

١. الزمر ٦٥/. ٢. الروم ٦٠/.

٣. تفسير الصّافي ٢٦٣/٢.

وفي أصول الكافي <sup>(١)</sup>: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليُّكُّا قال: لا يكتب الملك إلَّا ما سمع. وقـال الله ﷺ: «واذكـر ربَّك فـي نفسك تضرّعاً وخيفة». فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله ﷺ لعظمته. وبإسناده (٢) إلىٰ أبي بصير: عن أبي عبدالله للنِّلا أنَّه قال في آخـر حـديث: ودعـاء

التضرّع، أن تحرّك إصبعك السبّابة مما يلي وجهك. وهو دعاء الخيفة.

عدّة من أصحابنا (٣)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله عَمَان لعيسى طالمَ إ: اذكرني في نفسك، [أذكرك في نفسي ](1) واذكرني في ملئك، أذكرك (٥) في ملأ خير من ملأ الآدميين.

وبإسناده (٦) إلىٰ أبي المغرا الخصّاف، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه الله عن ذكر الله في السرّ، فقد ذكر الله كثيراً. إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانيةً، ولا يـذكرونه فـي السرّ. فقال الله تعالى: «يراءون الناس ولا يذكرون الله إلّا قليلاً» (٧)

وفي تفسير العيّاشِيّ (٨): عن إبراهيم بن عبدالحميد، رفعه قال: قال رسول الله عَيْرَاللهُ: «واذكر ربك في نفسك» يعني: مستكيناً. «وخيفة» يعني: خوفاً من عـذابـه. «ودون الجهر من القول» يعني: دون الجهر من القراءة «بالغدق والأصال» [يعني: بـالغداة ]<sup>(١)</sup> بالغدو والعشي.

عن الحسين بن المختار (١٠٠)، عن أبي عبدالله لليلا في قول الله ﷺ: «واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوّ والأصال».

قال: تقول عند المساء: لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

۳. الكافي ۵۰۲/۲.

۲. الکافی ۲/۸۱/۲ ح٥.

٤. من المصدر.

٦. الكافي ٥٠١/٢.

۸. تفسير العيّاشي ٤٤/٢، ح١٣٥.

١٠. نفس المصدر ٤٥/٢، ح١٣٦.

١. الكافي ٢/٢ ، ح٤.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: واذكرني.

٧. النساء /١٤٢.

٩. من المصدر. وفي النسخ: بالغدوّ.

يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو على كلّ شيء قدير (١١).

قلت: بيده الخير.

[قال: إنّ بيده الخير] (٢) ولكن قل كما أقول لك عشر مرّات. وأعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، «وأعوذ بك ربّ أن يحضرون، «إنّ الله هو السميع العليم». [عشر مرّات حين تعلع الشمس وعشر مرّات حين تغرب.

عن محمّد بن مروان (٣) عن بعض أصحابه قال: قال جعفر بن محمد عليه قل: قل: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله أن يحضرون «إنَّ الله هو السميع العليم». و [(4) قل: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو على كلِّ شيء قدير.

فقال له الرجل: مفروض هو؟

قال: نعم، مفروض هو محدود. تقوله قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب عشـر مرّات. فإن فاتك شيء منها، فاقضه من الليل والنهار.

وفي كتاب الخصال (٥): حدّثنا أحمد بن الحسين القطّان قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زبيرة القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه قال: حدّثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» (٧).

فقال للثيلا: فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات [ وقبل غروبها عشر مرّات " إلا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيّ لايموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ قبل العبارة الأخيرة هذه الزيادة: وهو حيّ لايموت بيده الخير.

٢. من المصدر والموضع ، ح١٣٧.

٤. من المصدر. ٥. الخصال ٤٥٧، ح٥٨.

٦. طه /١٣٠.

قال: فقلت: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيى.

فقال: [يا ](١) هذا، لا شكّ في أنّ الله يحيي ويميت ويميت ويحيي. ولكن قل كما أقول (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة» قال: في الظهر والعصر. «دون الجهر من القول بالغدرّ والآصال» قال: بالغداة والعشِيّ (٤).

﴿ وَلَا تَكُنُّ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ ۞: عن ذكر الله.

وفي الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه قال: أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها، فليس هذا من الغافلين.

محمّد بن يحيى (١٦)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله عليه قال: من كان معه كفنه في بيته، لم يكتب من الغافلين. وكان مأجوراً كلّما نظر إليه.

وفي كتاب الخصال (٧): عن أبي عبدالله للسلا قال : قال لقمان لابنه : يا بنيَّ ، لكلّ شيء علامة يُعرَف بها ويشهد عليها إلى أن قال : وللغافل ثلاث علامات : اللهو ، والسهو ، والنسيان .

وفي كتاب ثواب الأعمال (٨٠) بإسناده إلى أبي جعفر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ عشر آيات في ليلة ، لم يكتب من الغافلين .

١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: قلت.

كذا في المصدر. وفي النسخ: نصف النهار.
 ١٦ الكافى ٢٥٦٨٣، ح ٢٣.

أواب الأعمال / ١٢٩، ح ١.

٣. تفسير القمى ٢٥٤/١.

٥. الكافي ٢٧٠/٣ ، ح١٤.

٧. الخصال / ١٢١ ـ ١٢٢، ح١١٣.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله تظليه: ذاكر الله في الغافلين، كالمقاتل عن الفارّين. والمقاتل عن الفارّين له الجنّة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبُّكَ ﴾: قيل: يعنى الملائكة.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢) يعني: الأنبياء والرسل والأثمّة ﷺ .

﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه ﴾: وينزّهونه.

﴿ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ ٢ : ويخصونه بالعبادة والتذلّل ، لا يشركون به غيره. هذا أوّل سجدات القرآن.

وفي الحديث (٢٠): إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد، فله الجنّة، وأمرت بالسجود فعصيت، فليّ النار.

الكافي ٢/٢ ٥٠٠ ح ٢.
 أنوار التنزيل ٣٨٣/١.

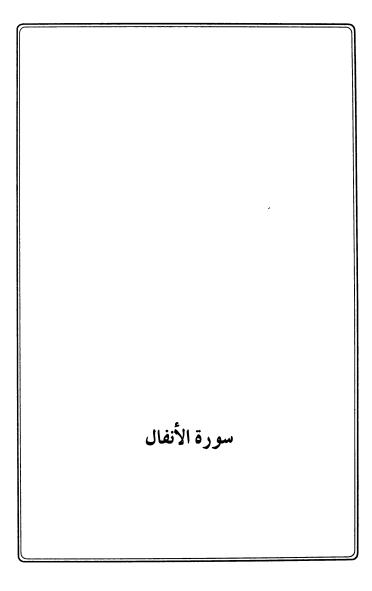

## سورة الأنفال

وهي مكَيَّة (١). وهي ستَّ وسبعون آية.

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

في تفسير العيّاشِيّ (٣): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر، لم يدخله نفاق أبداً. وكان من شيعة أميرالمؤمنين عليه [حقّاً] (٣) ويأكل (٤) يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعته، حتّى يفرغ الناس من الحساب.

وفي كتاب ثواب الأعمال (٥)، بإسناده إلىٰ أبي عبدالله للسلا قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر، لم يدخله نفاق أبداً. وكان من شيعة أميرالمؤمنين للسلا .

وفي مجمع البيان (١): أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ سورة الأنفال وبراءة، فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق. وأعطي من الأجر بعدد كلّ منافق ومنافقة في [دار] (١) الدنيا عشر حسنات، ومُحي عنه عشر سيّئات [ورفع له عشر درجات] (٨). وكان العرش وحملته يصلّون عليه أيّام حياته في الدنيا.

 ١. بل مدنيّة، كما قال البيضاوي في أنوار التنزيل ٣٨٣/١، والطبرسي في مجمع البيان ٥١٦٧٢. وذكر في المجمع: دغير سبع آيات نزلت بمكّة: «وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلى آخرهنّ. وكذلك في تفسير الصّافى ٢٦٦٧٢.
 ٢. تفسير العيّاشي ٤٦٧٢.

٥. ثواب الأعمال /١٣٢، ح ١. ١٦٠٥ مجمع البيان ١٦/٢٥.

٧. من المصدر. ٨. من المصدر.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ : أي الغنائم، يعنى : حكمها.

وإنّما سُمّيت الغنيمة نفلاً؛ لأنّها عطيّة من الله تعالى وفضل، كما سُمّي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر: عطيّة له، وزيادة على سهمه.

وفي مجمع البيان (١): قرأ السجّاد والباقر والصادق الله الله الله الأنفال». يعني: أن يعطيهم.

وقرئ: «يسألونك عَلنفال» بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على اللام، وإدغام نـون «عن» فيها.

﴿ قُلِ الْأَنْفَالُ شِهِ وَالرَّسُولِ ﴾ : مختصة بهما يضعانها حيث شاءا.

وفي التهذيب (٢): عن الباقر عليه : «الفيء والأنفال» ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم (٣)، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة (١) أو بطون أودية. فهو كلّه من الفيء والأنفال (٥). فهذا كلّه لله ولرسوله. فما كان لله، فهو لرسوله يضعه حيث شاء. وهو للإمام بعد الرسول.

وفيه (٢٠): محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا، رفع الحديث فقال: «الخمس» من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعدن (٢٠)، والغوص، والغنم الذي يُقاتل عليه ولم يحفظ عليه الخامس، وماكان من فتح لم يُقاتَل ما عاملهم، عليه النصف أو الثُّلث أو الرُّبع، أو ماكان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلّا ما أعطاه هو منه. وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلّها هي له. وهو قوله تعالى: «يسألونك عن الأنفال» أن تعطيهم منه. قال: «قل الأنفال لله والرسول». وليس هو

١. مجمع البيان ١٦/٢ ٥ و١١٥.

٣. المصدر: الدماء.

٥. ليس في المصدر.

٧. المصدر: المعادن.

۲. التهذيب ۱۳٤/٤، ح١٠.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جزية.

٦. التهذيب ١٢٦/٤ -١٢٧، ح٥.

«يسألونك عن الأنفال»(١). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله عليه قال: «الأنفال» ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة (٢٠) أو بطون الأودية. فهو لرسول الله عليه . وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله الله الله الرجل يموت و لا وارث له ولا موالي (٩).

قال: هو من أهل هذه الآية: «يسألونك عن الأنفال».

[عدّة من أصحابنا (١٦)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: «الأنفال» هو النفل. وفي سورة الأنفال يقال جدع الأنف (١٠).

عليّ بن إبراهيم (١٨)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح قال: قال أبوعبدالله عليه إنحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال ](١٠).

وفي الجوامع (١٠٠): عن الصادق للرابع : «الأنفال» كلّما أخذ من دار الحرب بغير قتال، وكلّ أرض انجلي أهلها عنها بغير قتال أيضاً، وسمّاها الفقهاء فيناً [والأرضون

ا. قال الفيض 3 : يعني ليس المعنى: يسألونك عن حقيقة الأنفال. وإنّما المعنى: يسألونك أن تعطيهم من الأنفال.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جزية. ٤. الكافي ٥٤٦/١، ح١٨.

٥. المصدر: مولى: ٦. الكافي ٥٤٣/١ ـ ٥٤٤، ح٦.

٧. جدعه: قطع أنفه. ولعل الوجه في كلامه لمثل هو اشتمال السورة على ذكر الخمس لذوي القربن، فهذا قطع أنف المخالفين الجاحدين لحقوقهم لليليم .

٨. الكافي ٥٤٦١، ح١٧.
 ٩. مابين المعقوفتين ليس في المتن.

١٠. جوامع الجامع /١٦٤.

الموات ] (١)، والآجام، وبطون الأودية، وقطائع الملوك، وميراث من لا وارث له. وهي لله وللرسول ولمن قام مقامه بعده.

وفي الكافي (17): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على المسالونك عن الأنفال».

قال: من مات وليس له موالي (٣)، فما له من الأنفال.

عليّ بن إبراهيم (٤٠)، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ﷺ قال : من مات وليس له موالي ، فما له من الأنفال .

عدّة من أصحابنا (٥)، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحييٰ جميعاً، عـن أحـمد بـن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ.

قال: من مات وليس له وارث من قرابة (٢) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فما له من الأنفال.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>٧٧</sup>: عن زرارة ، عن أبي جعفر لليُّلِا قال : «الأنفال» ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

عن عبدالله بن سنان (٨)، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن الأنفال.

قال: هي القرئ الَّتي قد جلا أهلها وهلكوا، فخربت. فهي لله وللرسول.

عن أبي أسامة بن زيد (٩)، عن أبي عبدالله لله الله قال: سألته عن الأنفال.

فقال: هو كلّ أرض خربة (١٠٠)، وكلّ أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب.

الكافى ١٦٩٨، ح٤.

٤. الكافي ١٦٨/٨، ح١.

٦. المصدر: قرابته.

٨. تفسير العيّاشي ٤٧/٢، ح٦.

١٠. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جزية.

١. من المصدر.

٣. المصدر: مولى.

٥. الكافي ١٦٩/٠، ح٢.

٧. تفسير العيّاشي ٤٧/٢، ح٥.

٩. تفسير العيّاشي ٤٧/٢، ح١٠.

عن أبي بصير (١) قال: سمعت أباجعفر السلام يقول: لنا الأنفال.

قلت: وما الأنفال؟

قال: منها المعادن، والأجام، وكلِّ أرض لا ربِّ لها، وكلِّ أرض باد أهلها فهو لنا.

عن أبي حمزة الثمالي (٣)، عن أبي جعفر لما قلا قال: سمعته يقول في الملوك اللذين يقطعون الناس من الفيء والأنفال وأشباه ذلك.

وفي رواية أخرى (٣)، عن الثماليّ قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله: «يسألونك عن الأنفال».

قال: ماكان للملوك، [فهو للإمام.

عن سماعة بن مهران (٤) قال: سألته عن الأنفال. قال: كلّ أرض خربة وأشياء تكون للملوك ](٥) فذلك خاصّ للإمام. ليس للناس فيه سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

عن داود بن فرقد (٦) قال: قلت لأبي عبدالله الطِّلا: ما الأنفال؟

قال: بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والأجام، والمعادن، وكلّ أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك.

عن أبي مريم الأنصاري (٧) قال: سألت أبا عبدالله لله الاعن قوله: «يسألونك عن الأنفال لله وللرسول».

قال: سهم (٨)لله وسهم للرسول.

قال: قلت: فلمن سهم الله؟

فقال: للمسلمين.

٢. تفسير العيّاشي ٤٨/٢، -١٦.

٤. تفسير العيّاشي ٤٨/٢، ح١٨.

٦. تفسير العيّاشي ٤٩/٢، ح ٢١.

۸. ﴿رِهِ: فاسهم.

ا. تفسير العيّاشي ٤٨/٢، ح١١.

٣. تفسير العيّاشي ٤٨/٢، ح١٧.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشي ٤٩/٢، ح٢٢.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن فضالة بن أيّـوب، عـن أبـان بـن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله الله على عن الأنفال.

فقال: هي القرئ الّتي قد خربت وانجلئ أهلها، فهي لله وللرسول. وماكان للملوك، فهو للإمام. وماكان من أرض خربة (٢) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن، ومن مات وليس له مولئ، فماله من الأنفال.

وقال: نزلت يوم بدر لمّا انهزم الناس. كان أصحاب رسول الله ﷺ على ثلاث فرق: فصنف كانوا عند خيمة النبيّ ﷺ، وصنف أغاروا على النهب، وفرقة طلبت العدق وأسروا وغنموا.

فلمًا جمعوا الغنائم والأسارى، تكلّمت الأنصار في الأسارى. فأنـزل الله تبارك وتعالى: «ماكان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض» (٣).

فلمًا أباح الله لهم الأسارئ والغنائم، تكلّم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب العدوّ زهادة في الجهاد ولا جبناً من العدوّ، ولكنّا خفنا أن يغزى موضعك فتميل (٤) عليك خيل المشركين. وقد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصار، ولم يشك أحد منهم. والناس كثير [يا رسول الله] (٥) والغنائم قليلة. ومتئ تعطى (٦) هؤلاء، لم يبق لأصحابك شيء.

وخاف أن يقسّم رسول الله ﷺ الغنائم وأسلاب القتلىٰ بين من قاتل، ولا يعطي من تخلّف على ( على على عن على عن على الله على الله على الله على ( على على الله على ( على الله على الل

فأنزل الله: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول».

٢. المصدر: الجزية.

٤. هكذا في المصدر، وفي النسخ: فيميل.

٦. المصدر: يعطى.

١. تفسير القمى ٢٥٤/١ ٢٥٥.

٣. الأنفال /٦٧.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: عليه عند خيمة ....

الجزء الخامس / سورة الأنفال

فرجع الناس وليس لهم في الغنيمة شيء. ثمَّ أنـزل الله بـعد ذلك: «واعـلموا أنَّـما غنمتم، الآية (١). فقسمه (١) رسول الله عظي بينهم.

فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أتعطى فارس القوم الّذي يحميهم مثل ما تعطى الضعيف؟

فقال النبي : ثكلتك أمّك، وهل تُنصرون إلّا بضعفائكم؟

قال: فلم يخمس رسول الله عَلِين بدر، وقسم بين أصحابه، ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر، [فأنزل الله قوله: «يسألونك عن الأنفال» بعد انقضاء حرب بدر. وقد كتب ذلك في أوّل السورة، وكتب بعده خروج النبيّ ﷺ إلىٰ الحرب إ٣٠.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ : في الاختلاف والمشاجرة.

﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ : الحالة التي بينكم بالمواساةو المساعدة فيما رزقكم الله، وتسليم أمره إلى الله والرسول.

﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ : فيه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: فإنَّ الإيمان يقتضي ذلك. أو إن كنتم كـاملي الإيـمان، فـإنَّ كمال الإيمان بهذه الثلاثة: طاعة الأوامر، والاتّقاء عن المعاصى، وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان.

﴿إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ ﴾: أي الكاملون في الإيمان.

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾: فزعت لذكره، استعظاماً له، وتهيّباً من جلاله. وقيل <sup>(1)</sup>: هو الرجل يهمّ بمعصية، فيقال له: اتّق الله. فينزع عنها خوفاً من عقابه.

وقرئ (٥٠): «وجَلت» بالفتح. وهي لغة. «فرقت» أي خافت. ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً ﴾: لزيادة المؤمن به. أو لاطمئنان النفس

١. الأنفال /٤١.

٣. ما بين المعقوفتين ليس في المتن.

٥. نفس المصدر والموضع.

٢. المصدر: فقسم.

٤. أنوار التنزيل ٣٨٤/١.

ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلّة، بناء على أنّ اليقين يقيل التشكيك. أو بالعمل بموجبها، وهو قول من قال: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بناء على أنّ العمل داخل فيه.

﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ۞: يفوّضون إليه أمورهم، ولا يخشون ولا يرجون إلّا إِيّاه. ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ۞ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾: لأنّهم حقّقوا إيمانهم بأن ضمّوا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص. والتوكّل، ومحاسن أفعال الجوارح الّتي هي المعيار عليها من الصلاة والصدقة.

و «حقّاً» صفة مصدر محذوف، أي إيماناً حقّاً. أو مصدر مؤكّد، كقوله: هو عبدالله حقّاً

﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ : كرامة وعلق منزلة .

وقيل: درجات الجنّة يرتقونها بأعمالهم (١١).

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ : لما فرط منهم.

﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢٠: أعد لهم في الجنّة ، لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(۱)</sup>: نزلت في أمير المومنين لم<sup>يهِلا</sup> ، وأبي ذرّ ، وسلمان ، والمقداد .

وفي أصول الكافي (٢٠٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الله الله الله قال: بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل المفرطون النار.

ويأتى صدر الحديث في أواخر سورة التوبة إن شاء الله.

﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقُّ ﴾: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الحال في

۲. تفسير القمّي ۲۵۵/۱.

١. أنوار التنزيل ٣٨٤/١.

۳. الکافی ۳۷/۲، ح ۱.

كراهتهم إيّاها، كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له.

أو صفة مصدر للفعل المقدّر في قوله: «لله والرسول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول، مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربّك من بيتك، يمعني المدينة؛ لأنّها مهاجره ومسكنه. أو بيّته فيها مع كراهتهم.

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ ۞: في موقع الحال.

قيل (١): يعني حالهم هذه في كراهة ما حكم الله في الأنفال، مثل حالهم في كراهة خروجك من بيتك للحرب.

وفي مجمع البيان (٢): في حديث أبي حمزة: فالله ناصرك كما أخرجك من بيتك.

﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقُّ ﴾: في إيثارك الجهاد، إظهاراً للحقّ لإيثارهم تلقّي العير عليه.

﴿بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ : أنَّهم يُنصَرون أينما توجَّهوا بإعلام الرسول.

﴿كَانَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ ﴿: أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه. وكان ذلك لقلّة عددهم، وعدم تأهبهم.

إذ نقل: أنّهم كانوا رجّالة، وماكان فيهم إلّا فارسان. وفيه إيماء إلىٰ أنّ مجادلتهم إنّما كانت لفرط فزعهم ورعبهم <sup>٣)</sup>.

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن ﴾: على إضمار «اذكر».

و الحدي ثاني مفعولي «يعدكم». وقد أبدل عنهما.

﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾: بدل الاشتمال.

﴿ وَتَوَدُّونَ اَنَّ خَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ : يعني العير . فإنّه لم يكن فيها إلّا أربعون فارساً . ولذلك يتمنّونها ويكرهون ملاقاة النفير ، لكثرة عددهم وعدّتهم .

و «الشوكة» الحدّة. مستعارة من حدّة الشوك.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٤): عن محمّد بن يحيي الخثعميّ ، عن أبي عبدالله للسِّلا في هذه

أنوار التنزيل ٢٦٩/٢.

مجمع البيان ٢٠١٧.
 تفسير العيّاشي ٤٩/٢. ٥٠، ح٢٣.

الآية: «ذات (١) الشوكة» الّتي فيها القتال.

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ ﴾ : أن يثبته ويغلبه.

﴿ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ : الموحىٰ بها في هذه الحال. أو بأوامره للملائكة بالإمداد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قال: «الكلمات» الأثمّة الثيميّ .

و قرئ (۳): «بكلمته».

﴿ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٢٠: ويستأصلهم.

والمعنىٰ: أنَّكم تريدون أن تصيبوا مالاً ولا تلقوا مكروهاً، والله يريد إعلاء الديسن وإظهار الحقّ وما يحصل لكم فوز الدارين.

﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ ﴾: أي فعلُ ما فعل. وليس بتكرير. لأنَّ الأوّل لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت، والثاني لبيان الداعي إلى حمل رسول الله عَلَيْنَا على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها.

﴿ وَلَوْ كُرِهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ٢٠ ذلك.

وفي تفسير العيّاشِيّ (٤٠): عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليَّة عن تفسير هذه الآية في قول الله: «يريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين».

قال أبو جعفر على الله : تفسيرها في الباطن «يريدالله» فإنه شيء يريده (٥) ولم يفعله بعد. وأمّا قوله : «يحقّ الحقّ بكلماته» فإنّه يعني : يحقّ حقّ آل محمّد. وأمّا قوله سبحانه : «بكلماته» قال : بكلماته (٦) في الباطن عليّ ، هو كلمة الله في الباطن. وأمّا قوله : «و يقطع دابر الكافرين» فهو (٧) بنوأميّة ، هم الكافرون ، يقطع الله دابرهم. وأمّا قوله : «ليحقّ الحقّ» فإنّه يعني حقّ آل محمّد حين يقوم القائم على . وأمّا قوله : «و يبطل الباطل» يعني

١. المصدر: فقال: الشوكة ....

٣. أنوار التنزيل ٣٨٦/١.

٢. تفسير القمّي ٢٧٠/١.

٤. تفسير العيّاشي ٥٠/٢ ، ح ٢٤.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: فإنه يريد. ٦. المصدر: كلماته.

٧. المصدر: فهم.

الجزء الخامس / سورة الأنفال

القائم. فإذا قام يبطل بني أميّة (١). وذلك [قوله ](١) «ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون».

﴿إِذْ تَسْتَفِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾: بدل من «إذ يعدكم». أو متعلِّق بقوله: «ليحقّ الحقّ» أو على إضمار «اذكر». واستغاثتهم لمّا علموا أن لا محيص من القتال.

وفي مجمع البيان (٣): عن الباقر عليه : أنَّ النبيُّ يَتَلِيلُهُ لمَّا نظر إلىٰ كثرة عدد المشركين وقلَّة عدد المسلمين، استقبل القبلة وقال: اللهمُّ أنجز لي ما وعدتني. اللهمِّ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبَد في الأرض. فما زال يهتف به (٤) مادًا يديه، حتى سقط رداؤه عن منكبه. فأنزل الله تعالى: «إذ تستغيثون ربّكم» الآية.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ ﴾ : بأنِّي ممدِّكم. فحذف الجارِّ، وسلَّط عليه الفعل. وقرأ (٥) أبو عمرو بالكسر، على إرادة القول. أو إجراء «استجاب» مجرى «قال» لأنّ الاستجابة من القول.

﴿ بِٱلَّفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ ﴿: متبعين المؤمنين، أو بعضهم بعضاً. من أردفته: إذا جئت بعده. أو متَّبعين بعضهم بعض المؤمنين، أو أنفسهم المؤمنين. من أردفته إيّاه، فردفه.

وقرئ (١): نافع ويعقوب بفتح الدال، أي متبَعين، أو متّبعين. بـمعني: أنّـهم كـانوا مقدّمة الجيش أو ساقتهم.

وقرأ<sup>(١)</sup>: «مردفين» بكسر الراء وضمّها. وأصله: مرتدفين بمعنى: مترادفين. فأدغمت التاء في الدال، فالتقيّ ساكنان، فحُرّكت الراء بالكسر على الأصل أو بالضمّ على الإتباع.

١. المصدر: «باطل بني أميّة» بدل «بني أميّة».

٢. من المصدر. ٣. مجمع البيان ٥٢٥/٢. ٤. المصدر: ريّه.

٦. أنوار التنزيل ٣٨٦/١. ٥. أنوار التنزيل ٣٨٦/١.

٧. أنوار التنزيل ٣٨٦/١.

وقرئ (١٠): «بالاف» ليوافق ما في سورة أل عمران. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور، أنَّ المراد بالألف الَّذين كانوا على المقدَّمة، أو الساقة، أو وجـوههم وأعيانهم، أو من قاتل منهم.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ ﴾: أي الإمداد.

﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ ﴾: أي إلَّا بشارة لكم بالنصر.

﴿ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ : فيزول ما بها من الوجل، لقلَّتكم وذلَّتكم.

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ۞: وإمداد الملائكة وكثرة العدد والأهب ونحوها وسائط لا تأثير لها. فلا تحسبوا النصر منها، ولا تيأسوا منه يفقدها.

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾: بدل ثان من «إذ يعدكم» لإظهار نعمة ثالثة. أو متعلَّق «بالنصر» أو بما في «عند الله» من معنىٰ الفعل. أو «بجعل» أو بإضمار «اذكر».

وقرأ (٢) نافع بالتخفيف. من أغشيته الشيء: إذا غشيته إيّاه. والفاعل على القراءتين، هو الله تعالى.

وقرأ <sup>(٣)</sup>ابن كثيرو أبو عمرو : «يغشاكم النعاس» بالرفع.

﴿ آمَنَةً مِنْهُ ﴾ : أمناً من الله . وهو مفعول له ، بـاعتبار المـعنىٰ . فـإنّ قـوله : «يـغشّيكم النعاس» يتضمّن معنى: تنعسون. ويغشاكم بمعناه.

و «الأمنة» فعل لفاعله. ويجوز أن يراد بها الإيمان، فيكون فعل المغشى. وأن تُجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز؛ لأنَّها لأصحابه، أو لأنَّه كان من حقَّه أن لا يغشاهم لشدّة الخوف. فلمّا غشيهم فكأنّه حصلت لهم أمنة من الله، لولاها لم يغشيهم، كقوله: يهاب النوم أن يغشَىٰ عيوناً تهابك فهو نفّار شرور.

وقرئ (٤): «أمنة» كرحمة. وهي لغة.

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ : من الحدث والجنابة.

١. أنوار التنزيل ٣٨٦/١.

۲. أنوار التنزيل ۲۸۷/۱.

٤. أنوار التنزيل ٣٨٧/١.

٣. نفس المصدر، والموضع.

الجزء الخامس / سورة الأنفال

وفي الكافي (١): عن الصادق للتلا [ قال : قال أميرالمؤمنين ](١) اشربوا ماء السماء، فإنَّه يطهَر البدن، ويدفع الأسقام. ثمّ تلا هذه الآية.

ومثله في كتاب الخصال (٣).

﴿ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ : يعني الجنابة، لأنَّها من تخييله، أو وسوسته وتخويفه إيّاهم من العطش.

إذ نقل (٤): أنَّهم نزلوا في كثيب أعفر، تسوخ فيه الأقدام على غير ماء. وناموا، فاحتلم أكثرهم. وقد غلب المشركون على الماء. فوسوس إليهم الشيطان، وقال: كيف تُنصَرون وقد غُلبتم على الماء، وأنتم تصلّون محدثين مجنبين، وتزعمون أنّكم أولياء الله، وفيكم رسوله؟ فأشفقوا. فأنزل الله المطر، فمُطروا [ليلاً](٥) حتّىٰ جرى الوادى. واتّخذوا الحياض على عدوته، وسقوا الركاب، واغتسلوا، وتوضّأوا. وتـلبّد الرمـل الّذي بينهم وبين العدوّ، حتّىٰ ثبتت عليه الأقدام وزالت [وسوسة الشيطان ]٧٠).

وفي تفسير العيّاشِيّ (٧): عن رجل ، عن أبي عبدالله لطيِّلا في قول الله تعالىٰ : «ويذهب عنكم رجز الشيطان».

قال: لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك.

﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾: بالوثوق على لطف الله بكم.

﴿ وَيُنْبُتُ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ ٢ : أي بالمطر، حتى لا تسوخ في الرمل. أو بالربط على القلوب، حتَىٰ يثبت في المعركة.

وفي تفسير العيّاشِيّ (^): عن جابر، عن أبي [عبدالله ](١) جعفر [بن محمّد ](١٠) ﷺ

٢. من المصدر.

٤. أنوار التنزيل ٣٨٧/١.

٦. المصدر: الوسوسة.

٨. تفسير العيّاشي ٥٠/٢، ح ٢٥.

١٠. من المصدر.

۱. الكافي ۳۸۷/٦ ۲۸۸، ح۲.

٣. الخصال ٦٣٧ ـ ٦٢٧ ، ح١٠.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشي ٥٠/٢ ، - ٢٧.

٩. من المصدر.

قال: سألته عن هذه الآية في البطن: [وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهَركم به ويُذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ](١).

قال: «فالسماء» في الباطن رسول الله ﷺ. و «الماء» عليّ. جعل الله عليّاً من رسول الله. فذلك قلية عليّاً من وله الله. فذلك عليّ يطهّر الله به قلب من والاه. وأمّا قوله: «وليربط «ويذهب عنكم رجز الشيطان» من والى عليّاً، يذهب الرجز عنه ويقوى عليه. «وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام» فإنّه يعني عليّاً. من والى عليّاً، يربط الله على قلبه بعليّ، فيثبت على ولايته.

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ ﴾: بدل ثالث. أو متعلِّق «بيثبّت».

﴿ اِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾: في إعانتهم وتثبيتهم. وهو مفعول «يوحي». وقرىٰ (٢) بالكسر، على إرادة القول. أو إجراء الوحي مجراه.

﴿ فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: بالبشارة، أو بتكثير سوادهم، أو بمحاربة أعدائهم. فيكون قوله:

﴿ سَٱلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾: كالتفسير لقوله: «أنّي معكم فثبتوا». وفيه دليل على أنهم قاتلوا.

ومن منع ذلك، جعل الخطاب فيه مع المؤمنين. إمّا على تغيير الخطاب، أو على أنّ قوله: «سألقي» إلىٰ قوله: «كلّ بنان» تلقين للملائكة ما يثبّتون المؤمنين به، كأنّه قال: قولوا لهم قولي هذا.

﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْآعْنَاقِ ﴾ : أعاليها ، الَّتي هي المذابح والرؤوس.

﴿ واضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ ﴿: أي الأصابع ، أي جزّوا رقابهم ، واقطعوا أطرافهم .

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى الضرب، أو الأمربه. والخطاب للرسول، أو لكل أحد من المخاطبين.

· · · · ·

﴿ بِانَّهُمْ شَاقُّوااللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : بسبب مشاقتهم لهما.

واشتقاقه من الشقّ؛ لأنّ كلّاً من المتعاندين في شقّ خلاف شقّ الآخر. كالمعاداة، من العدو. والمخاصمة، من الخصم. وهو الجانب.

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ ﴿: تقرير للتعليل . أو وعيد بـما أعد لهم في الانيا .

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ : الخطاب فيه مع الكفرة ، على طريقة الالتفات.

ومحلّه الرفع، أي الأمر ذلكم، أو «ذلكم» واقع. أو نُصِب بفعل دلّ عليه ﴿فَذُوقُوهُ﴾ أو غيره، مثل باشروا. أو عليكم، لتكون الفاء عاطفة.

﴿ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴾ ﴿ : عطف على «ذلكم». أو نصب على المفعول معه. والمعنى: ذوقوا ما عجّل لكم، مع ما أعدّ لكم في الأخرة.

ووضع الظاهر فيه موضع المضمر، للدلالة على أنَّ الكفر سبب العذاب الأجل، أو الجمع بينهما.

وقرئ (١): «إنَّ» بالكسر، على الاستثناف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): كان سبب نزول (٣) ذلك، أنّ عيراً لقريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم. فأمر النبيّ ﷺ أصحابه بالخروج ليأخذوها. فأخبرهم أنّ الله قد وعده إحدى الطائفتين: إمّا العير، أو قريش إن ظفر (١) بهم. فخرج في ثـلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً.

فلمًا قارب بدراً (٥)، كان أبوسفيان في العير. فلمًا بلغه أنَّ رسول الله ﷺ قد خرج يتعرّض العير، خاف خوفاً شديداً ومضى إلى الشام.

۱. أنوار التنزيل ۳۸۸/۱.

٢. تفسير القميّ ٢٥٦/١ ٢٧٠.

٤. المصدر: أظفر.

٣. ليس في المصدر.

المصدر: بدر.

فلمًا وافى النَّقرة (١)، اكترى ضمضم بن عمرو الخزاعيّ (٣) بعشرة دنانير. وأعطاه قلوصاً (٣)، وقال له: امض إلى قريش، وأخبرهم أنّ محمّداً والصباة (٤) من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم، فادركوا العير. وأوصاه أن يخرم ناقته ويقطع أذنها حتى يسيل الدم، ويشق ثوبه من قُبُل ودبر، فإذا دخل مكّة ولّى وجهه إلى ذنب البعير، وصاح بأعلى صوته: يا آل غالب يا آل غالب (٥)، اللطيمة اللطيمة، العير العير، أدركوا أدركوا، وما أراكم تدركون، فإنّ محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم!

فخرج ضمضم يبادر إلىٰ مكّة.

ورأت عاتكة بنت عبدالمطلب قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة أيّام، كأنّ راكباً قد دخل مكّة ينادي: يا آل عذر يا آل فهر (١٦)، أغدوا إلى مصارعكم صبح ثالث. ثمّ وافئ بحمله على أبي قبيس، فأخذ حجراً فدهدهه (١٦) من الجبل، فما ترك داراً (١٨) من دور قريش إلّا أصابه منه فلذة. وكأنّ وادى مكّة قد سال من أسفله دماً.

فانتبهت ذعرة. فأخبرت العبّاس بذلك. فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة.

فقال عتبة: هذه (٩) مصيبة تحدث في قريش.

وفشت الرؤيا في قريش. فبلغ ذلك أباجهل، فقال: ما رأت عاتكة هذه الرؤيا، وهذه نبيّة ثانية في بني عبدالمطّلب! واللات والعزّى، لننظرن (١٠٠ ثلاثة أيّام، فإن كان ما رأت حقّاً فهو كما رأت. وإن كان غير ذلك، لنكتبنّ بيننا كتاباً، أنّه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ونساء من بني هاشم!

النقرة: موضع في طريق مكة. كما قال الحموي. وفي المصدر: «البهرة». قال الفيروزآبادي: البهرة: موضع بنواحي المدينة.

٢. المصدر: ضمضم الخزاعي.

٣. القلوص من الإبل: الشابّة.

٤. الصّباة: جمع الصابي، وهو الذي خرج من دين إلى دين آخر.

٥. المكرّر ليس في المصدر.
 ٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: عذر.

<sup>.</sup> المحرّر ليس في المصدر.

٧. المصدر: فدهده. ٨. ليس في المصدر.

٩. ليس في المصدر: لننتظر.

فلمًا مضى يوم، قال أبوجهل: هذا يوم قد مضى. فلمّاكان اليوم الثاني، قال أبوجهل: هذان يومان قد مضيا. فلما كان اليوم الثالث، وافئ ضمضم ينادي في الوادى: يا ال غالب يا آل غالب، اللطيمة اللطيمة، العير العير، أدركوا أدركوا، وما أراكم تدركون، فإنَّ محمَّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرَّضون لعيركم الَّتي فيها خزائنكم.

فتصايح الناس بمكَّة، وتهيِّؤوا للخروج. وقام سهيل بن عمرو، وصفوان بن أميَّة، وأبوالبختريّ بن هشام، ومنبّه ونبيه ابنا الحجّاج، ونوفل بن خويلد، فقالوا(١٠): يا معشر قريش، والله ما أصابكم مصيبة أعظم من هذه؛ أن يطمع محمّد والصباة من (٢) أهل يثرب، أن يتعرّضوا لعيركم الّتي فيها خزائنكم. فوالله، ما قرشِيّ ولا قرشيّة إلّا ولهما(٣) في هذا العيرنش (4) فصاعداً. وإنّه لَلذلّ والصغار أن يطمع محمّد في أموالكم، فيفرق بينكم وبين متجركم، فاخرجوا.

وأخرج صفوان بن أميّة خمسمائة دينار، وجهّز بـها. وأخـرج سـهيل بـن عـمرو [خمسمائة ](٥) وما بقى أحد من عظماء قريش إلّا أخرجوا مالاً وحملوا وقوداً ٧٠). وخرجوا على الصعب والذلول لايملكون أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى: «خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس» (٧).

وخرج معهم العبّاس بن عبدالمطّلب، ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب. وأخرجوا معهم المغنّيات، يشربون الخمر ويضربون بالدفوف. وخرج رسول الله ﷺ في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً.

فلمّاكان بقرب بدر على ليلة منها، بعث بشير بن أبي الرغباء <sup>(٨)</sup> ومحمّد بن عمير <sup>(١)</sup>

١. المصدر: قال. ٢. المصدر: عن.

٥. من المصدر.

٣. المصدر: لها. ٤. النشِّ: نصف الأوقية. و في المصدر: شيء

٦. المصدر: وقووا.

٧. الأنفال /٧٤. المصدر: الرعبا (الدعناء ـ خ ل ).

٩. المصدر: مجد بن عمرو.

يتجسّسان خبر العير. فأتيا ماء بدر، فأناخا راحلتيهما، واستعذبا من الماء. وسمعا جاريتين، قد تشبّثت إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم كان لها عليها. فقالت: عير قريش نزلت أمس في موضع كذا، وهي تنزل غداً هاهنا وأنا أعمل لهم وأقضيك! فرجعا، فأخبراه بما سمعا.

فأقبل أبوسفيان بالعير. فلمًا شارف بدراً، تقدّم العير وأقبل وحده حتّى انـتهئ إلىٰ ماء بدر. وكان بها رجل من جهينة (١) يقال له: كسب الجهنيّ.

فقال له: ياكسب، هل لك علم بمحمّد وأصحابه؟

قال: لا.

قال: واللات والعزّىٰ، لثن كتمتنا أمر محمّد، لا تزال لك قريش معادية آخر الدهر. فإنّه ليس أحد من قريش إلا وله في هذه العير النشّ (٢) فصاعداً. فلا تكتمني.

فقال: والله، ما لي علم بمحمّد [وما بال محمّد] (٢) وأصحابه بالتجّار؟ إلّا أنّي رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا، فاستعذبا من الماء، وأناخا راحلتيهما ورجعا. فلا أدري من هما؟!

فجاء أبوسفيان إلى موضع مناخ إبلهما، ففتّ أبعار الإبل بيده، فوجد فيها النوى. فقال: هذه علائف يثرب، هؤلاء والله (٤)عيون محمّد. فرجع مسرعاً، وأمر بالعير، فأخذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومرّوا مسرعين.

ونزل جبرئيل على رسول الله ﷺ، فأخبره أنّ العير قد أفلت، وأنّ قريشاً قد أقبلت لتمنع عن عيرها. وأمره بالقتال، ووعده النصر. وكان نازلاً ماء بالصفراء (٥٠). فأحبّ أن يبلو الأنصار؛ لأنّهم إنّما وعدوه أن ينصروه في الدار. فأخبرهم أنّ العير قد جازت، وأنّ قريشاً قد أقبلت لتمنع عن عيرها، وأنّ الله قد أمرني بمحاربتهم. فجزع أصحاب

١. المصدر: جهيئية

كذا في المصدر، وفي النسخ: نشر.
 ليس في المصدر.

٣. من المصدر.

٥. قرية بين جبلين.

رسول الله ﷺ من ذلك، وخافوا خوفاً شديداً. فقال رسول الله ﷺ: أشيروا عليَّ.

فقام أبوبكر، فقال: يا رسول الله، إنّها قريش وخيلاؤها. ما آمنت منذ كــفرت، ولا ذلّت منذ عزّت، ولم نخرج على هيئة الحرب!

فقال رسول الله ﷺ له: اجلس.

فجلس.

فقال: أشيروا عليَّ.

فقام عمر، فقال مثل مقالة أبي بكر.

فقال: اجلس.

ثمّ قام المقداد، فقال: يا رسول الله، إنّها قريش وخيلاؤها. وإنّا قد آمنًا بك، وصدّ قناك، وشهدنا أنّ ما جئت به حقّ من عندالله. ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا<sup>(۱)</sup> وشوك الهراس <sup>(۱)</sup>، لخضنا معك. ولا نقول لك ما قالت بنوإسرائيل لموسَى: «اذهب أنت وربّك فقاتلا، إنّا محكما مقاتلون.

فجزاه النبيّ مَيَّلِظُّ خيراً. ثمّ جلس.

ثمّ قال: أشيروا عليَّ.

فقام سعد بن معاذ، فقال: بأبي أنت وأمّى، يا رسول الله، كأنَّك أردتنا؟

قال: نعم.

قال: فلعلُّك خرجت على أمر قد أمرت بغيره؟ [ قال: نعم ](٤).

قال: بأبي أنت وأمّي، يا رسول الله، إنّنا قد آمنًا بك وصدّ قناك و (٥٠ شهدنا أنّ ما جئت

١. الغضاة: شجر عظيم وخشبة من أصلب الخشب. وهو حسن النار، وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ.

٢. الهراس: شجر كثير الشوك طويلة. وفي المصدر: الهراش.

٣. المائدة /٢٤. ٤ من المصدر.

٥. من هنا ليس في وأه إلى موضع سيأتي.

به حقّ من عند الله. فمرنا بما شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منه ما شئت. والذي أخذت منه أحبّ إليّ من الذي [تركت منه](١). والله، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. [فجزاه خيراً](١).

ثمّ قال [سعد] (٣): بأبي أنت وأمّي، يا رسول الله، [والله] (ا) ما خضت هذا الطريق قطّ وما لي به علم. وقد خلفنا بالمدينة قوماً، ليس نحن بأشد جهاداً لك منهم. ولو علموا أنّه الحرب، لما تخلفوا. ولكن نعد لك الرواحل، ونلقى عدوّنا. فإنّا صبّر (٥) عند اللقاء، أنجاد في الحرب. وإنّا لنرجو أن يقرّ الله عينيك بنا. فإن يك ما تحبّ، فهو ذاك. وإن يكن غير ذلك، قعدت على رواحلك فلحقت بقومنا.

فقال رسول الله ﷺ أَوَ يحدث الله غير ذلك؟ كأنّي بمصرع فلان هاهنا، وبمصرع فلان هاهنا، وبمصرع فلان هاهنا، وببيه ابني فلان هاهنا، وبمصرع أبي جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ومنبّه ونبيه ابني الحجّاج. فإنّ الله قد وعدنى احدى الطائفتين، ولن يخلف الله الميعاد.

فنزل جبر ثيل على رسول الله ﷺ بهذه الآية: «كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ» إلى قوله: «ولو كره المجرمون». فأمر رسول الله ﷺ بالرحيل حتّى نزل عشاء على ماء بدر، وهي العدوة الشاميّة.

وأقبلت قريش، ونزلت بالعدوة اليمانيّة. وبعثت عبيدها تستعذب من الماء، فأخذهم أصحاب رسول الله على وحبسوهم.

فقالوا لهم: من أنتم؟

قالوا: نحن عبيد قريش.

قالوا: فأين العير؟

قالوا: لا علم لنا بالعير.

٢. من المصدر.

٤. من المصدر.

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: تركته.

٣. من المصدر.

٥. المصدر: نصبر.

الجزءالخامس / سورة الأثقال ..........

فأقبلوا يضربونهم. وكان رسول الله ﷺ يصلّى.

فانفتل من صلاته فقال: إن صدقوكم، ضربتموهم. وإن كذبوكم، تركتموهم. عليَّ

بهم.

فأتوا بهم.

فقال لهم: من أنتم؟

قالوا: يا محمد، نحن عبيد قريش.

قال: كم القوم؟

قالواله: لا علم لنا بعددهم.

قال: كم ينحرون في كلّ يوم جزوراً.

قالوا: تسعة إلى (١) عشرة.

فقال رسول الله ﷺ: القوم (٢) تسعمائة إلىٰ (٣) ألف.

[ثم ](٤) قال: فمن فيهم من بني هاشم؟

فقالوا (٥٠): العباس بن عبدالمطّلب، ونوفل بن الحارث، وعقيل بن أبي طالب. فأمر رسول الله ﷺ بهم فحبسوا ٢٠). وبلغ قريشاً ذلك، فخافوا خوفاً شديداً.

ولقي عتبة بن ربيعة أبا البختريّ بن هشام، فقال له: أما ترى هذا البغي، والله، ما أبصر موضع قدمي. خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلت، فجئنا بغياً وعدواناً. والله، ما أفلح قوم قطّ بغوا. ولوددت أنَّ ما في العير من أموال بني عبدمناف ذهب كلَّه، ولم نسر هذا المسد.

فقال له أبوالبختريّ: إنّك سيّد من سادات قريش. [فسر في الناس و ]٧٠) تحمل

١. المصدر: أو.

ليس في المصدر.
 من المصدر.

٣. المصدر: أو.

٦. المصدر: فحبسوهم.

٥. المصدر: قال.

۱۰ المصدر، فحبسو

٧. ليس في المصدر ، ر ، ب.

العير الَّتي أصابها محمَّد وأصحابه بنخلة، ودم ابن الحضرميِّ فإنَّه حليفك.

فقال عتبة: أنت تشير (1) عليَّ بذلك (7). وما على أحد منّا خلاف إلّا ابن الحنظليّة (7) - يعني أبا جهل - فسر (1) إليه، وأعلمه أنّي قد تحمّلت العير الّتي [قد](١) أصابها محمّد بنخلة (١) ودم ابن الحضرمي .

فقال أبو البخترى: فقصدت خباءه فإذا هو قد أخرج درعاً له.

فقلت له: إنَّ أبا الوليد بعثني إليك برسالة.

فغضب، ثمَّ قال: أما وجد عتبة رسولاً غيرك؟

فقلت: أما والله، لو غيره أرسلني ما جئت. ولكن أبا الوليد سيّد العشيرة.

فغضب [أشدّ من الأولى ](٧) غضبة أخرى، فقال: تقول: سيّد العشيرة!

فقلت: أنا أقوله، وقريش كلُّها تقوله. إنَّه قد تحمّل العير ودم ابن الحضرميّ.

فقال: إنَّ عتبة أطول الناس لساناً، وأبلغهم في الكلام، ويتعصّب لمحمّد. فإنّه من بني عبد مناف، وابنه معه، ويريد أن يخذله (٨) بين الناس. لا، واللات والعزّى، حتّىٰ نقتحم عليهم بيثرب، ونأخذهم أسارى. فندخلهم مكّة، وتتسامع العرب بذلك، ولا يكون بيننا وبين متجرنا أحد نكرهه.

وبلغ أصحاب رسول الله ﷺ كثرة قريش، ففزعوا فىزعاً شديداً وشكوا وبكوا واستغاثوا. فأنزل الله على رسوله: «إذ تستغيثون ربّكم فاستجاب لكم أنّي ممدّكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلّا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم و ما النصر إلّا من عند الله إنّ الله عزيز حكيم».

٣. المصدر: حنظلة بدل الحنظلية.

١. ليس في المصدر.

٥. من المصدر.

٢. أي: قد فعلت، وأنت الشاهد على ذلك.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: فصر.

٦. ليس في المصدر.

٧. كذا في المصدر، وفي النسخ: غضبة أخرى. ٨. المصدر: يحذر (يخذل ـخ).

الجزء الخامس / سورة الأنفال .

فلمًا أمسى (١) رسول الله ﷺ وجنّه الليل، ألقى الله على أصحابه النعاس حتّىٰ ناموا. وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم السماء (٢)، وكان نزول (٣) رسول الله ﷺ في موضع لا يثبت فيه القدم، فأنزل الله عليهم السماء [ولبّد الأرض ](٤) حتى تثبت الأقدام. وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِذْ يَغْشَيكُم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان». وذلك أنّ بعض أصحاب النبي ﷺ احتلم. «وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام».

وكان المطر على قريش مثل العزالي <sup>(ه)</sup>. وكان على أصحاب رسول الله ﷺ رذاذاً <sup>(١)</sup> بقدرما يلبّد الأرض. وخافت قريش خوفاً شديداً، فأقبلوا يتحارسون يخافون البيات.

فبعث رسول الله ﷺ عمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعود، فقال: ادخـلا فـي القـوم وائتياني (١) بأخبارهم.

فكانا يجولان في عسكرهم. لا يرون إلّا خائفاً ذعراً، إذا سمعوا(٨) صهل الفرس وثبوا(١٠) على جحفلته. فسمعوا منبّه بن الحجّاج يقول: لا يترك الجوع لنا مبيتاً ، لا بدّ أن نموت أو نميتا.

قال: قد والله، كانوا شباعاً، ولكنَّهم من الخوف قالوا هذا!

وألقى الله في (١٠٠) قلوبهم الرعب، كما قال الله تعالىٰ: «سألقى في قلوب الَّذين كفروا الرعب،(١١).

فلمّا أصبح رسول الله ﷺ عبّاً أصحابه. وكان في عسكـر رسـول الله ﷺ فـرسان؛ فرس للزبير بن العوّام، وفرس للمقداد بن أسود. وكان في عسكره سبعون جملاً

١. المصدر: مشي. ٢. المصدر: الماء، والسماء هنا بمعنى المطر.

٤. ليس في المصدر. ٣. المصدر: نزل.

٥. العزالي: جمع العزلاء: مصبّ الماء من الراوية. ومنه قولهم: أرخت السّماء عزاليها.

٧. كذا في المصدر، وفي النسخ: انتونا. ٦. الرذاذ: المطر الضعيف.

٨. ليس في المصدر. ٩. المصدر: وثب.

١١. الأنفال /١٢. ١٠. المصدر: على.

يتعاقبون عليها. وكان رسول الله على وعليّ بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنويّ على جمل يتعاقبون عليه، والجمل لمرثد. وكان في عسكر قريش أربعمائة فرس. فعبّا رسول الله على أصحابه بين يديه، وقال: غضّوا أبصاركم، ولا تبدأوهم بالقتال، ولا يتكلمن أحد.

فلمًا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب رسول الله ﷺ، قال أبو جهل: ما هم إلّا أكلة رأس. ولو بعثنا إليهم عبيدنا، لأخذوهم أخذاً باليد.

فقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً ومدداً؟

فبعثوا عمرو بن وهب الجمحيّ. وكان فارساً شجاعاً. فجال بفرسه حتى طاف على (١) عسكر رسول الله ﷺ. ثمّ صعد في (١) الوادي، وصوّت. ثمّ رجع إلى قريش، فقال: ما لهم كمين ولا مدد، ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع. أما ترونهم خرساً لا يتكلّمون؟ يتلمّظون تلمّظ الأفاعي. ما لهم ملجأ إلّا سيوفهم. وما أراهم يولون حتى يقتلوا بعددهم. فارتأوا رأيكم.

فقال له أبوجهل: كذبت وجبنت، وانتفخ سحرك (٤) حين نظرت إلى سيوف أهل (٥) يثرب.

وفزع أصحاب رسول الله ﷺ حين نظروا إلى كثرة قريش وقوتهم. فأنزل الله على رسوله «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله» (٢٠). وقد علم الله أنّهم لا يجنحون ولا يجيبون إلى السلم، وإنّما أراد بذلك ليطيّب قلوب أصحاب النبيّ.

فبعث رسول الله ﷺ إلى قريش، فقال: يا معشر قريش، ما أحد من العرب أبغض إلى من أن أبداً (") بكم. فخلوني والعرب. فإن أك صادقاً، فأنتم أعلى بي عيناً. وإن أك

<sup>&</sup>lt;del>-----</del>

١. المصدر: إلى. ٢. ليس في المصدر.

٣. المصدر: يقتلون.

٤. السحر: الرئة. وانتفاخ السحركناية عن الجبن. وفي المصدر: منخرك.

ه. ليس في المصدر. ٦٠. الأنفال /٦١.

٧. المصدر: «إلى ممن بدأ» بدل: «إلى من أن أبدأ».

كاذباً ، كفتكم ذؤبان العرب أمري. فارجعوا.

فقال عتبة: والله، ما أفلح قوم قطُّ ردُّوا هذا.

ثمّ ركب جملاً له أحمر.

فنظر إليه رسول الله ﷺ يجول في العسكر وينهئ عن القتال، فقال: إن يكن عند أحد خير، فعند صاحب الجمل الأحمر. إن يطيعوه، يُرشدوا.

فأقبل عتبة يقول: يامعشر قريش، اجتمعوا واسمعوا (١). ثمّ خطبهم، فقال: يمن مع رحب، ورحب مع يمن. يا معشر قريش، أطيعوني اليوم وأعصوني الدهر. وارجعوا إلى مكّة، واشربوا الخمور وعانقوا الحور. فإنّ محمّداً له إلّ وذمّة، وهو ابن عمّكم. فارجعوا، ولا تردّوا (٢) رأيي، وإنّما تطالبون بالعير الّتي أخذها محمّد بنخلة (٣)، ودم ابن الحضرمي، وهو حليفي وعليً عقله.

فلمًا سمع أبوجهل ذلك، غاظه (٤) وقال: إنّ عتبة أطول الناس لساناً، وأبلغهم في الكلام. ولئن رجعت قريش بقوله، ليكوننّ سيّد قريش آخر الدهر.

ثمّ قال: ياعتبة، نظرت إلى سيوف بني عبدالمطّلب وجبنت وانتفخ سحرك وتأمر الناس بالرجوع، وقد رأينا [ثأرنا<sup>(ه)</sup>] بأعيننا.

فنزل عتبة عن جمله وحمل على أبي جهل، وكان على فرس، فأخذ بشعره. فقال الناس: يقتله.

فعرقب فرسه وقال: أمثلي يجبن؟ وستعلم قريش اليوم أيّنا ألأم وأجبن (١٦)، وأيّنا المفسد لقومه. لا يمشي إلّا أنا وأنت إلى الموت عياناً. ثمّ قال: هذا جناي وخياره فيه، وكلّ جان يده إلى فيه.

ثمّ أخذ بشعره يجرّه.

١. المصدر: استمعوا.

٣. المصدر: بنخيلة.

٥. من المصدر.

٢. لاتنبذوا.

٤. هامش المصدر: أي أداره في فيه.

٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: الأليم والأجبن.

فاجتمع إليه الناس، فقالوا: يا أباالوليد، الله الله، لا تفتّ في أعضاد الناس. تنهي عن شيء وتكون أوّله.

فخلّصوا أبا جهل من يده.

فنظر عتبة إلىٰ أخيه شيبة ونظر إلىٰ ابنه الوليد، فقال: قم، يا بنيَّ .

فقام، ثمّ لبس درعه. وطلبوا له بيضة يتّسع<sup>(١)</sup> رأسه، فـلم يـجدوها لعظم هـامته. فاعتمّ بعمامتين. ثمّ أخذ سيفه، وتقدّم هو وأخوه وابنه ونادي: يا محمّد، أخرج إلينا

أكفاءنا من قريش.

فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار؛ عوذ ومعوّذ <sup>(١)</sup> وعوف من بني عفراء.

فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا لنعرفكم.

فقالوا: نحن بنو عفراء، أنصار الله وأنصار رسوله.

فقالوا: ارجعوا، فإنّا لسنا إيّاكم نريد. إنّما نريد الأكفاء من قريش.

فبعث إليهم رسول الله على أن ارجعوا، فرجعوا. وكره أن يكون أوّل الكرّة بالأنصار، فرجعوا ووقفوا موقفهم.

ثمَّ نظر رسول الله ﷺ إلى عبيدة بن الحارث بن عبدالمطَّلب، وكان له سبعون سنة، فقال له: قم يا عبيدة.

فقام بين يديه بالسيف.

ثمّ نظر إلى حمزة بن عبدالمطّلب، فقال له: قم يا عمّ.

ثمَّ نظر إلىٰ أميرالمؤمنين لمائِلًا فقال له: قم يا عمليَّ وكمان أصغر القوم (٣) فــاطلبوا بحقَّكم الَّذي جعله الله لكم. فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها، تريد أن تطفئ نور الله ويأبى الله إلّا أن يُتمّ نوره.

٢. المصدر: عود ومعود. ١. المصدر وروب: تسع.

٣. المصدر: وكان أصغرهم فقال ....

ثم قال رسول الله ﷺ: يا عبيدة، عليك بعتبة. وقال لحمزة: عليك بشيبة. وقال لعلى: عليك بالوليد بن عتبة.

فمرّوا حتىٰ انتهوا إلىٰ القوم.

فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا لنعرفكم.

فقال [عبيدة ](١): أنا عبيدة بن الحارث بن عبدالمطّلب.

فقال: كفو كريم. فمن هذان؟

فقال: حمزة بن عبدالمطّلب، وعلىّ بن أبي طالب.

فقال: كفوان كريمان. لعن الله من أوقفنا وإيّاكم هذا الموقف.

فقال شيبة لحمزة: من أنت؟

فقال: أنا حمزة بن عبدالمطّلب، أسد الله وأسد رسوله.

فقال له شيبة: لقد لقيت أسد الحلفاء. فانظر كيف تكون صولتك يا أسدالله. فحمل عبيدة على عتبة، فضربه على رأسه ضربة فلق هامته.

وضرب عتبة عبيدة على ساقه، فقطعها وسقطا جميعاً. وحمل حمزة على شيبة، فستضاربا بالسيفين حبتى انشلما. وكل واحد منهما يتقي بدرقته. وحمل أميرالمؤمنين على على الوليد بن عتبة، فضربه على حبل عائقه، فأخرج السيف من إبطه. فقال علي على فأخذ يمينه المقطوعة بيساره، فضرب بها هامتي، فظننت أن السماء وقعت على الأرض!

ثم اعتنق حمزة وشيبة، فقال المسلمون: يا علي، أما ترى الكلب قد بهر (٢٠) عمّك. فحمل إليه علي الله على الله أنه قال: يا عم، طأطئ رأسك. وكان حمزة أطول من شيبة. فأدخل حمزة رأسه في صدره، فضربه أميرالمؤمنين لله على رأسه فطير (٢٠) نصفه. ثمّ

١. من المصدر.

٢. بهر: غلب. وفي المصدر: أبهر.

٣. إلى هنا ليس في نسخة وأ).

فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمّى، ألست شهيداً؟

قال: بلى، أنت أوّل شهيد من أهل بيتي.

فقال: أمّا لوكان عمّك حيّاً، لعلم أنّى أولىٰ بما قال منه.

قال: وأيّ أعمامي تعني؟

قال: أبو طالب، حيث يقول:

كذبتم وبيت الله نبرى محمّداً ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حـتّىٰ نصرّع حـوله ونذهل عـن أبنائنا والحـلائل

فقال رسول الله ﷺ :أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله و رسوله ، وابنه الآخر في جهاد الله بأرض الحبشة ؟

فقال: يا رسول الله ، أسخطت عليّ في هذه الحالة؟

فقال: ما سخطت عليك، ولكن ذكرت عمّي فانقبضت لذلك.

وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا تبطروا، كما عجل وبطر أبناء ربيعة. عليكم بأهل يثرب، فاجزروهم جزراً. وعليكم بقريش، فخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي كانوا عليها.

وكان فئة (١) من قريش أسلموا بمكة فأجلسهم (١) آباؤهم، فخرجوا مع قريش إلى بدر وهم على الشك والارتياب والنفاق؛ منهم قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبوقيس بن الفاكهة، والحارث بن ربيعة، وعليّ بن أميّة بن خلف، والعاص بن المنبّه. فلما نظروا إلى قلّة أصحاب محمّد عليه قالوا: مساكين هؤلاء، غرّهم دينهم فيُقتَلون الساعة. فأنزل الله على رسوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم،

١. المصدر: فتية.

٢. المصدر: فاحتبسهم.

ومن يتوكّل على الله فإنّ الله عزيز حكيم» (١).

فنظر إليه رسول الله عَلَيْ فقال: غضّوا أبصاركم، وعضّوا على النواجذ، ولا تسلّوا حتى آذن لكم. ثمّ رفع يده إلى السماء، فقال: يا ربّ، إن تهلك هذه العصابة لم تُعبِد. وإن شئت أن لا تُعبِد، لاتعبَد.

ثمّ أصابه الغشي، فسري عنه وهو يسكب العرق عن وجهه وهـو يـقول: هـذا جبرئيل قد أتاكم في ألف من الملائكة مردفين.

قال: فنظرنا، فإذا سحابة سوداء فيها برق لائح وقد وقعت عملى عسكر رسول الله ﷺ وقائل يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم (٣). وسمعنا قعقعة السلاح من الجرّ

ونظر إبليس إلى جبرئيل للمُثِلِا فراجع (٤) ورمى باللواء، فأخذ منبّه بن الحجّاج بمجامع ثوبه، ثمّ قال: ويلك يا سراقة، تفتّ في أعضاد الناس.

فركله إبليس ركلة في صدره، وقال: إنّي بريء منكم (٥)، إنّي أرئ ما لاترون، إنّي أخاف الله. وهو قول الله: «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكم فلمّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنّي بريء منكم إنّي أرى ما لا ترون إنّي أخاف الله والله شديد العقاب» (١). ثمّ قال الله ولا ترى إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» (٧).

وحمل جبرئيل على إبليس، فطلبه حتّىٰ غاص في البحر. وقال: ربّ، انجزلي

١. الأنفال /٤٩.

٣. حيزوم: اسم فرس جبرئيل. أي: أقدم يا حيزوم.

المصدر: فتراجع.
 اليس في المصدر: «إنّي بريء منكم».

٦. الأنفال /٥٠.

٣٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

ما وعدتني من البقاء إلىٰ يوم القيامة <sup>(١)</sup>.

روي في خبر: أنَّ إبليس التفت إلىٰ جبرثيل وهو في الهزيمة، فقال: يا هذا، بدا<sup>(۱)</sup> لكم فيما أعطيتمونا؟

فقيل لأبي عبدالله للطِّلْ أترى كان يخاف أن يقتله ؟

فقال: لا، ولكنَّه كان يضربه ضربة يشينه منها إلى يوم القيامة.

وأنزل الله على نبيّه: «إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أنّي معكم فشبّتوا الّـذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان» (٣) قال: أطراف الأصابع. فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تـطفئ نـور الله، ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره.

وخرج أبوجهل من بين الصفّين، فقال: اللهمّ (٤)، إنّ محمّداً قطعنا الرحم وأتانا بما لا نعرفه، فأهنه (٥) الغداة.

فأنزل الله على رسوله: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئاً ولو كثرت وان الله مع المؤمنين» (٦٠).

ثم أخذ رسول الله ﷺ كفاً من حصاة، فرمى به في وجوه قريش وقال: شاهت الوجوه. فبعث الله رياحاً تضرب في وجوه قريش، فكانت الهزيمة. ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم لا يغلبنك () فرعون هذه الأمة؛ أبوجهل بن هشام.

فقتل منهم سبعين وأسر منهم سبعين.

والتقى عمرو بن الجموح مع أبي جهل، فضرب عمرو أبا جهل على فخذه، وضرب أبو جهل عمرواً على يده فأبانها من العضد فتعلّقت بجلدة، فأتّكاً عمرو على

\_\_\_\_\_

٢. المصدر: أبدا.

٤. ليس في المصدر.

٦. الأنفال /١٩.

١. المصدر: يوم الدّين.

٣. الأنفال /١٢.

٥. المصدر: فأحنه، أي: أهلكه.

٧. المصدر: لا يفلتن.

يده برجله، ثمّ تراخي (١) في السماء حتى انقطعت الجلدة ورمي بيده.

وقال عبدالله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشخّط بدمه، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك.

فرفع رأسه، فقال: إنَّما أخزى الله عبد بن أمّ عبد. لمن الدين (٢)، ويلك؟

قلت: لله وللرسول، وإنِّي قاتلك. ووضعت رجلي على عنقه.

فقال: لقد <sup>۱۳</sup> ارتقيت مرتقئ صعباً، يا رويعي الغنم. أما إنّه ليس شيء أشدّ من قتلك إيّاي في هذا اليوم. ألّا تولّي قتلي رجلاً من المطلبيّين، أو رجلاً من الأحلاف؟

فانقلعت (<sup>4)</sup>بیضة کانت علی رأسه، فقتلته. وأخذت رأسه وجئت بـه إلی رسـول الله علی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله الله، البشری. هذا رأس أبی جهل بن هشام.

فسجداله شكراً.

وأسر أبو بشير الأنصاريّ العبّاس بن عبدالمطّلب وعقيل بن أبيطالب، وجاء بهما إلى رسول الله ﷺ.

فقال له: هل أعانك عليهما أحد؟

قال: نعم، رجل عليه ثياب بيض.

فقال رسول الله على: ذاك من الملائكة.

ثمّ قال رسول الله ﷺ للعبّاس: أفدِ نفسك وابن أخيك.

فقال: يا رسول الله، قد كنت أسلمت ولكن القوم استكرهوني.

فقال رسول الله ﷺ: أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقاً، فإنَّ الله يجزيك (٥) عليه.

الدين هنا: القهر والغلبة والاستعلاء.

فأمًا ظاهر أمرك، فقد كنت علينا.

ثمّ قال: يا عبّاس، إنكم خاصمتم الله، فخصمكم.

١. المصدر: نزا.

٣. ليس في المصدر: فاقتلعت.

٥. المصدر: يجزك.

ثمّ قال: أفد نفسك وابن أخيك.

وقد كان العباس أخذ معه أربعين أوقيّة من ذهب.

فغنمها رسول الله ﷺ فلمًا قال رسول الله ﷺ للعبّاس: «أفد نفسك» قال: يا رسول الله، أحسبها من فدائي.

فقال رسول الله ﷺ: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. فأفد نفسك وابن أخيك.

فقال العباس: ليس لى مال غير الذي ذهب منّى.

قال: بلئ، المال الذي خلّفته عند أمّ الفضل بمكّة. وقلت لها: إن حدث عليّ حدث، فاقسموه بينكم.

فقال له: تتركني وأنا أسأل الناس بكفّي ؟!

فأنزل الله على رسوله في ذلك: «يا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ممّا أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم». ثمّ قال الله: «وإن يريدوا خيانتك [في عليّ ](١) فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم»(١).

ثمّ قال رسول الله لعقيل: قد قتل الله، يا أبا يزيد، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومنبّه ونبيه؛ ابني الحجّاج ونوفل بن خويلد. وأسر سهيل بن عـمرو والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان.

فقال عقيل : إذاً لاتنازعوا في تهامة . فإن كنت قد أثخنت القوم ، وإلّا فاركب أكتافهم . فتبسّم رسول الله ﷺ من قوله .

وكان القتلى ببدر سبعين، والأسرى سبعين. قتل منهم أميرالمؤمين المسلمة وعشرين، ولم يؤسر أحداً. فجمعوا الأسارى، وقرنوهم في الحبال، وساقوهم على أقدامهم، وجمعوا الغنائم. وقتل من أصحاب رسول الله على السعد رجال فيهم (٣) سعد

٢. الأنفال /٧٠ و ٧١.

١. من المصدر.

٣. المصدر: فمنهم.

بن خيثمة، وكان من النقباء. فرحل رسول الله ﷺ ونزل الأثيل عند غروب الشمس وهو من بدر على ستة أميال، فنظر رسول الله ﷺ إلى عقبة بن أبي معيط وإلى النضر بن الحارث بن كلدة، وهما في قران (١) واحد.

فقال النضر لعقبة: يا عقبة، أنا وأنت مقتولان.

قال عقبة: من بني (٢) قريش؟

قال: نعم؛ لأنَّ محمداً عَلِي الله قد نظر إلينا نظرة، رأيت فيها القتل.

فقال رسول الله ﷺ: يا علميّ ، علميَّ بالنضر وعقبة.

وكان النضر رجلاً جميلاً، عليه شعر. فجاء عليّ للله فأخذ بشعره فجرّه إلى رسول الله ﷺ.

فقال النضر: يا محمّد، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلّا أجريتني كرجل من قريش. إن قتلتهم، قتلتني. وإن فاديتهم، فاديتني. وان أطلقتهم، أطلقتني. فقال رسول الله على الله المرحم بيني وبينك، قطع الله الرحم بالإسلام. قدّمه يا على ، فاضرب عنقه.

فقال عقبة: يا محمّد، ألم تقل: لا تصبر قريش. أي: لا يقتلون صبراً؟

قال: وأنت (٢٦) من قريش ؟ إنّما أنت علج من أهل صفو ريّة. لا أنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له، ليس منها. قدّمه يا عليّ، فاضرب عنقه.

فقدّمه، فضرب عنقه. فلمّا قتل رسول الله ﷺ النضر وعقبة، خافت الأنصار أن يقتل الأساري كلّهم. فقاموا إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله، قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين. وهم قومك وأساراك. هبهم لنا، يا رسول الله، وخذ منهم الفداء وأطلقهم. فأنزل الله عليه: «ماكان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يتخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم، لولاكتاب من الله سبق

١. المصدر: قرن. والقرن محرّكة الحبل يجمع به البعيران.

۲. المصدر: بين ٣. المصدر

لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» (1) فأطلق لهم أن يأخذوا الفداء ويطلقوهم، وشرط أنّه يقتل منهم في عام قابل بعدد من يأخذون منهم الفداء. فرضوا منه بذلك. وتمام الحديث مضى في سورة آل عمران.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ : كثيراً، بحيث يُرى لكثرتهم كأنّهم يزحفون، أي يدبّون.

وهو مصدر زحف الصبيّ: إذا دبّ على مقعده قليلاً. سمّي بـه، وجُـمع عـلى زحوف. وانتصابه على الحال.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢)، أي يدنو بعضهم (١٣) من بعض.

﴿ فَلا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ ۞: بالانهزام، فضلاً أن يكونوا مثلكم أو أقلَّ منكم.

والأظهر أنّها محكمة ، مخصوصة بقوله: «حرّض المؤمنين» الآية.

ويجوز أن ينتصب «زحفاً» على الحال من الفاعل والمفعول، أي إذا لقيتموهم متزاحفين يدبّون إليكم وتدبّون إليهم، فلا تنهزموا. أو من الفاعل وحده، ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين تولّوا، وهم أثنا عشر ألفاً.

﴿ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرُّفاً لِقِتالٍ ﴾ : يريد الكرّ بعد الفرّ وتغرير العدق، فإنّه من مكائد الحرب.

﴿ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِنَةٍ ﴾ : أي منحازاً إلى طائفة أخرى من المسلمين على القرب، ليستعين بهم.

ومنهم من لم يعتبر القرب، لما نقل <sup>(1)</sup>ابن عمر أنّه كان في سـريّة بـعثهم رسـول الله ﷺ ففرّوا إلى المدينة.

> فقلت: يا رسول الله، نحن الفرّارون؟ فقال: بل أنتم العكّارون، وأنا فئتكم.

تفسير القتي ٢٧٠/١.
 أنوار التنزيل ٣٨٨/١.

وانتصاب «متحرّفاً» و«متحيّزاً» على الحال، وإلّا لغو لا عمل لها. أو الاستثناء من المولّين، أي إلّا رجلاً متحرّفاً أو متحيّزاً.

ووزن «متحيّز» «متفيعل» لا «متفعّل» وإلّا لكان متحوّزاً، من حاز يحوز.

﴿ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ۞: قيل: هذا إذا لم يزد العدوّ على الضعف، لقوله: «الآن خفّف الله عنكم» الآية.

وقيل (١): الآية مخصوصة بأهل بيته (٢)، والحاضرين معه في الحرب.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي الحسس عليّة: جعلت فداك، إنّهم يقولون: ما منع عليّاً إن كان له حقّ، أن يقوم بحقّه ؟

فقال: إنَّ الله لم يكلَف هذا أحداً إِلَّا نبيّه عليه وآله السلام. قال له: «قاتل في سبيل الله لا تكلّف إلّا نفسك» (4). وقال لغيره: «إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» (6) ولو وجد فئة لقاتل.

ثمّ قال: لو كان جعفر وحمزة حيّين، إنّما هما رجلان  $^{(1)}$ . قال: «متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى متحيّزاً إلى متحيّزاً إلى فئة». قال: متطرّفاً  $^{(2)}$  يريد الكرّة عليهم. «أو متحيّزاً» يعنى: متأخّراً إلى أصحابه من غير هزيمة. فمن انهزم حتّى يخوض  $^{(3)}$  صفّ أصحابه «فقد باء بغضب من الله».

عن زرارة (١) عن أحدهما عليها ، قال: قلت: الزبير شهد بدراً؟

قال: نعم، ولكنّه فرّ يوم الجمل. فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقاتله إيّاهم. وإن كان قاتل كفّاراً «فقد باء بغضب من الله» حين ولّاهم دبره.

٤. النساء /٨٤

المصدر: يجوز.

١. أنوار التنزيل ٣٨٨/١.

٣٨. ٢. ح: بدر.

٣. تفسير العيّاشي ٥١/٢، ح ٣١.

٥. الأنفال /١٦.

٦. للعلامة المجلسي الله بيان فيه . راجع البحار الطبعة الحجرية ١٥٢/٨.

٧. المصدر: «متطرّداً» أي: متباعداً.

٩. تفسير العيّاشي ٥١/٢، - ٢٩.

[سئل](۱) عن أبي جعفر (۱) على الله ما شأن أميرالمؤمنين حين ركب منه ما ركب، [لم يقاتل](۱۳)؟

فقال: للذي (1) سبق في علمه أن يكون. ما كان لأميرالمؤمنين للله أن يقاتل وليس معه إلّا ثلاثة رهط (10) فكيف يقاتل ؟ ألم تسمع قول الله على: «يا أيها اللذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً \_إلى \_ وبئس المصير». فكيف يقاتل أميرالمؤمنين بعدها، وإنّما هو يومئذ ليس معه [مؤمن] (1) غير ثلاثة رهط؟

وفي كتاب الخصال (٧)، في مناقب أميرالمؤمنين ﷺ وتعدادها: وقال ﷺ: وأمّا الثالثة والستّون، فإنّي لم أفرّ من الزحف قطّ، ولم يبارزني أحد إلّا سقيت الأرض من دمه.

وفي عيون الأخبار (^^)في باب ما كتب به الرضا عليه إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرّم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأثمّة العادلة الهي ، وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية ، وإظهار العدل، وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، وما يكون من السبي والقتل وإبطال دين الله وغيره من الفساد.

وفي الكافي (١) عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الحرامي أنّ أميرالمؤمنين للله كان إذا حضر الحرب، يوصي المسلمين بكلمات يقول: تعاهدوا الصلاة، إلى أن قال لله : ثمّ إنّ الرعب والخوف من جهاد المستحقّ

۲. تفسير العيّاشي ٥١/٢، ح٣٠.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: الله من، بدل: للذي.

٦. من المصدر.

العيون ٩٢/٢.

١. مابين المعقوفتين منّا.

٣. من المصدر.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: برهط.

٧. الخصال /٥٨٠.

۹. الكافى ۳۵/۵ و ۳۸.

للجهاد والمؤازرين على الضلال، ضلال في الدين، وسلب للدنيا مع الذلّ والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال. يقول الله تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار».

أحمد بن محمّد الكوفي (١)، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مغضّل بن عمر عن أبي عبدالله الله وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله الله قال: قال أميرالمؤمنين الله الأصحابه: إذا لقيتم عدو كم في الحرب، فأقلّوا الكلام واذكروا الله الله ولا تولّوهم الأدبار» فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله على قال: كان يقول: من فرّ من رجلين في القتال من الزحف، فقد فرّ. ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف، فقم يفرّ.

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُم ﴾: بقو تكم.

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾: بنصركم وتسليطكم عليهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم.

نقل (٢): أنّه لمّا طلعت قريش من العقنقل، قال ﷺ: هذه قريش جماءت بـخيلائها وفخرها يكذّبون رسولك. اللهم إنّى أسألك ما وعدتني.

فأتاه جبرئيل للسلا وقال له: خذ قبضة من تراب، فارمهم بها.

فلمًا التقى الجمعان، تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه. فانهزموا، وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. ثمّ لمًا انصرفوا، أقبلوا على التفاخر. فيقول الرجل: قتلت وأسرت. فنزلت.

۱. الكافي ٤٢/٥، ح ٥.

۲. الکافی ۳٤/۵، ح۱.

و«الفاء» جواب شرط محذوف، تقديره: إن فخرتم (١) بقتلهم فلم تقتلوهم، ولكنَّ الله قتلهم.

﴿ وَمَا رَمَّيْتَ ﴾ : يا محمّد، رمياً توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه.

﴿إِذْ رَمَيْتَ ﴾: أي أتيت بصورة الرمي.

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَىٰ ﴾: أي أتى بما هو غاية الرمي، فأوصلها إلى أعينهم حتّىٰ انـهزموا وتمكّنتم من قطع دابرهم.

وقد عرفت أنَّ اللفظ يطلق على المسمّى، وعلى ما هو كماله والمقصود منه.

وقيل (٢): معناه: ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء، ولكنَّ الله رمى بالرعب في

قلوبهم.

وقيل (٣): إنّه نزل في طعنة طعن بها أبيّ بن خلف يوم أحد، ولم يخرج منه دم، فجعل يخور حتّى مات. أو رمية سهم رماه يوم حنين نحو الحصن، فأصاب لبابة بن الحقيق (٤) على فراشه.

وفي تفسير علي بن إبراهيم <sup>(ه)</sup> يعنى: الحصى الذي حمله رسول الله ﷺ ورمى به فى وجوه قريش، وقال: شاهت الوجوه.

وفي كتاب الاحتجاج (٣): عن أميرالمؤمنين ﷺ في حديث طويل، وفيه قـال فـي هذه الآية: سمّى فعل النبيّ ﷺ فعلاً له. ألا ترى تأويله على غير تنزيله؟!

وفي تفسير العيّاشيّ (٧٠: عن محمّد بن كليب الأسـديّ، عـن أبـيه قـال: سألت أبـا عبدالله للعِلا عن قول الله: «وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمي».

قال: على ناول رسول الله القبضة التي رمى بها.

أنوار التنزيل ٢٨٩/١.
 المصدر: كنانة بن أبى الحقيق.

٦. الاحتجاج ٢٧٢/١.

المصدر: افتخرتم.
 أنوار التنزيل ٣٨٩/١.

٥. تفسير القمّى ٢٧٠/١ ٢٧١.

٧. تفسير العيّاشي ٥٢/٢، ح٣٢.

وفي خبر آخر عنه (١٠): أنَّ عليًّا لِمُثِلِّ ناوله قبضة من تراب، فرميٰ بها.

عن عمرو بن أبي المقدام (٢٠)، عن عليّ بن الحسين ﷺ قال: نــاول رســول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب قبضة من تراب التي رمى بها في وجوه المشركين. فــقال [الله](٢٠): «وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى».

وفي كتاب الخصال (4)، في مناقب أميرالمؤمين علي وتعدادها. قال علي : وأمّا الخامسة والثلاثون، فإنّ رسول الله علي وجهني يوم بدر فقال: ائتني بكف حصيات مجموعة في مكان واحد. فأخذتها ثمّ شممتها، فإذا هي طيّبة تفوح منها رائحة المسك. فأتيته بها، فرمى بها وجوه المشركين. وتلك الحصيات أربع منها كنّ (٥) من الفردوس، وحصاة من المشرق، وحصاة من المغرب، وحصاة من تحت العرش. مع كلّ حصاة مائة ألف ملك مدداً لنا. لم يكرم الله على الفضيلة أحداً قبلنا ولا بعدنا.

﴿ **وَلِيْتُلِيَ الْمؤمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَناً ﴾**: ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ، ومشاهدة الآيات.

﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ ﴾: لاستغاثتهم ودعاثهم.

﴿عَلِيمٌ ﴾ ٢٠ : بنيّاتهم وأحوالهم.

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ : إشارة إلى البلاء الحسن، أو القتل، أو الرّمي.

ومحلّه الرفع، أي: المقصود، أو الأمر «ذلكم».

﴿ وَاَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ ۞: معطوف عليه ، أي المقصود إيلاء المؤمنين ، وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم .

وقرأ (٦) ابن كثير ونافع وأبوعمرو: «موهّن» بالتشديد. وحفص: «موهن كيد الكافرين» بالإضافة والتخفيف.

١. تفسير العيّاشي ٥٢/٢، ح٣٣.

٣. من المصدر.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: كان.

٢. تفسير العيّاشي ٥٢/٢، ح ٣٤.

٤. الخصال /٥٧٦، ح ١.

٦. أنوار التنزيل ٣٨٩/١.

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾: قيل (١٠؛ خطاب لأهل مكّة على سبيل التهكّم. وذلك أنهم حين أرادوا الخروج، تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمّ انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين.

وفي مجمع البيان (٢)، في حديث أبي حمزة: قال أبوجهل: اللهم ربّنا، ديننا القديم ودين محمد الحديث. فأيّ الدينين كان أحبّ إليك وأرضى عندك، فانصر أهله اليوم. وروى أنّه قال: أيّنا أهجر وأقطع للرحم، فأهِنهُ اليوم فأهلكه.

وقيل (٣): خطاب للمؤمنين، وكذا القولان فيما بعده.

﴿ وَإِنَّ تَنْتَهُوا ﴾ : عن الكفر، ومعاداة الرسول.

﴿ فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ ﴾: لتضمّنه سلامة الدارين وخير المنزلين.

﴿ وَ إِنَّ تَعُودُوا ﴾ : لمحاربته.

﴿نَعُدُ ﴾: لنصره.

﴿ وَلَنْ تُغْنِيَ ﴾ : ولن تدفع.

﴿ عَنْكُمْ فِنَتُكُمْ ﴾ : جماعتكم.

﴿شَيْناً ﴾: من الإغناء، أو المضارّ.

﴿ وَلَوْ كَثُرتْ ﴾ : فئتكم.

﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤمِنِينَ ﴾ ٣: بالنصر والمعونة.

وقرأ نافع <sup>4)</sup> وابن عامر وحفص: «وأنّ» بالفتح. على تقدير: ولأنّ الله مع المؤمنين كان ذلك.

وقيل (٥٠): الآية خطاب للمؤمنين. والمعنى: إن تستنصروا، فقد جاءكم النصر. وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عمّا يستأثره الرسول، «فهو خيرلكم». «وإن

۲. مجمع البيان ٥٣١/٢.

٤. أنوار التنزيل ٣٨٩/١.

١. نفس المصدر، والموضع.

٣. تفسير الصافي ٢٨٨/٢.

٥. نفس المصدر، والموضع.

تعودوا إليه نعد» عليكم بالإنكار أو تهييج العدق. «ولن تغني» حيننذ كشرتكم، إذا لم يكن الله معكم بالنصر. فإنّه مع الكاملين في إيمانهم. ويؤيّد ذلك «يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وَرَسولَهُ وَلا تَوَلُوا عَنْهُ»: ولا تتولُوا عن الرسول. فإنّ المراد من الآية: الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه.

وذكر طاعة الله للتوطئة ، والتنبيه على أنّ طاعة الله هي طاعة الرسول لقوله : «من يطع الرسول فقد أطاع الله».

وقيل: الضمير للجهاد، أو للأمر الّذي دلّ عليه الطاعة.

﴿ وَآنَتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ ٢: القرآن والمواعظ، سماع فهم وتصديق.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِغْنَا ﴾: كالكفرة والمنافقين، الَّذين ادّعوا السماع.

﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ٢ ينتفعون به ، فكأنَّهم لا يسمعون رأساً.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ ﴾: شرّ ما يدبّ على الأرض، أو شرّ البهائم.

﴿ الصُّمُّ ﴾: عن الحقّ.

﴿ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَمَقِلُونَ ﴾ ۞: إيّاه. عدّهم من البهائم، ثمّ جعلهم شرّها لإبطالهم ما امتازوا به وفضّلوا لأجله.

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ : سعادة كُتِبت لهم ، أو انتفاعاً بالآيات.

﴿ لَأَسْمَعَهُمْ ﴾: سماع تفهم.

﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾: وقد علم أن لا خير فيهم.

﴿ لَتُوَلُّوا ﴾ : ولم ينتفعوا به ، وارتدُّوا بعد التصديق والقبول .

﴿ وَهُمْ مُعرِضُونَ ﴾ 📆: لعنادهم.

وقيل (١٠): كانوا يقولون للنبيّ : أحي لنا قصيّاً. فإنّه كان شيخاً مباركاً، حتّى يشهد لك ونؤمن بك.

١. أنوار التنزيل ٣٩٠/١.

والمعنى: لأسمعهم كلام قصي.

وفي مجمع البيان (١٠): عن الباقر للثِّلا : نزلت في بني عبدالدار . لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير، وحليف لهم يقال له: سويط (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾: بالطاعة .

﴿إِذَا دَعَاكُمْ ﴾: وحّد الضمير فيه لما سبق، ولأنّ دعوة الله تُسمَع من الرسول.

نقل (٣): أنَّه عَلَيْكُ مِرَ عَلَى أَبِيَّ وَهُو يَصلَّى. فدعاه، فعجَّل في صلاته ثمَّ جاء.

فقال: ما منعك عن إجابتي؟

قال: كنت أصلّى.

قال: ألم تخبر فيما أوحى الله إليَّ: «استجيبوا لله وللرسول»؟

﴿ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾: قيل <sup>(4)</sup>: من العلوم الدينيّة، فإنّها حياة القلب، والجهل موته. قال: لا تعجبنَ الجهول حلَّته فذلك ميت وثوبه كفن.

أو ممًا يورثكم الحياة الأبديّة في النعيم الدائم، من العقائد والأعمال. أو من الجهاد، فإنّه سبب بقائكم. إذ لو تركوه، لغلبهم العدق وقتلهم. أو الشهادة لقوله تعالى: «بل أحياء عند ربهم» (٥).

وفي روضة الكافي (١): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسي ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زيد بن الوليد الخثعمي، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله علي عن هذه الآية.

قال: نزلت في ولاية على لماليلًا.

١. مجمع البيان ٥٣٢/٢.

٢. المصدر: سويبط. ٤. نفس المصدر والموضع.

٦. الكافي ٢٤٨/٨ - ٣٤٩.

٣. أنوار التنزيل ٣٩٠/١.

٥. آل عمران /١٦٩.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): قال: «الحياة» الجنّة.

حدَّثنا أحمد بن محمَد ، عن جعفر بن عبدالله ، عن كثير بن عيّاش ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه لا يقول في هذه الآية : ولاية عليّ بن أبي طالب عليه الله التباعكم إيّاه وولايته ، أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم .

وفي شرح الآيات الباهرة (٢)، تأويله أورد من طريق العامّة، نقله ابن مردويه، عن رجاله مرفوعاً إلى الإمام محمّد بن عليّ الباقر ﷺ أنّه قال في قوله تعالى: «يا أيّها الّذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم».

قال: إلى ولاية عليّ بن أبي طالب.

﴿ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ﴾: قيل (٣): تمثيل لغاية قربه تعالى من العبد، كقوله «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (٤). وتنبيه على أنه تعالى مطّلع على مكنونات القلوب ما عسى يغفل عنه صاحبها. أو حتّ على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها، قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره. أو تصوير وتخييل لتملّكه على العبد قلبه، فيفسخ عزائمه وينغير مقاصده، ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته، وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٥) أي يحول بينه وبين مايريد.

وفيه ٧٠ بالسند السابق، عن أبي جعفر الله يقول: يحول بين المؤمن و معصيته أن تقوده إلى النار. وبين الكافر وبين طاعته أن يستكمل به الإيمان. قال واعلموا أنّ الأعمال بخواتيمها.

وفي كتاب التوحيد (٧): حدَّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدَّثنا

أ. تفسير القمّى ٢٧١/١.
 ٢. تأويل الأيات الباهرة ١٩٦٨.

٥. تفسر القمّى ٢٧١/١. ٦. نفس المصدر والموضع.

٧. التوحيد /٣٨٥، ح٦.

محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله جميعاً قالا: حدّثنا أيّـوب بن نـوح، عـن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه في هذه الآية قال: يحول بينه وبين أن يعلم أنّ الباطل حقّ.

وفي مجمع البيان (١): وروى يونس [بن عمّار](٢)، عن أبي عبدالله للسِّلا معناه: لا يستيقن القلب أنّ الحقّ باطل أبداً. ولا يستيقن القلب أنّ الباطل حقّ أبداً.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده. أما إنّه لايغشى شيئاً منها. وإن كان غشي شيئاً ممّا يشتهى، فإنّه لا يأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتى، يعرف أنّ الحق ليس فيه.

وعن جابر (<sup>6)</sup>، عن أبي جعفر للله قال: هذا الشيء يشتهيه الرجـل بـقلبه وسـمعه وبصره، لا تتوق نفسه إلى غير ذلك، فقد حيل بينه وبين قلبه إلا ذلك الشيء.

﴿ وَانَّهُ اِلَّذِهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ٢: فيجازيكم بأعمالكم.

﴿ وَاتَّقُوا فِئْنَةً لَاتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾: اتقوا ذنباً يعمَّكم أشره كإقرار المنكربين أظهركم، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة، وظهور البدع والتكاسل في الجهاد.

على أن قوله: «لا تصيبن» إمّا جواب الأمر على معنى: إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم. وفيه أنَّ جواب الشرط متردَّد، فلا يليق به النون المؤكّدة. لكنّه لمّا تضمّن معنى النهى ساغ فيه، كقوله: «ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم».

وإمّا صفة «لفتنة» و«لا» للنفي. وفيه شذوذ؛ لأن النون لاتدخل المنفي في غير القسم. أو للنهي على إرادة القول، كقوله: حتّى إذا جنّ الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قطّ.

وإمّا جواب قسم محذوف ، كقراءة من قرأ: «لتصيبنَّ» ، وإن اختلفا في المعنى.

يمع البيان ٢. من المصدر.

مجمع البيان ٥٣٤/٢.
 تفسير العياشي ٥٢/٢، ح ٣٧.

٤. تفسير العيّاشي ٥٢/٢، ح٣٨.

ويحتمل أن يكون نهياً بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرّض للظلم، فإنّ وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه.

و«من» في «منكم» على الوجه الأوّل، للتبعيض. وعلى الأخيرين للتبيين. وفائدته التنبيه على أنّ الظلم منكم أقبح من غيركم.

عن إسماعيل السري (٢)، عن النبيّ ﷺ في هذه الآية قال: أخبرت أنّهم أصحاب الجمل.

وفي مجمع البيان (٣): عن أميرالمؤمنين للله وأبي جمعفر الباقر للله أنَّمهما قسرءا: «لتصيبن».

وعن ابن عبّاس (<sup>4)</sup>أنّها لمّا نزلت: [واتقوا فتنة ](<sup>0)</sup> قال النبيّ ﷺ: من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء قبلي.

وفي تغسير عليّ بن إبراهيم (١٠): نـزلت في طلحة والزبير لمّا حـاربوا(١٧) أميرالمؤمنين عليه وظلموه.

وفي شرح الآيات الباهرة (٨): وذكر أبوعليّ الطبرسيّ ، عن السيّد أبي طالب الهرويّ ، بإسناده : عن علقمة وعن الأسود قالا : أتينا أبا أيّوب الأنصاريّ فأخبرنا أنّ النبيّ ﷺ قال لعمّار : إنّه سيكون من بعدي هنات ، حتى يختلف السيف فيما بينهم ، و حتّى يـقتل

١. تفسير العيّاشي ٥٣/٢، ح ٤٠.

٣. مجمع البيان ٥٣٢/٢.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: حاربا.

۲. تفسير العيّاشي ٥٣/٢، ح ٤١.

٤. مجمع البيان ٥٣٤/٢ ـ ٥٣٥.

٦. تفسير القمّي ٢٧١/١.

٨. تأويل الأيات ١٩٧/٢ ـ ١٩٨.

بعضهم [بعضاً، وحتى يبرأ بعضهم ] (١٠ من بعض. فإذا رأيت ذلك، فعليك بهذا الأصلع عن يميني؛ عليّ بن أبيطالب المليظ فإن سلك الناس كلّهم وادياً وسلك عليّ وادياً، فاسلك وادي عليّ وخلّ الناس. يا عمّار، إنّ عليّ لايردّك عن هدى، ولا يدلّك على ردىّ. يا عمّار، طاعة علىّ طاعتى، وطاعتى طاعة الله.

وذكر صاحب كتاب نهج الإيمان (٢) قال: ذكر أبو عبدالله محمد بن على [بن] السراج في كتابه في تأويل هذه الآية ، حديث يرفعه بإسناده إلى عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يا ابن مسعود ، إنّه قد نزلت في عليّ آية «واتقوا فتنة لاتصيبنَ الّذين ظلموا منكم خاصّة». وأنا مستودعكها، وسمّ لك خاصّة الظلمة فكن لما أقول واعياً، وعني مؤدّياً. من ظلم عليّاً مجلسي هذا، كان كمن جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء من قبلي. فقال له الراوي: يا أبا عبدالرحمن، أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟

قال: نعم.

فقلت له: فكنت (٣) للظَّالمين [ظهيراً](٤)؟

قال: لا جرم، حلّت بي عقوبة على أن (٥) لم أستأذن إمامي، كما استأذن جندب وعمّار وسلمان. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.

وفي أصول الكافي (١٠)، بإسناده إلى أبي عبدالله الله عن عليّ بن الحسين الله عن حليّ بن الحسين الله عديث طويل، وفيه: ثمّ قال في بعض كتابه: «واتقوا فتنة لا تصيبن الله ين ظلموا منكم خاصّة» في إنّا أنزلناه في ليلة القدر (١٠). ويقول: إنّ محمّداً حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله الله الله القد: مضت ليلة القدر مع رسول الله على فهذه فتنة أصابتهم خاصة.

\_\_\_\_

نفس المصدر والموضع
 من المصدر.

١. ليس في المصدر.٣. المصدر: فكيف وكنت.

٥. المصدر: «عملى انى» بدل: «على أن».
 ٦. الكافي ٢٤٨/١ و٢٤٩، ضمن ح٤.

٧. الحديث في وباب شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاه من كتاب أصول الكافي (الحديث ٤) يعني:
 هذه الآية نزلت في إنّا أنزلناه في ليلة القدر. وتفسيره يُعرف من كلامه ﷺ.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ ﴿ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ : قيل (١): أرض مكة، يستضعفكم قريش. والخطاب للمهاجرين. وقيل : للعرب كافة، فإنّهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم.

﴿ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ : كفّار قريش، أو من عداهم . فإنّهم جميعاً معادين مضادّين لهم .

﴿ فَأَوَاكُمْ ﴾ : إلى المدينة . أو جعل لكم مأوى تتحصّنون به عن أعدائكم.

﴿ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ﴾ : على الكفّار، أو بمظاهرة الأنصار، أو بإمداد الملائكة يوم بدر.

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطُّيِّبَاتِ ﴾ : من المغانم.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ۞: هذه النعم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): نزلت في قريش خاصّة.

وفي كشف المحجّة <sup>(٣)</sup> لابن طاووس : عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل ، وفيه : فأمّا الآيات الّتي في قريش ، فهي قوله : «واذكروا ـإلى قوله ـلعلّكم تشكرون».

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَحُونُوا اللهَ والرَّسُولَ﴾: بـتعطيل الفـرائـض والسـنن. أو بأن تضمروا خلاف ما تظهرون. أو بالغلول في المغانم.

وأصل الخون: النقص، كما أنّ أصل الوفاء: التمام. واستعماله في ضد الأمانة لتضمّنه إيّاه.

﴿ وَتَخُونُوا آمَانَاتِكُمْ ﴾ : فيما بينكم.

وهو مجزوم بالعطف، علىالأوّل. أو منصوب على الجواب بالواو.

﴿ وَآنَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١٠ أنكم تخونون. أو أنتم علماء، تميّزون الحسن من القبيح.

وفي مجمع البيان (٤٠): عن الباقر والصادق ﷺ : نزلت في أبي لبابة بن عبدالمنذر

٢. تفسير القمّى ٢٧١/١.

أنوار التنزيل ٣٩١/١.
 كشف المحجّة /١٧٥.

٤. مجمع البيان ٥٣٥/٢\_٥٣٠.

الأنصاريّ. وذلك أنّ رسول الله ﷺ حاصر يهود بني قريظة ('' إحدى وعشرين ليلة. فسألوا رسول الله ﷺ الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير، على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام. فأبى أن يعطيهم رسول الله ﷺ إلّا أن ينزّلوا على حكم سعد بن معاذ.

فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة.

وكان مناصحاً لهم؛ لأنّ عياله وماله وولده كانت عندهم، فبعثه رسـول الله ﷺ فأتاهم.

فقالوا: ماتري يا أبا لبابة، أننزل على حكم سعد بن معاذ؟

فأشار أبولبابة بيده إلى حلقه: إنّه الذبح، فلا تفعلوا.

فأتاه جبرئيل للطِّلْإ فأخبره بذلك.

قال أبولبابة: فوالله، ما زالت قدماي من مكانهما حتّى عرفت أنّي قد خنت الله ورسوله.

فنزلت الآية فيه. فلمًا نزلت، شدّ نفسه على سارية من سـواري المسـجد وقـال: والله، لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتّى أموت أو يتوب الله عليّ .

فمكث سبعة أيّام لايذوق فيها طعاماً ولا شراباً، حتّى خرّ مغشيّاً عليه. ثمّ تاب الله عليه.

فقيل له. يا أبالبابة، قد تيب عليك.

فقال: لا والله، لا أحلّ نفسي حتّى يكون رسول الله ﷺ هو الّذي يحلّني.

فجاءه ، فحلَّه بيده .

ثمّ قال أبولبابة: إنّ من تمام توبتي أن أهجر دار قومي الّتي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي.

١. المصدر: يهود قريظة.

فقال النبي مَيْلِينًا: يجزئك الثلث أن تصدّق به.

وفي الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن البن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله الله عن رجل وقع لي عنده مال، وكابرني عليه وحلف. ثمّ وقع له عندي مال، فأخذه مكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟

فقال: إن خانك، فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه.

عليّ بن إبراهيم (٢) عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم عن عبدالله الله عن عبدالله الله عمير، عن إبراهيم عن عبدالله عليه الرجل يكون لي عليه الحق، فيجحدنيه. ثمّ يستودعني مالاً، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه خبانة.

عدّة من أصحابنا (٢٣)، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبدالله الله الله على رجل مال، فجحده إيّاه وذهب به. ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟

قال: نعم، ولكن لهذا كلام. يقول: اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي، وإنّي لم آخذها ما أخذت منه خيانة ولاظلماً

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>4)</sup>. وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جـعفر ﷺ فـي قوله ﷺ: «يا أيّها الّذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون». وأمّا خيانة الأمانة، فكلّ إنسان مأمون على ما افترض الله ﷺعلى عليه.

قال(٥): نزلت في أبي لبابة بن عبدالمنذر. فلفظ الآية عامٌ، ومعناها خاص.

۱. الكافي ٥٨/٥، ح ١

۳. الکافی ۹۸/۵، ح۳.

٥. تفسير القمّي ٣٠٣/١\_٣٠٤.

۲. الکافي ۹۸/٥، ح۲.

٤. تفسير القمّى ٢٧٢/١.

قال: ونزلت في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرة، وقد كتبت في هـذه السورة مع أخبار بدر. وكانت على رأس ستّة عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة. ونزلت مع الآية الَّتي في سورة التوبة قوله: «وأخرون اعترفوا بذنوبهم» الَّتي نزلت في أبي لبابة.

قال: فهذا الدليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله على نبيّه.

ثمّ ذكر هذا القصة هناك، كما يأتى.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِنْنَةً ﴾ : لأنَّهم سبب الوقوع في الإثم والعقاب. أو محنة من الله ، ليبلوكم فيه. فلا يحمّلنّكم حبّهم على الخيانة ، كأبي لبابة .

﴿ وَانَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ لمن أثر رضا الله عليهم، وراعي حدوده فيهم. فأنيطوا هممكم بما يؤدّيكم إليه.

وفي مجمع البيان (١٠): عن أميرالمؤمنين لليُّلا : لا يقولنَ أحدكم: اللهمَ إنِّي أعوذ بك من الفتنة؛ لأنَّه ليس أحد إلَّا وهو مشتمل على فتنة. ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات الفتن. فإنّ الله سبحانه يقول: «واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة».

وفي كتاب المناقب<sup>(٢)</sup>لابن شهر أشوب: وروى يحيى بـن أبـيكثير وسـفيان بـن عيينة ، بإسنادهما أنَّه سمع رسول الله ﷺ بكاء الحسن والحسين وهم على المنبر ، فقام فزعاً. ثمَّ قال: أيِّها الناس، ما الوليد ٣٠) إلَّا فتنة. لقد قمت إليهم وحقّاً (٤) ما معي عقلي. وفى رواية بريدة (٥): وما أعقل.

عن عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبى يقول: كـان رسـول الله ﷺ يـخطب عـلى المنبر. فجاء (٦) الحسن والحسين، وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله مَتَالِيُّهُ من المنبر، فحملهما ووضعهما على يديه ثم قال: صدق الله «أنَّما أموالكم وأولادكم فتنة». إلى آخر كلامه.

١. مجمع البيان ٥٣٦/٢.

٣. المصدر: الولد.

٥. ليس في المصدر.

٢. المناقب ٢٨٥٨٣.

٤. ليس في المصدر.

٦. كذا في المصدر، وفي النسخ: فأتي.

وفي خبر آخر: أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض.

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾: هداية في قلوبكم، تفرقون بها بين الحق والباطل. أو نصراً، يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين. أو مخرجاً من الشبهات. أو نجاة عمّا تحذرون في الدارين. أو ظهوراً يشهر أمركم ويثبت نعتكم، من قولهم: بتّ أفعل كذا حتّى سطع الفرقان، أي الصبح.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) يعني: العلم الّذي تفرقون به بين الحقّ والباطل.

﴿ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾: ويسترها.

﴿ وَيَفْفِرْ لَكُمْ ﴾ : ذنوبكم ، بالتجاوز والعفو عنها.

وقيل (٢) «السيّنات» الصغائر. و «الذنوب» الكبائر.

وقيل (٣): المراد: ما تقدّم وما تأخّر؛ لأنّها في أهل بدر، وقد غفرهما (١٤) الله لهم.

﴿ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ ﴿: تنبيه على أنّ ما وعده لهم من التقوى، تفضّل منه وإحسان. وأنّه ليس ممّا يوجبه تقواهم عليه، كالسيّد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: تذكار لما مكر قريش به حين كان بمكّة ، ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم .

والمعنى: واذكرإذ يمكرون بك.

﴿لِيُغْيِتُوكَ﴾: بالوثاق والحبس. أو الإثخان بالجرح، من قولهم: ضربه حتّى أثبته، ولاحراك به ولابراح.

وقرئ (٥): «ليثبتوك» بالتشديد. و «ليبيتوك» من البيات. و «ليقيدوك».

﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾: بسيوفهم.

﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾: من مكّة.

٢. أنوار التنزيل ٣٩١/١.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: غفرها.

١. تفسير القمّي ٢٧٢/١

٣. نفس المصدر.

٥. أنوار التنزيل ٣٩٢/١.

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ﴾ : برد مكرهم عليهم. أو بمجازاتهم عليه. أو بمعاملة الماكرين معهم، بأن أخرجهم إلى بدر وقلّل المسلمين في أعينهم حتّى حملوا عليهم فقُتلوا.

﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ ٢٠ : إذ لا يُؤبِّه بمكرهم دون مكره.

وإسناد أمثال هذا، إنّما يحسن للمزاوجة. ولايجوز إطلاقها إبتداء، لما فيه من إيهام مّ.

في أمالي (١) شيخ الطائفة رضى المساده إلى جابر بن عبدالله بن حزام الأنصاري على الله عنه الله في أربع صور.

إلى قوله: وتصوّر يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد. وأشار عليهم في النبيّ طائِلاً بما أشار. فأنزل الله تعالى: «واذ يمكر بك الّذين» الآية.

فإذا ذهبوا إليه ليدخلوا، قال: أدخلوني معكم.

قالوا: ومن أنت، ياشيخ؟

قال: أنا شيخ من مصر (٣)، ولي رأي أشير به عليكم.

فدخلوا وجلسوا وتشاوروا، وهو جالس. وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوه.

قال: ليس هذا لكم برأي. إن أخرجتموه، جلب عليكم الناس فقاتلوكم.

قالو: صدقت، ما هذا برأي.

ثمَّ تشاوروا، وأجمعوا أمرهم على أن يوثقوه.

قال: هذا ليس برأي. إن فعلتم هذا، ومحمّد ﷺ رجل حلو اللسان، أفسد عليكم

\_\_\_\_\_

١. أمالي الطوسي ١٨٠/١ ـ ١٨١.

٢. تفسير العيّاشي ٥٣/٢ ـ ٥٤ ، ح٤٢.

٣. المصدر: بني مضر.

أبناءَكم وخدمكم. وما ينفع أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه وامرأته.

ثمّ تشاوروا، فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه. يخرجون من كلّ بطن منهم بشاهر، فيضربونه بأسيافهم جميعاً عند الكعبة.

ثمَ قرأ هذه الآية: «وإذ يمكر بك الذين». الآية.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)، في هذه الآية: أنّها نزلت بمكّة قبل الهجرة. وكان سبب نزولها أنّه لمّا أظهر رسول الله ﷺ الدعوة بمكّة، قدمت عليه الأوس والخزرج. فقال لهم رسول الله ﷺ: تمنعوني وتكونون لي جاراً (٢) حتّى أتلو عليكم كتاب ربّى، وثوابكم على الله الجنّة؟

فقالوا: نعم، خذ لربّك ولنفسك ما شئت.

وقال لهم: موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق.

فحجّوا ورجعوا إلى مني. وكان فيهم ممّن قد حجّ كثيراً.

فلمًا كان اليوم الثاني من أيّام التشريق، فـقال لهـم رسـول الله ﷺ إذا كـان اللـيل، فاحضروا دار عبدالمطّلب على العقبة، ولاتنبّهوا نائماً. ولينسلّ واحد فواحد.

٢. من المصدر.

٤. هكذا في المصدر. وفي النَّسخ: يستعينون.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: حبارا.

١. تفسير العيّاشي ٥٤/٢، ح٤٣.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: طردوا.

٥. تفسير القمّي ٢٧٢/١ ٢٧٦.

فجاء سبعون رجلاً من الأوس والخررج، فدخلوا الدار.

فقال لهم رسول الله ﷺ: تـمنعوني وتـجيروني حـتّى أتـلو عـليكم كـتاب ربّـي، وثوابكم على الله الجنّة؟

فقال سعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام: نعم، يا رسول الله، اشترط لربّك ولنفسك ما شئت.

فقال: أمّا ما أشترط لربّي، فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون أنفسكم، وتمنعوا أهلي ممّا تمنعون أهليكم (١) وأولادكم.

فقالوا: فما لنا على ذلك؟

قال: الجنّة في الآخرة، وتملكون العرب، وتدين لكم العجم بما تمنعون أهليكم وأولادكم في الدنيا. وتكونون ملوكاً في الجنّة.

فقالوا: قد رضينا.

فقال: أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً، يكونون شهداء عليكم بذلك، كما أخـذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً.

فأشار عليهم جبرئيل للطُّلِّهِ .

فقال: هذا نقيب وهذا نقيب وهذا نقيب، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. فمن الخزرج؛ سعد بن زرارة، والبراء بن معرور. وعبدالله بن حزام، وهو أبو جابر بن عبدالله، ورافع بن مالك، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وعبدالله بن رواحة، وسعد بن الربيع، وعبادة بن الصامت. ومن الأوس؛ أبوالهيثم بن التيهان، وهو من اليمن، وأسد بن حصين، وسعد بن خيثمة.

فلمًا اجتمعوا وبايعوا رسول الله على صاح إبليس: يا معشر قريش والعرب، هذا محمّد والصباة من أهل يشرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم. فأسمع أهل

١. المصدر: أهاليكم.

الجزءالخامس / سورة الأنفال ...... البحزء الخامس / سورة الأنفال ....

منى وهاجت قريش، فأقبلوا بالسلاح. وسمع رسول الله ﷺ النداء.

فقال للأنصار: تفرّقوا.

فقالوا: يا رسول الله ، إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا.

فقال رسول الله ﷺ: لم أؤمر بذلك، ولم يأذن الله لي في محاربتهم.

قالوا: فتخرج معنا؟

قال: أنتظر أمر الله.

فجاءت قريش عملي بكرة أبيها، قمد أخمذوا السملاح. وخرج حمزة وأميرالمومنين ﷺ [ومعهما السيوف](١)، فوقفا على العقبة.

فلمًا نظرت قريش إليهما، قالوا: ما هذا الّذي اجتمعتم له؟

فقال حمزة: ما اجتمعنا، وما هاهنا أحد. والله، لايجوز هذه العقبة أحد إلّا ضربته بسيفي.

فرجعوا إلى مكّة، وقالوا: لا نأمن من أن يفسد أمرنا، ويدخل واحــد مــن مشــايخ قريش في دين محمّد.

فاجتمعوا في الندوة. وكان لايدخل دار الندوة إلّا من أتى عليه أربعون سنة. فدخلوا أربعين رجلاً من مشايخ قريش.

وجاء إبليس في صورة شيخ كبير، فقال له البّواب: من أنت؟

فقال: أنا شيخ من أهل نجد، لا يعدمكم منّى رأي صائب(٢٠) إنّي حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل، فجئت لأشير عليكم.

فقال: ادخل.

فدخل إبليس.

١. من المصدر.

فلما أخذوا مجلسهم، قال أبوجهل: يا معشر قريش، إنّه لم يكن أحد من العرب

.\_\_\_\_

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تناسب.

أعرّ منًا. نحن أهل الله، وتغدو إلينا العرب في السنة مرّتين ويكرموننا ونحن في حرم الله، لا يطمع فينا طامع. فلم نزل كذلك، حتّى نشأ فينا محمّد بن عبدالله. فكنًا نسمّيه الأمين ؛ لصلاحه وسكونه وصدق لهجته، حتّى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه، ادّعى أنّه رسول الله، وأنّ أخبار السماء تأتيه. فسفّه أحلامنا، وسبّ آلهتنا، وأفسد شبابنا، وفرق جماعتنا، وزعم أنّه من مات من أسلافنا ففي النار. فلم يرد علينا شيء أعظم من هذا، وقد رأيت فيه رأياً. قالوا: وما رأيت؟

قال: رأيت أن ندس إليه رجلاً منا ليقتله. فإن طلبت بنوهاشم بدمه، أعطيناهم عشر ديات. فقال الخبيث: هذا رأى خبيث.

قالوا: وكيف ذلك؟

قال: لأنّ قاتل محمّد مقتول لا محالة. فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم؟ فإنّه إذا قتل محمّد، تعصّبت (١) بنوهاشم وحلفاؤهم من خزاعة. وأنّ بنيهاشم لاترضى أن يمشي قاتل محمّد على الأرض، فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا به.

فقال آخر منهم: فعندي رأي آخر.

قالوا: وما هو؟

قال: نبيّته (٢) في بيت ونلقي إليه قوته، حتّى يأتيه ريب المنون فيموت، كما مات زهير والنابغة وامرؤ القيس.

فقال إبليس: هذا أخبث من الآخر.

قالوا: وكيف ذلك؟

قال: لأنَّ بنيهاشم لاترضى بذلك. فإذا جاء موسم من مواسم العرب، استعانوا<sup>(١٣)</sup> بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه.

وقال آخر منهم: لا، ولكنّا نخرجه من بلادنا ونتفرّغ نحن لعبادة آلهتنا.

١. المصدر: تغضب. ٢. المصدر: نثبته.

٣. المصدر: استغاثوا.

...... الجزء الخامس / سورة الأنفال ..... الجزء الخامس / سورة الأنفال .....

فقال إبليس: هذا أخبث من الرأيين المتقدّمين.

قالوا: وكيف ذلك؟

قال: لأنّكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاً وأنطق الناس لساناً وأفصحهم لهجة، فتحملونه إلى بوادي(١) العرب فيخدعهم ويستجرّهم(١)بلسانه. فلايفجأكم إلّا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً.

فبقوا حائرين. ثمّ قالوا لإبليس: فما الرأي فيه يا شيخ؟

قال: ما فيه إلّا رأي واحد.

قالوا: وما هو ؟

قال: يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحد، ويكون معهم من بني هاشم رجل، فيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفاً، فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة، حتى يتفرق دمه في قريش كلها. فلا يستطيع بنوهاشم أن يطلبوا بدمه، وقد شاركوا فيه. فإن سألوكم أن تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث ديات.

فقالوا: نعم، وعشر ديات.

ثمّ قالوا: الرأي، رأي الشيخ النجدي.

فاجتمعوا، ودخل معهم في ذلك أبولهب عمَّ النبيُّ عَيَّاللَّهُ.

ونزل جبرئيل على رسول الله ﷺ وأخبره أنّ قريشاً قد اجتمعت في دار الندوة يدبّرون عليك. وأنزل الله عليه في ذلك: «واذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».

واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلاً فيقتلوه. وخرجوا إلى المسجد يصفرون ويصفقون، ويطوفون بالبيت الله: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» "". «فالمكاء» التصفير. و «التصدية» صفق اليدين. و هذه الآية معطوفة على

المصدر: وادي.
 الأنفاا. /٣٥/

قوله: «وإذ يمكر بك الّذين كفروا» وقد كُتب بعد آيات كثيرة.

فلمًا أمسى رسول الله ﷺ جاءت قريش ليدخلوا عليه.

فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه الليل. فإنَّ في الدار صبياناً ونساء، ولا نأمن أن تقع بهم يد خاطئة. فنحرسه الليلة، فإذا أصبحنا دخلنا عليه.

فناموا حول حجرة رسول الله ﷺ وأمر رسول الله ﷺ أن يفرش له فراش (١).

فقال لعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه: أفدني نفسك.

قال: نعم، يا رسول الله.

قال: يا على، نم على فراشى والتحف ببردتي.

فنام على فراش رسول الله ﷺ والتحف ببردته. وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله ﷺ فأخرجه على قريش، وهم نيام. وهو يقرأ عليهم: «وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لايبصرون» (٢٠).

وقال له جبرئيل: خذ على طريق ثور. وهو جبل على طريق منى، له سنام كسنام ثور. فدخل الغار وكان من أمره ماكان. فلما أصبحت قريش، وأتوا<sup>٣)</sup>إلى الحجرة وقصدوا الفراش. فوثب على فى وجوههم، فقال: ما شأنكم؟

قالواله: أين محمّد؟

قال: أجعلتموني عليه رقيباً؟ ألستم قلتم: نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم. فأقبلوا يضربون أبالهب ويقولون: أنت تخدعنا منذ الليلة.

فتفرّ قوا في الجبال. وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز، يقفو الأثار.

فقالوا له: يا أبا كرز، اليوم اليوم.

فوقف بهم على باب حجرة رسول الله ﷺ فقال: هذه قدم محمّد، و الله، إنّها لأخت القدم الّتي في المقام.

<sup>....</sup> 

١. المصدر: ففرش له. ٢ . يس ٩/.

٣. ح: وثبوا

وكان أبوبكر استقبل رسول الله ﷺ فردّه معه.

وقال أبو كرز: وهذه قدم ابن أبي قحافة ، أو أبيه . ثمّ قال: وهاهنا عبر ابن أبي قحافة .

فما زال يقفو بهم حتّى أوقفهم على باب الغار. ثمّ قال: ما جاوزا هذا المكان. إمّا أن يكونوا صعدوا إلى السماء، أو أدخلوا تحت الأرض.

فبعث الله العنكبوت، فنسجت على باب الغار. وجاء فارس من الملائكة حتّى وقف على باب الغار، ثمّ قال: ما في الغار أحد (١٠).

فتفرّ قوا في الشعاب، وصرفهم الله عن رسوله. ثمّ أذن لنبيّه في الهجرة.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنًا مِثْلَ هٰذَا ﴾: وهو قول النضر بن الحارث بن كلدة يوم بدر. وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم، فإنّه كان قاصهم. أو قول الذين ائتمروا في أمره للله وهذه غاية مكابرتهم وفرط عنادهم. إذ لو استطاعوا ذلك، فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحدّاهم وقرّعهم بالعجز عشر سنين ثمّ قارعهم بالسيف. فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا، خصوصاً في باب البيان.

﴿إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ۞: ما سطَّره الأوّلون من القصص.

قيل <sup>(۲)</sup>: قاله النضر أيضاً وذاك أنّه جاء بحديث رستم واسفنديار من بـلاد فــارس، وزعم أنّ هذا هو مثل ذاك.

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَآمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنَا بِعَذَابِ اَلِيمٍ ﴾ ۞: قيل <sup>٣)</sup>: هذا أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغ في الجحود.

و نُقل (٤٠): أنّه لمّا قال النضر: «إن هذا إلّا أساطير الاوّلين» قال له النبيِّ ﷺ: ويلك، إنّه كلام الله. فقال ذلك.

١. المصدر: واحد

٢. تفسير الصّافي ٢٩٧/٢.

٤. أنوار التنزيل ٣٩٢/١ ٣٩٣.

٣. أنوار التنزيل ٣٩٢/١ ٣٩٣\_

والمعنى : إن كان القرآن حقّاً منزلاً، فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره. أو انتنا بعذاب أليم سواه.

والمراد به: التهكّم، وإظهار اليقين، والجزم التامّ على كونه باطلاً.

وقرى (١٠): «الحقّ» بالرفع على أنّ «هو» مبتدأ غير فصل. وفائدة التعريف فيه، الدلالة على أنّ المعلّق به كونه حقّاً بالوجه الّذي يدّعيه النبيّ ﷺ. وهو تنزيله لا الحقّ مطلقاً، لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل، كأساطير الأوّلين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قاله أبو جهل.

وفي روضة الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير قال: بينا رسول الله ﷺ [ذات يوم ] (٤) جالساً، وذكر كلاماً طويلاً في فضل عليّ على الله الله الله الحارث بن عمرو الفهريّ، فقال: «إن كان هذا هو الحقّ من عندك» أنّ بني هاشم يتوارثون هرقل بعد هرقل «فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليم».

فأنزل الله عليه مقالة الحارث.

وفي تفسير مجمع البيان (٥)، بإسناده إلى سفيان بن عيينة: عـن جـعفر بـن محمّد الصادق، عن آبائه المي قال: لمّا نصب رسول الله ﷺ علياً لما لله علي يوم غدير خمّ، فـقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» طار ذلك في البلاد.

فقدم على النبيّ ﷺ النعمان بن الحارث الفهريّ، فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصوم والصلاة والزكاة، فقبلناها. ثمّ لم ترض حتّى نصبت هذا الغلام فقلت: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فهذا شيء منك أو أمو من عندالله؟

١. أنوار التنزيل ٣٩٢/١ ٣٩٣.

۳. الكافي ۵۷/۸، ح ۱۸.

٥. مجمع البيان ٣٥٢/٢.

تفسير القمّي ٢٧٧/١. بتصرّف.
 من المصدر.

قال: والله الّذي لا إله إلّا هو ، إنّ هذا من عند الله.

فولّى النعمان بن الحارث وهو يقول: «اللهمّ» الآية. فـرماه الله بـحجرعلى رأسـه، فقتله.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ ﴾ ﴿: بيان لما كان الموجب لإمهالهم، والتوقّف لإجابة دعائهم.

و «اللام» لتأكيد النفي، والدلالة على أنّ تعذيبهم عذاب استنصال والنبيّ بين أظهرهم، خارج عن عادته غيرمستقيم في قضائه.

والمراد بالاستغفار، إمّا استغفار من بـقي فيهم مـن المـؤمنين. أو قـولهم: اللـهمّ غفرانك. أو فرضه على معنى: لو استغفروا لم يُعذَّبوا، كقوله: «وماكان ربّك ليـهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون».

وفي روضة الكافي (١): عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وغير واحد، عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله علي : إنّ لكم في حياتي خيراً وفي مماتى خيراً.

قال: فقيل: يا رسول الله، أمّا حياتك فقد علمنا، فما لنا في وفاتك؟

فقال: أمّا في حياتي، فإنّ الله عَلَى يقول: «ما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم». وأمّا في مماتي، فتُعرَض عليّ أعمالكم فأستغفر لكم.

وفي نهج البلاغة (٢): وحكى أبوجعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه أنّه قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه. فرفع إحداهما، فدونكم الآخر، فتمسّكوا به. أمّا الأمان الّذي رفع، هو رسول الله ﷺ. وأمّا الأمان الباقي، فالاستغفار. قال الله ﷺ: «وما كان الله ليعذبهم» الآية.

وفي من لا يحضره الفقيه ٣٠؛ وقال النبيِّ ﷺ: حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم.

۱. الكافي ۲۵٤/۸، ح ۳٦۱.

٢. نهج البلاغة /٤٨٣، حكمة ٨٨

٣. الفقيه ١٢١/١، ح ٥٨٢.

فقالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك؟

فقال: أمّا حياتي، فإنّ الله يقول: «وماكان الله ليعذّبهم وأنت فيهم».

والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب ثواب الأعمال (۱): عن أبي جعفر الله قال: كان رسول الله على يقول: [مقامي فيكم و] (۱) الاستغفار لكم حصن حصين من العذاب. فمضى أكبر الحصنين وبقي الاستغفار. فاكثروا منه، فإنّه ممحاة للذنوب. قال الله على: «وماكان الله ليعذّبهم» الأمة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن عبدالله بن محمّد الجعفيّ قال: سمعت أبا جعفر عَنِي يقول: وكان رسول الله عَنْ يقول: الاستغفار حصن حصين (٤) لكم من العذاب. فمضى أكبر الحصنين، وبقي الاستغفار. فأكثروا منه، فإنّه ممحاة (٥) للذنوب. وإن شئتم فاقرؤوا «وماكان الله ليعذّبهم» الآية.

وفي كتاب علل الشرائع (٢) بإسناده إلى عمرو بن شمر: عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليها: لأيّ شيء يُحتاج إلى النبيّ والإمام؟ فقال: لبقاء العالم على صلاحه. وذلك أنّ الله على يرفع العذاب عن أهل الأرض، إذا كان فيها نبيّ أو إمام. قال الله على: «وما كان الله يعذّبهم وأنت فيهم». وقال النبي عليه النجوم أمان لأهل الأرض. فإذا ذهبت النجوم، أتى أهل النبيء أمن لأهل الأرض ما يكرهون، يعني بأهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي، أتى أهل الأرض ما يكرهون، يعني بأهل بيتم، الأئمة الذين قرن الله على طاعتهم بطاعته.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٧) بإسناده إلى سدير: عن أبي جعفر الربي الله قال: قال

٢. من المصدر.

١. ثواب الأعمال /١٩٧، ح٣.

٣. تفسير العيّاشي ٥٤/٢ ، ح٤٤.

المصدر: وكان رسول الله تهلي والاستغفار حصنين ....

٥. المصدر: منجاة. ٦. العلل ١٢٣/ ـ١٢٤، ح١.

٧. أمالي الطوسي ٢٢/٢ ـ ٢٣.

رسول الله علي وهو في نفر من أصحابه: إنّ مقامي بين أظهركم خير لكم، وإنّ مفارقتي إيّاكم خير لكم.

فقام اليه جابر بن عبدالله الأنصاريّ، وقال: يا رسول الله، أمّا مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا. فكيف يكون مفارقتك إيّانا خيراً لنا؟

فقال: أمّا مقامي بين أظهركم خير لكم؛ لأنّ الله على يقول: «وماكان الله ليعذّبهم [وأنت فيهم وماكان الله معذّبهم وهم يستغفرون» يعني: يعذّبهم [11 بالسيف. فأمّا مفارقتي إيّاكم فهو خير لكم؛ لأنّ أعمالكم تُعرض عليّ كلّ اثنين وخميس. فماكان من حسن، حمدت الله عليه. وماكان من شيء، استغفرت لكم.

وبإسناده (٢) إلى جعفر بن محمّد عليه ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه أنّه قال : أربع للمرء ، لا عليه . إلى قوله : والاستغفار فإنّه قال : «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون».

﴿ وَمَا لَهُمْ اللَّا يُعَذِّبُهُمُ الله ﴾: وما لهم ممّا يمنع تعذيبهم متى زال ذلك، وكيف الايعذبون؟

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: وحالهم ذلك. ومن صدّهم عنه إلجاء رسول الله على الله

﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾: مستحقّين ولاية أمره مع شركهم. وهو ردّ لما كانوا يـقولون: نحن ولاة البيت والحرم، فنصدّ من نشاء وندخل من نشاء.

﴿إِنْ أَوْلِيَاقُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾: من الشرك، الّذين لايعبدون فيه غيره.

وقيل (٣): الضميران لله.

وفي مجمع البيان (٤)؛ عن الباقر عليُّلا: معناه: وما أولياء المسجد الحرام إلَّا المتَّقون.

١. من المصدر.

٢. أمالي الطوسي ١٠٨/٢.

٤. مجمع البيان ٥٣٩/٢ و ٥٤٠.

٣. أنوار التنزيل ٣٩٣/١.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليَّلا في قول الله: «وهم يصدُّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني: أولياء البيت، يعني: المشركين. «إن أولياؤه إلّا المتّقون» حيث ما كانوا، هم أولى به من المشركين.

﴿ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: أن لا ولاية لهم عليه ، كأنَّه نبَّه بالأكثر على أنَّ منهم من يعلم ويعاند. أو أراد به الكلّ ، كما يراد بالقلّة العدم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): أنَّها نزلت لمّا قبال رسول الله ﷺ لقريش: إنّ الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنيا وأجري الملك إليكم. فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه. تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً في الجنّة.

فقال أبو جهل: «اللهمّ إن كان هذا» الّذي يقول محمّد «هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» حسداً لرسول الله يَيْلُلُهُ.

ثمَّ قال: كنَّا وبنو هاشم كفرسي رهان. نحمل إذا حملوا. ونطعن إذ طعنوا. ونوقد إذا أوقدوا. فلمّا استوى بنا وبهم الركب، قال قائل منهم: منّا نبيّ. لا نرضي بذلك أن يكون في بني هاشم، ولا يكون في بني مخزوم.

ثمّ قال: غفرانك اللهمّ.

فأنزل الله في ذلك: «وماكان الله ليعذَّبهم وأنت فيهم وماكان الله معذَّبهم وهم يستغفرون» حين قال: غفرانك اللهم.

فلمًا همُّوا بقتل رسول الله ﷺ وأخرجوه من مكَّة، قال الله: وما لهم ألَّا يعذُّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعنى: قريشاً ما كانوا أولياء مكّة. «إن أولياؤه إلّا المتّقون» أنت وأصحابك يا محمّد. فعذّبهم الله بالسيف يوم بدر، فقُتِلوا.

وفي روضة الكافي (٣): عن أبي بصير قال: بينا رسول الله ﷺ [ذات يوم ](١) جالس، إذ أقبل أميرالمؤمنين لما عليه . فقال له رسول الله ﷺ: إنَّ فيك شبهاً من عيسى بن مريم.

٢. تفسير القمّي ٢٧٦/١ ٢٧٧.

١. تفسير العيّاشي ٥٥/٢، ح٤٦. ۳. الكافي ۵۷/۸ ـ۵۸، ح۱۸. ٤. من المصدر.

ولولاأن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصاري في عيسى بن مريم، لقلت فيك قولاً لا تمّر بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك، يلتمسون بذلك البركة.

قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم، فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إلّا عيسى بن مريم!

فأنزل الله على نبيّه ﷺ فقال: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون، وقالوا ءَ آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلّا جدلاً بل هم قوم خصمون، إن هو إلّا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم» يعني: من بني هاشم «ملائكة في الأرض يخلفون» (۱) قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: «اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك» [أنّ بني هاشم يتوارثون] (۱) هرقلاً بعد هرقل «فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم».

فأنزل الله عليه مقالة الحارث. ونزلت هذه الآية : «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون».

ثمّ قال له: يا ابن عمرو، إمّا تبت وإمّا رحلت.

[فقال: يا محمّد، بل تجعل لسائر قريش شيئاً ممّا في يديك. فقد ذهبت بنوهاشم بمكرمة العرب والعجم.

فقال له النبي عَيْمَا الله النبي الله تبارك وتعالى.

فقال: يا محمّد، قلبي ما يتابعني على التوبة، ولكن أرحل عنك ](٣).

فدعا براحلته، فركبها. فلمًا صار بظهر المدينة، أتته جندلة فرضّت (٤) هامته.

[ثمّ أتى الوحي إلى النبيّ عَيَّلَيُهُ فقال: «سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ـ بـولاية عليّ ـليس له دافع، من الله ذي المعارج» (٥٠.

١. الزحرف ٥٧ ـ ٦٠.

٢. ليس في المصدر.

٤. المصدر: فرضخت.

۳. من المصدر. ۵. الساس

٥. المعارج ١ ـ٣.

قال: قلت: جعلت فداك، إنّا لا نقرؤها هكذا.

فقال: هكذا ـ والله ـ نزل بها جبر ثيل على محمّد ﷺ. وهكذا هو ـ والله ـ مثبت في مصحف فاطمة ﷺ آ<sup>(۱)</sup>.

فقال رسول الله ﷺ لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم، فقد أتاه ما استفتح به. قال الله: «واستفتحوا وخاب كلّ جبّار عنيد» (٢).

﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ ﴾: أي دعاؤهم. أو ما يسمّونه صلاة. أو ما يضعون موضعها.

﴿ إِلَّا مُكَاءً ﴾: صفيراً. فعال، من مكا يمكو: إذا صفر.

وقرئ (٣) بالقصر، كالبكا.

﴿ وَتَصْدِيَةً ﴾: تصفيقاً. تفعلة ، من الصداء ، أو من الصدّ. على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء .

وقرئ (٤): «صلاتهم» بالنصب، على أنّه الخبر المقدّم.

ومساق الكلام، لتقرير استحقاقهم العذاب. أو عدم ولايتهم للمسجد، فإنّها لا تليق لمن هذه صلاته.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(ه)</sup>: عن الصادق للنِّلا أنّه قال: التصفير والتصفيق.

وفي عيون الأخبار (٢٠): قال الرضا للنظالا: وسمّيت مكّةُ مكّة؛ لأنّ الناس كانوا يمكون فيها. وكان يقال لمن قصدها: قد مكاً. ذلك قول الله تعالى: «وماكان صلاتهم عند البيت إلّا مكاء وتصدية». «فالمكاء» التصفير. و«التصدية» صفق اليدين.

١. من المصدر.

٤. أنوار التنزيل ٣٩٣/١.

٦. عيون الأخبار ٩٠/٢ ـ ٩١، ح ١.

أنوار التنزيل ٣٩٣/١.
 تفسير العياشى ٥٥/٢، ح٤٦.

٧. مجمع البيان ٥٤٠/٢.

من بني عبدالدار عن يمينه فيصفران، ورجلان عن يساره يصفّقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاته. فقتلهم الله جميعاً ببدر.

قيل (١٠): إنّهم كانوا يطوفون عراة، الرجال والنساء، مشبّكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفّقون.

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾: يعنى القتل والأسريوم البدر.

وقيل(٢): عذاب الاخرة.

و«اللام» يحتمل أن تكون للعهد والمعهود «ائتنا بعذاب أليم».

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ @: اعتقاداً وعملاً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)؛ هذه الآية معطوفة على قوله: «وإذ يمكر بك الّذين كفروا» كما نقلنا عنه هناك.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾: قيل (٤): نزلت في المطعمين يوم بدر. وكان اثنى عشر رجلاً من قريش، يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر [جزر، أو] (٥) في أبي سفيان، استأجر ليوم أحد ألفين من العرب سوى من استجاش من العرب، وأنفق عليهم أربعين أوقية.

وسيأتي عن عليّ بن إبراهيم ، أنّه في أصحاب العير . فإنّه لمّا أصيب قريش ببدر ، قيل لهم : أعينوا بهذا المال على حرب محمّد لعلّنا ندرك منه ثأرنا . ففعلوا .

والمراد بسبيل الله: دينه، واتّباع رسوله.

﴿ فَسَيُنْفِقُونَها ﴾: بتمامها.

قيل (٧): لعلَ الأوّل إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال، وهو إنفاق بدر. والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل، وهو إنفاق أُحد. ويحتمل أن يراد بهما واحد، على أنّ مساق

أنوار التنزيل ٣٩٣/١.
 تفسير القمّى ٢٧٥/١.

۲. أنوار التنزيل ۳۹۳/۱

٤. أنوار التنزيل ٣٩٣/١.

٦. أنوار التنزيل ٣٩٣/١.

٥. كذا في المصدر، وفي النسخ: جزوراً.

الأوّل لبيان غرض الإنفاق. ومساق الثاني لبيان عاقبته، وأنّه لم يقع بعد.

﴿ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾: ندماً وغمّاً، لفواتها من غير مقصود. جعل ذاتها تُصير حسرة، وهي عاقبة إنفاقها مبالغة.

﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ : آخر الأمر. وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): نزلت في قريش، لمّا وافاهم ضمضم وأخبرهم بخبر (١) رسول الله ﷺ في طلب العير. فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول الله ﷺ ببدر، فقُتلوا وصاروا إلى النار. وكان ما أنفقوا حسرة عليهم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: أي الّذين ثبتوا على الكفر منهم، إذ أسلم بعضهم.

﴿ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ ٢ : يساقون.

﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ : الكافر من المؤمن ، أو الفساد من الصلاح . و «اللام» متعلّقة «بيحشرون» أو «يغلبون» .

أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله ﷺ ممّا أنفقه المسلمون في نـصرته. و«اللام» متعلّقة بقوله: «ثمّ تكون عليهم حسرة».

وقرأ (٣) حمزة والكسائيّ ويعقوب: «ليميّز» من التمييز. وهو أبلغ من الميز.

﴿ وَيَجْمَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ﴾: فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض، حتى يتراكبوا لفرط إزدحامهم. أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكانزين.

﴿ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ ﴾ : إشارة إلى الخبيث؛ لأنّه مقدّر بالفريق الخبيث. أو إلى المنفقين.

﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ٢: الكاملون في الخسران؛ لأنَّهم خسروا أنفسهم وأموالهم.

أنوار التنزيل ٣٩٤/١.

وفي علل الشرائع (١) عن الباقر لله في حديث: إن الله سبحانه مزج طينة المؤمن حين أراد خلقه بطينة الكافر، فما يفعل المؤمن من سيئة فبإنّما هو من أجل ذلك المزاج. وكذلك مزج طينة الكافر حين أراد خلقه بطينة المومن، فما يفعل الكافر من حسنة فإنّما هو من أجل ذلك المزاج.

أو لفظ هذا معناه، قال: فإذا كان يوم القيامة، ينزع الله تعالى من العدو الناصب سنخ الممؤمن ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله الصالحة ويردّه على المؤمن. وينزع الله تعالى من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله السيئة الرديئة، ويردّه إلى الناصب عدلاً منه على وتقدّست أسماؤه. ويقول للناصب: لاظلم عليك بهذه الأعمال الخبيثة من طينتك ومزاجك، وأنت أولى بها. وهذه الأعمال الصالحة من طينة المؤمن ومزاجه وهو أولى بها. لا ظلم اليوم، إلى سريع الحساب.

ثمّ قال: أزيدك في هذا المعنى من القرآن، أليس الله كان: يقول: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرّ ؤون ممّا يقولون للمغيّبات أولئك مبرّ ؤون ممّا يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» (٢). وقال كان: «والّذين كفروا إلى جهنّم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنّم أولئك هم الخاسرون».

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: يعني أبا سفيان وأصحابه.

والمعنى: قل لأجلهم.

﴿إِنْ يَتْتَهُوا ﴾: عن معاداة الرسول ﷺ بالدخول في الإسلام.

﴿ يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ : من ذنوبهم.

١٠ عنه: تفسير الصافي ٣٠٢/٢، وشرحه في الوافي المجلّد ١ الجزء ١١/٣ ـ ١٣. والحديث موجود في علل الشّرايع ٢٠٦٧، ح ٨٨ ولكن لم يرد فيه ذكر للأيتين الواردتين في ذيل الحديث.

۲. النُّور ۲۷.

وقرى (١) بالتاء والكاف، على أنّه خطابهم. و«يغفر» على البناء للـفاعل. وهـو الله تعالى.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن عليّ بن درّاج الأسديّ قال: دخلت على أبي جعفر عليًّا فقلت له: إنّي كنت عاملاً لبني أميّة، فأصبت مالاً كثيراً، فظننت أنّ ذلك لا يحلّ لي.

قال: فسألت عن ذلك غيري؟

قال: قلت: قد سألت. فقيل لي: إنَّ أهلك ومالك وكلِّ شيء لك حرام.

قال: ليس كما قالوا لك.

قلت: جعلت فداك، فلي توبة؟

قال: نعم، توبتك في كتاب الله: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف».

﴿ وَإِنْ يَعُودُوا ﴾ : إلى قتاله .

﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوِّلِينَ ﴾ ۞: الّذين تخرّبوا على الأنبياء ﷺ بالتدبير، كما جرى على أهل بدر، فيتوقّعوا مثل ذلك.

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِئْنَةً ﴾ : لا يوجد فيهم شرك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٣)</sup>: أي كفر.

قال: وهي ناسخة لقوله: «كفّوا أيديكم». ولقوله: «دع أذاهم».

﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ شِهِ ﴾ : وتضمحلَ عنهم الأديان الباطلة.

وفي روضة الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر على في قول الله على: «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة» الآية.

فقال: لم يسجئ تأويل هذه الآية بعد. إن رسول الله عَظِيرٌ رخص [لخاصة]

١. أنوار التنزيل ٣٩٤/١.

تفسير العيّاشي ۲۰۵/، ح ٤٤.
 الكافى ۲۰۱۸، ح ٢٤٣.

٣. تفسير القمّى ٢٧٨/١.

أصحابه (۱). فلو قد جاء تأويلها، لم يُقبل منهم. ولكنهم يُقتلون حتّى يوحد الله على حتّى لا يكون شرك.

وفي تفسير مجمع البيان (٢): «وقاتلوهم حتّى لاتكون» الآية. وروى زرارة وغيره، عن أبي عبدالله الله أنّه قال: لم يجئ تأويل هذه الآية. ولو قد قام قائمنا بعد، سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية. وليبلغنّ دين محمّد ﷺ ما بلغ الليل حتّى لا يكون شرك على ظهر الأرض، كما قال الله تعالى: «يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً» (٣).

﴿ فَإِنِ انْتَهَوا ﴾: عن الكفر.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٢٠ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم.

وعن يعقوب (٤) بالتاء، على معنى: «فإنّ الله بما تعملون» من الجهاد والدعوة إلى الإسلام، والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام والإيمان «بصير» يجازيكم. ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنّه كما يستدعي إثابتهم المباشرة، يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبّب.

﴿ وَإِنْ تُوَلُّوا ﴾ : ولم ينتهوا.

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلَاكُمْ ﴾: ناصركم. فثقوابه، ولا تبالوا بمعاداتهم.

﴿ نِعْمَ الْمَوْلَى ﴾: لا يضيّع من تولاه.

﴿ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ۞: لايغلب من نصره.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ﴾ : أي الّذي أخذتموه من الكفّار قهراً.

﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ : ممّا يقع عليه اسم الشيء ، حتى الخيط.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن ابن عيسى قال: سألت أبا عبدالله على عن

ا. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لخاصة.

٣. النّور /٥٥.

٥. الكافي ٥٤٤/١، ح ١٠.

٢. مجمع البيان ٥٤٣/٢.

٤. أنوار التنزيل ٣٩٤/١.

قول الله ﷺ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي».

فقال أبو عبدالله الله الله الله بمرفقيه على ركبتيه. ثمّ أشار بيده. ثمّ قال: هي والله، الإفادة يوماً بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكّوا (١٠).

﴿ فَأَنَّ شِهِ خُمُسَهُ ﴾: مبتدأ خبره محذوف، أي فثابتُ أنَّ لله خمسه.

وقرئ (٢): «فإنّ» بالكسر.

والجمهور من العامّة على أنّ ذكر الله تعالى للتعظيم، كما في قوله: «والله ورسوله أحقّ أن يرضوه». وأنّ المراد قسم الخمس على الخسمة المعطوفين.

﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُوْبَى والْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾: في تهذيب الأحكام (٣): عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل الزعفرانيّ، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهالاليّ، عن أميرالمؤمنين ﷺ قال: سمعته يقول كلاماً كثيراً.

ثمّ قال: وأعظم (٤) من ذلك كلّه سهم ذي القربى، الّذين قال الله تعالى: «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» نحن والله، عنى بذي القربى. و [هم ] (٩) الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه، فقال: «فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» منّا خاصة. ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس.

وفي أصول الكافي (١٠): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أورمة ومحمّد بن عبدالله، عن عليّ بن حسّان، عن عبداللرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله على الله تعالى: «واعلموا أنّما غنمتم» الآية.

قال: أميرالمؤمنين لما الله والأئمة الملك .

۲. أنوار التنزيل ۲۹٤/۱.

٤. المصدر: أعطهم.

٦. الكافي ٤١٤/١، - ١٢.

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: ليذكوا.

٣. تهذيب الأحكام ١٢٦/٤، ح٣٦٢.

٥. من المصدر.

قال: هم قرابة رسول الله ﷺ. والخمس [لله و ]<sup>(1)</sup> للرسول ﷺ [ ولنا ]<sup>(٥)</sup>.

فقال: لرسول الله ﷺ. وماكان لرسول الله ﷺ فهو للإمام.

فقيل له: أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلَ، ما يصنع به؟

قال : ذاك إلى الإمام . أرأيت رسول الله ﷺ كيف يصنع ، أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ وكذلك الإمام .

وفي روضة الكافي (٧٧)، خطبة لأميرالمؤمنين الله يقول فيها: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله على المعتمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته ا(١٠) ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله على لتفرّق عنّي جندي حتّى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلى وفرض إمامتى من كتاب الله وسنة رسول الله على اله على الله على ا

إلى أن قال: إذاً لتفرّقوا عنّي. ثمّ قال للها الله الله القد أمرت الناس أن لايجتمعوا فـي شهر رمضان إلّا فى فريضة.

إلى أن قال: وأعطيت من ذلك سهم ذي القربي، الّذي قال الله ﷺ: «إن كنتم آمنتم

۱. الكافي ۹/۱ ۱۳۹۸، ح۲

٣. كذا في المصدر، وفي السنخ: جعفر.

٥. من المصدر.

٧. الكافي ٨/٨ و ٦٢ ـ ٦٣، ح ٢١.

٢. من المصدر.

٤. من المصدر.

٦. الكافي ٥٤٤/١، ح٧.

٨. من المصدر.

بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». فنحن والله، عنى بذي (١) القربى. الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله على فقال: «فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فينا خاصة.

عليّ بن محمّد (٢)، عن عليّ بن عبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمن، عن عاصم بن حميد، [عن أبي حمزة] (٢) عن أبي جعفر للله قال: قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم.

فقال لي: الكفّ عنهم أجمل.

ثمَّ قال: والله، يا أبا حمزة، إنَّ الناس كلُّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا.

قلت: فكيف لي بالمخرج من هذا؟

فقال لي: يا أباحمزة، كتاب الله المنزل يدلّ عليه. إنّ الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء. ثمّ قال على «واعلموا أنّما غنمتم» الآية. فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسيّ (٤): عن عليّ بن الحسين عليّ حديث طويل. يقول فيه لبعض الشاميّين: فهل قرأت هذه الآية: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي»؟

فقال له الشامى: بلى.

فقال له لماليًا﴿ : فنحن ذوالقربي.

وفي تهذيب الأحكام (٥٠): سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان قال: حدّثنا ذكريًا بن مالك الجعفيّ، عن أبي

الكاني ٨٥٨٨ ـ ٢٨٦، ح ٤٣١.
 ١١٥ - ١ ٥, ١١٠ ٥

الاحتجاج ٣٣/٢ ـ ٣٤.

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: بذلك.

٣. من المصدر.

٥. تهذيب الأحكام ١٢٥/٤، ح ٣٦٠.

عبدالله عليه إنه سئل عن قول الله على: «واعلموا أنَّما غنمتم» الآية.

فقال: أمّا خمس الله على فللرسول، يضعه في سبيل الله. وأمّا خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامي يتامى أهل بيته. فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأمّا المساكين وابن السبيل، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وابن السبيل.

وعنه (١١)، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه في قول الله تكلت: «واعلموا أنّما غنمتم» الآية .

قال: خمس الله عَلَى للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والإمام، واليتامي [يتامي] (٢) آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم. فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

وفي عوالي اللثالي ٣٠): ونُقل عن عليّ للثِّلا أنّه قيل له: إنّ الله تبارك وتعالى يـقول: «واليتامي والمساكين».

فقال: أيتامنا ومساكيننا.

وفي تفسير الثعلبيّ (1): عن المنهال بن عمرو، قال: سألت زين العابدين للله عن الخمس.

قال: هو لنا.

فقلت: إنَّ الله تعالى يقول: «واليتامي والمساكين».

قال: أيتامنا ومساكيننا.

وفي كتاب الخصال (٥): عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب على عن النبيّ على أنه قال في وصيّة له: يا على، إنّ عبدالمطّلب سنّ في

ا. نفس المصدر والموضع، ح ٣٦١.

۳. عوالي اللثالي ۷۵/۲-۷٦، ح ۲۰۱.

٥. الخصال /٣١٢\_٣١٣، ح٩٠.

٢. من المصدر.

تفسير الثعلبي. عنه نور الثقلين ح ١٥٧/٢، ح ١٠٨.

الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام.

إلى قوله: ووجد كنزاً، فأخرج منه الخمس وتصدّق به. فأنزل الله تعالى: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه» الآية.

وفي عيون الأخبار (١١)، في باب مجلس الرضا عليه مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل، وفيه: قالت العلماء له: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضا ﷺ فسّر الاصطفاء في الظاهر دون الباطن في اثني عشـر مـوطناً وموضعاً. فأوّل ذلك قوله ﷺ.

إلى أن قال: وأمّا الآية الثامنة فقوله على: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ شه خمسه وللرسول ولذي القربى». فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله على فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله على فصل (٢) بين الآل والأمّة ؛ لأنّ الله تعالى جعلهم في حيّز وجعل الناس في حيّز دون ذلك، ورضي لهم ورضي لنفسه واصطفاهم فيه. فبدأ بنفسه، ثمّ ثنّى برسوله، ثمّ بذي القربى بكلّ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه جلّ وعزّ لنفسه ورضيه لهم. فقال وقوله الحقّ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى». فهذا تأكيد مؤكّد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (٣).

وأمّا قوله: «واليتامى والمساكين» فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه، خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته، لم يكن له نصيب من المغنم ولايحل له أخذه. وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغنيّ والفقير منهم؛ لأنه لا أحد أغنى من الله على ولا من رسوله على في فجعل لنفسه منها سهماً، ولرسوله منها سهماً. فما رضيه لنفسه ولرسوله، رضيه لهم. وكذلك الفيء، ما رضيه منه لنفسه

٣. فصّلت /٤٢.

١. عيون الأخبار، ٢٣١/١ و٢٣٧\_٢٣٩.

٢. المصدر: فضل.

الجزء الخامس / سورة الأنفال

ولنبيّه، رضيه لذي القربي، كما أجراهم في الغنيمة، فبدأ بنفسه ﷺ ثمّ برسوله ثمّ بهم، وقرن سهمهم بسهم [الله وسهم](١) رسوله.

وكذلك في الطاعة، قال: «يا أيّها الّذين آمنوا أطبيعوا الله وأطبيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (٧). فبدأ بنفسه، ثمّ برسوله، ثمّ بأهل بيته.

وكذلك آية الولاية: «إنَّما وليَّكم الله ورسوله والَّذين آمنوا». فجعل طاعتهم وولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقروناً بسهمه في الغنيمة والفيء. فتبارك الله وتعالى، ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت!

فلمًا جاءت قصّة الصدقة، نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته، فقال: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفيي الرقباب والغارمين وفيي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، (٣). فهل تجد في شيء من ذلك أنَّه ﷺ سمّى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربي؟ لأنّه لمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله، نزّه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله . وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلُّ (1)لهم، لأنَّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ. فلمّا طهّرهم واصطفاهم، رضي لهم ما رضى لنفسه، وكره لهم ماكره لنفسه. فهذه الثامنة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٥): عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عِليُّكِ قال: سألته عن قول الله عَلَىٰ: «واعلموا أنَّما غنمتم من شيء فأنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي».

قال: هم قرابة رسول الله ﷺ.

فسألته: مِنهم اليتامي والمساكين وابن السبيل؟

قال: نعم.

عن عبدالله بن سنان (١٧)، عن أبي عبدالله المثيلة قال: سمعته يقول: أنَّ نجدة الحروري

١. من المصدر.

٣. التّوبة /٦٠.

۲. النساء /٥٩. ٤. المصدر: لايحل.

٥. تفسير العيّاشي ٦١/٢، ح٥٠.

٦. نفس المصدر والموضع، ح٥٢.

كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس: لمن هو؟

فكتب إليه: أمّا الخمس، فإنّا نزعم أنّه لنا. ويزعم قومنا أنّه ليس لنا، فصبرنا.

عن زرارة (١) ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له: ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟

قال: الفيء والأنفال والخمس. فكلّ ما دخل منه أو فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة ، فإنّ له (٢) خمسه فإنّ الله تعالى يقول: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين». وكلّ شيء في الدنيا، فإنّ لهم فيه نصباً. فمن وصلهم بشيء، فما يدعون له أكبر ممّا يأخذون منه.

عن محمّد بن الفضيل (٢٠)، عن أبي الحسن الرضا علي قال: سألته عن قول الله كان: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي».

قال: الخمس لله وللرسول. وهو لنا.

عن الحلبيّ (٤)، عن أبي عبدالله للسلِّلا : في الرجل من أصحابنا في لوائهم، فيكون معهم فيصيب غنيمة.

قال: يؤدّي خمسنا، ويطيب له.

﴿إِنْ كُتُتُمْ آمَنْتُمْ بِاشِ﴾: متعلّق بمحذوف دلّ عليه (واعلموا) أي كنتم آمنتم بالله، فاعلموا أنّه جعل الخمس لهؤلاء. فسلّموه إليهم، واقتسموا بالأخماس الأربعة الباقية. فإنّ العلم العمليّ إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرّد؛ لأنّه مقصود بالعرض، والمقصود بالذات هو العمل.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾: محمّد ﷺ من الآيات والملائكة والنصر.

وقرئ: «عبدنا» بضمّتين، أي الرسول والمؤمنين.

﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ : يوم بدر . فإنّه فرّق فيه بين الحقّ والباطل .

٢. المصدر: لهم.

٤. تفسير العيّاشي ٦٤/٢، ح٦٦.

١. نفس المصدر والموضع، ح٥٣.

٣. تفسير العيّاشي ٦٢/٢، ح٥٦.

الجزء الخامس / سورة الأنفال

﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ : المسلمون والكفّار.

وفي كتاب الخصال(١): عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر النُّلِلْ قال: الغسل في سبعة عشر موطناً؛ ليلة سبع عشرة (٢) من شهر رمضان. وهي ليلة التقي الجمعان ليلة ىدر .

وفي تفسير العيّاشيّ (٣)؛ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله الما الله قال: في تسمعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان.

قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان؟

قال: يجمع فيهما ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه.

﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٢ : فيقدر على نصر القليل على الكثير، والإمداد بالملائكة.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُدْوَةِ الدُّنْيَا ﴾: بدل من «يوم الفرقان».

و«العدوة» بالحركات الثلاث: شطّ الوادي، وقد قرئ بها. والمشهور الضمّ والكسر، وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

﴿ وَهُمْ بِالْمُدْوَةِ الْقُصْوَى ﴾: البعدي من المدينة. تأنيث الأقصَى، وكان قياسه قـلب الواو، كالدنيا والعليا، تفرقة بين الاسم والصفة. فجاء على الأصل، كالقود. وهو أكثر استعمالاً من القصيا.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤): وقوله ﷺ: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» الآيـة، يـعني: قريشاً حين نزلوا بالعدوة اليمانيِّه، ورسول الله ﷺ حين نزل بالعدوة الشاميَّة.

﴿ وَالرَّكْبُ ﴾ : أي العير، أو قوادها.

وفي تفسير العيّاشي (٥٠): عن أبي عبدالله للتِّلاِّ في قوله: «والركب أسفل منكم». قال: أبا سفيان وأصحابه.

١. الخصال /٥٠٨، ح١.

٣. تفسير العيّاشي ٦٤/٢، ح٦٧.

٥. تفسير العيّاشي ٦٥/٢، ح ٦٩.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: سبعة وعشرين.

٤. تفسير القمّى ٢٧٨/١.

وموافق لما ذكره عليّ بن إبراهيم (١٠ أنّ أباسفيان كان مع العير. ﴿ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ : في مكان أسفل من مكانكم، يعنى: الساحل.

وهو منصوب على الظرف، واقع موقع الخبر، والجملة حال من الظرف قبله. وفائدتها الدلالة على قرّة العدوّ، واستظهارهم بالركب، وحرصهم على المقاتلة، وتوطين نفوسهم على أن لايخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم، وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة. وكذا ذكر مراكز الفريقين، فإنّ العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولايمشى فيها إلّا بتعب ولم يكن بها ماء، بخلاف العدوة القصوى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): وقوله ﷺ: «والركب أسفل منكم» وهو العير الّـتي أفلتت.

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْتَلَفُتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾: أي لو تواعدتم أنتم وهم للقتال، ثمّ علمتم حالكم وحالهم، لاختلفتم في الميعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم، ليتحقّقوا أنّ ما اتّفق لهم من الفتح ليس إلّا صنعاً من الله خارقاً للعادة، فيزدادوا إيماناً وشكراً.

﴿ وَلَكِنْ ﴾: جمع بينكم على هذه الحال من غير ميعاد.

﴿ لِيَقْضِىَ اللَّهُ ٱمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ : حقيقاً بأن يُفعَل. وهو نصر أوليائه، وقهر أعدائه.

وفي كتاب مقتل الحسين على لأبي مخنف: أنّ الحسين على بعد أن بلغه قتل مسلم وهانئ ونزوله بالعقبة، قال له بعض من حضر: ناشدتك الله، إلّا ما رجعت. فوالله، ما تقدم إلّا على أطراف الأسنة وحرارات السيوف، وأنّ هؤلاء القوم الذين بعنوا إليك لو كان فيهم صلاح، لكفوك مؤنة الحرب والقتال، وطيبوا لك الطريق، ولكان الوصول إليهم رأياً سديداً. فالرأى عندنا أن ترجع عنهم ولاتقدم عليهم.

فقال له الحسين لله العدين الله عبدالله عبدالله عبد الله أمراً كان معالله أمراً كان معولاً».

١. تفسير القمّى ٢٥٦/١.

الجزء الخامس / صورة الأنفال ....................... ٣٥١

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾: بدل منه. أو متعلّق بـقوله: «مفعولاً».

قيل (١): والمعنى: ليموت من يموت عن بيّنة عاينها، ويعيش من يعيش عن حجّة شاهدها لئلاً يكون له حجّة ومعذرة. فإنّ وقعة بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر من كفر، وإيمان من آمن عن وضوح بيّنة. على استعارة الهلاك والحياة، للكفر والإسلام.

والمراد بِـ «من هلك» و «من حيّ»: المشارف للهلاك والحياة. أو من هذا حاله في علم الله وقضائه.

و قرئ (۲): «ليهلك» بالفتح.

وقرأ (٣) ابن كثير برواية البزّي، ونافع وأبوبكر ويعقوب: «من حيي» بفك الإدغام، للحمل على المستقبل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قال: يعلم من بقي أنّ الله ﷺ نصره.

﴿ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ۞: بكفر من كفر وعقابه، وإيمان من آمن وثوابه. ولعلَ الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد.

وفي مصباح شيخ الطائفة (٥) ﴿ خطبة لأميرالمؤمنين للسلاخطب بها في يوم الغدير، وفيها: ولم يدع الخلق في بهم صماً ولا عمياً (١)، بىل جعل لهم عقولاً مازجت شواهدهم وتفرّقت في هياكلهم وحقّقها في نفوسهم واستعبد لها حواسهم. فقدر (١) بها على أسماع ونواظر أفكار وخواطر، ألزمهم بها حجّته وأراهم بها محجّته وأنطقهم عمّا شهدته بألسن ذَربة بما قام فيها من قدرته وحكمته وبيّن عندهم بها «ليهلك من

١. أنوار التنزيل ٣٩٦٧.

٣٠ الواز الشريل ١٧٠١. ٣. نفس المصدر، والموضع.

٥. مصباح المتهجد /١٩٨.

٧. المصدر: فقر.

٢. أنوار التنزيل ٣٩٦/١.

٤. تفسير القمّى ٢٧٨/١.

٦. المصدر: ولا في عمى عمياء بكماً.

هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة وإنّ الله لسميع عليم، بصير شاهد خبير.

﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾: مقدّر «باذكر». أو بدل ثان من «يوم الفرقان». أو متعلّق بـ «عليم» أي يعلم المصالح.

قيل (١٠): إذ يقلّلهم في عينك في رؤياك. وهو أن تخبر به أصحابك، فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوّهم.

والضمير المخاطب مفعول أوّل. والضمير الغائب مفعول ثـان. و«قـليلاً» ثـالث. و«في منامك» متعلّق بالفعل بعد التجريد.

﴿ وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ : أي في أمر القتال ، وتفرّقت آراؤكم بين الثبات والفرار.

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ﴾ : أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾۞: يعلم ما سيكون فيها، وما يغيّر أحوالها من الجرأة والجبن.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): فالمخاطبة لرسول الله ﷺ، والمعنى لأصحابه. أراهم الله قريشاً في منامهم أنّهم قليل، ولو أراهم كثيراً لفزعوا.

وفي روضة الكافي (٣)، بإسناده إلى زرارة: عن أبي جعفر الله قال: كان إبليس يوم بدر يقلّل المسلمين في أعين الكفّار، ويكثّر الكفّار في أعين المسلمين (٤). فشد عليه جبر ثيل الله بالسيف، فهرب منه. وهو يقول: يا جبر ثيل الله بالسيف، فهرب منه. وهو يقول: يا جبر ثيل المربد.

قال: فقلت لأبي جعفر الله الأي شيء كان يخاف، وهو مؤجّل؟

قال: يقطع بعض أطرافه.

٢. تفسير القمى ٢٧٨/١ ٢٧٩.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: النَّاس.

١. أنوار التنزيل ٣٩٦/١.

۳. الكافي ۲۷۷/۸، ح ٤١٩.

٥. من المصدر.

﴿ وَإِذْ يُوبِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيُّتُمْ فِي آغْيُنِكُمْ قَلِيلاً ﴾ : الضميران مفعولا «يرى».

و «قليلاً» حال من الثاني.

قيل (١): وإنّما قلّلهم في أعين المسلمين، تصديقاً لرؤيا رسول الله ﷺ وتثبيتاً لهم. وفي الجوامع (٢): عن ابن مسعود: لقد قُلُلوا في أعيننا حتّى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟

قال: أراهم مائة!

فأسرنا رجلاً منهم، فقلنا: كم كنتم؟

قال: ألفاً.

﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ ﴾: حتَّى قال قائل منهم: إنَّ محمَّداً وأصحابه أكلة جزور.

وقال أبو جهل: ما هم إلّا أكلة رأس. لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم باليد، كما مرّ ذكره في القصّة.

وإنّما قلّلهم في أعينهم قبل التحام القتال، ليجترئوا عليهم ولايستعدّوا لهم، شمّ كثّرهم حتّى يرونهم مثليهم، لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم. وهذا من عظائم آيات تلك الواقعة. فإنّ البصر، وإن كان يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً، لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحدّ. وإنّما يتصوّر ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض، مع التساوي في الشروط.

﴿لِيَقْضِيَ اللهُ آمُراً كَانَ مَقْمُولاً ﴾: كرّره لاختلاف الفعل المعلّل به. أو لأنّ المراد الأمر ثَمَّة (٣) الاكتفاء على الوجه المحكي، وهاهنا إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وحزبه.

﴿ وَالَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ ﴿ عَما يمكن أن يوجد الكثير والقليل، يجوز أن يقلّل الكثير ويُري الكثير قليلاً.

١. أنوار التنزيل ٣٩٦٧ بتصرّف.

٢. جوامع الجامع /١٧٠.

٣. ثمّة: هناك.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾: حاربتم جماعة. ولم يصفها؛ لأنَّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلَّا الكفّار. واللقاء ممّا غلب في القتال.

﴿ فَاثْبُتُوا ﴾: للقائهم.

﴿ وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيراً ﴾ : في مواطن الحرب. داعين له ، مستظهرين بـذكره ، مـترقبين لنصره .

﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ٢٠ تظفرون بمرادكم من النصر والمثوبة.

وفيه تنبيه على أنّ العبد ينبغي أن لايشغله شيء عن ذكر الله، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويقبل عليه بشراشره فارغ البال، واثقاً بأنّ لطفه لاينفك عنه في شيء من الأحوال.

﴿ وَاطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا ﴾ : باختلاف الآراء، كما فعلتم ببدر وأحد.

﴿ فَتَفْشَلُوا ﴾ : جواب النهي.

وقيل <sup>(١)</sup>: عطف عليه. ولذلك قرئ﴿ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ بالجزم.

والريح مستعارة للدولة. من حيث أنّها في تمشّي أمرها ونـفاذه، مشبّهة بـها فـي هبوبها ونفوذها.

وقيل (٢): المراد بها الحقيقة. فإنّ النصرة لاتكون إلّا بريح يبعثها الله. وفي الحديث: نُصِرت بالصبا، وأهلكت عادٌ بالدبور.

﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ٢٠: بالكلاءة والنصر.

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾: يعني أهل مكّة ، حين خرجوا منها لحماية العير .

﴿ بَطَراً ﴾: فخراً وأشراً.

﴿ وَرِفَاءَ النَّاسِ ﴾ : ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. وذلك أنَّهم لمَّا بلغوا جحفة

١. أنوار التنزيل ٣٩٧/١.

وافاهم رسول أبي سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم. فقال أبو جهل: لا والله، حتى نقدم بدراً ونشرب بها الخمور وتعزف علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب. فوافوها، ولكن شقوا كأس المنايا وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فنهي المؤمنون أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين. وأمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاص، من حيث أن لنهى عن الشيء أمر بضده.

﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾: معطوف على «بطراً» إن جُعل مصدراً في موضع الحال. وكذا إن جُعل مفعولاً له ، لكن على تأويل المصدر.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ٢٠ : فيجازيكم عليه.

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾: مقدّر «باذكر».

﴿ أَعْمَالَهُمْ ﴾ : من معاداة الرسول وغيرها، بأن وسوس إليهم.

﴿ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنْ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾: قد مرّ تفسيره.

وقيل (١): قال مقالة نفسانيّة. والمعنى: أنّه ألقى في روعهم وخيّل إليهم أنّهم لا يُغلّبون ولا يُطاقون لكثرة عَددهم وعُددهم، وأوهمهم أنّ اتّباعهم إيّاه فيما يظنّون أنّها قربان (١) مجيرً لهم، حتّى قالوا: اللهمّ انصر أهدى الفنتين وأفضل الدينين.

و«لكم» خبر «لاغالب» أو صفته. وليس صلته، وإلّا لانتصب، كـقولك: لاضــارباً زيداً عندنا.

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِنَتَانِ ﴾ : أي تلاقى الفريقان.

﴿نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾: رجع القهقرى.

وقيل (٢٣): أي بطل كيده، وعاد ما خيّل إليهم أنّه مجيرهم سبب هلاكهم.

﴿ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي آرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي آخَافُ اللهَ ﴾: قيل (4): أي تبرّأ منهم، وخاف عليهم، وأيس من حالهم لمّا رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة.

۱. أنوار التنزيل ٣٩٧/١. ٣. نفس المصدر الموضع.

٢. المصدر: قربات.

٤. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَاللَّهُ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴾ ﴿ : يجوز أن يكون من كلامه، وأن يكون مستأنفًا.

وفي مجمع البيان (١٠): «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم» الآيـة. اخـتلف فـي ظـهور الشيطان يوم بدر كيف كان.

فقيل: إن قريشاً لمّا أجمعت المسير، ذكرت الذي بينها وبين بني بكربن عبد مناف بن كنانة من الحرب وكاد ذلك أن يثبتهم (٢). فجاء إبليس في جند من الشياطين، فتبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن خيثم (٣) الكنانيّ، ثمّ المدلجيّ وكان من أشراف كنانة «وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكم» أي مجيركم من كنانة. فلمّا رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنّه لا طاعة له بهم «نكص على عقبيه». عن ابن عبّاس والسديّ والكلبيّ وغيرهم.

وقيل: إنّهم لمّا التقوا، كان إبليس في صفّ المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه.

فقال له الحارث: يا سراقة، أتخذلنا على هذه الحال!؟

فقال له: «إنّي أرى ما لاترون».

فقال: والله ما نرى إلّا جعاسيس<sup>(٤)</sup> يثرب. فدفع في صدر الحارث وانطلق وهـزم الناس.

فلمًا قدم (٥) مكّة قالوا: هزم الناس سراقة. [ فبلغ ذلك سراقة ]٧) فـقال: والله مـا شعرت بمسيركم حتّى بلغني هزيمتكم.

فقالوا: إنَّك أتيتنا يوم كذا!

فحلف لهم. فلمّا أسلموا، علموا أنّ ذلك كان الشيطان. عن الكلبيّ. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله يليُّك .

٢. المصدر: يثنيهم.

١. مجمع البيان ٥٤٩/٢.

٣. المصدر: جشعم.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جواسيس. والجعاسيس: جمع الجعسوس: القصير الدُّميم.

٥. المصدر: قدموا. ٦. من المصدر.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين قال: لمّا عطش القوم بيوم بدر، انطلق عليّ بالقربة ليستقي. وهو على القليب إذ جاءت ربح شديدة ثمّ مضت فلبث ما بدا له، ثمّ جاءت ربح أخرى ثمّ مضت، ثمّ جاءته أخرى كاد أن تشغله وهو على القليب، ثمّ جلس حتّى مضى. فلمّا رجع إلى رسول الله عَيَالُهُ أخبره بذلك.

فقال رسول الله ﷺ: أمّا الربح الأولى [فيها] جبرئيل مع ألف من الملائكة، والثانية فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة، وقد فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة، وقد سلّموا عليك، وهم مدد لنا. و (٢٠ هم الذين راهم إبليس فنكص على عقبيه، يحشي القهقرى حين يقول: «إنّى أرى ما لاترون إنّى أخاف الله والله شديد العقاب».

وفي هذا الخبر دلالة على أنَّ الله شديد العقاب من قول الشيطان.

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: قيل ٣٠: الَـذين لم يـطمئنّوا إلى الإيمان بعدُ، وبقى في قلوبهم شبهة.

وقيل: هم المشركون.

وقيل: هم المنافقون. والعطف لتغاير الوصفين.

﴿ غَرُّ هٰؤُلاً مِ ﴾: يعنون المؤمنين.

﴿ دِينَهُمْ ﴾ : حتّى تعرّضوا لما لا قوّة لهم به ، فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف.

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ : جواب لهم.

﴿ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ﴾: غالب. لايذلُّ من استجاربه، وإن قلَّ.

﴿ حَكِيمٌ ﴾ ١٠٠٠: يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل، ويعجز عن إدراكه.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾: ولو رأيت؛ لأنَّ «لو» تجعل المضارع ماضياً عكس «أن».

أنوار التنزيل ٢٠٥٨، ح٠٧.
 أنوار التنزيل ٣٩٨/١.

٢. من هنا ليس في المتن إلى موضع سيأتي.

﴿إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَتِكَةُ ﴾ : ببدر.

و «إذ» ظرف «تري». والمفعول محذوف، أي ولو ترى الكفرة، أو حالهم.

و «الملائكة» فاعل «يتوفّى». ويدلّ عليه قراءة ابن عامر بالتاء.

ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله تعالى. وهو مبتدأ، خبره:

﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ ﴾: والجملة حال من «الذين كفروا» واستغنى فيه بالضمير عن الواو. وهو على الأوّل حال منهم، أو من «الملائكة» أو منهما، لاشتماله على الضميرين.

﴿ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾: قيل (١): ظهورهم وأستاههم. ولعلَ المراد تعميم الضرب، أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبر.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): أبوعليّ المحموديّ، عن أبيه، رفعه في قول الله: «يضربون وجوههم وأدبارهم».

قال: إنّما أراد أستاههم. إنّ الله كريم يكنّي.

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ﴿: عطف على «يضربون» بإضمار القول، أي ويقولون لهم: ذوقوا، بشارة لهم بعذاب الآخرة.

وقيل (٣): كانت معهم مقامع من حديد. كلَّما ضربوا بها، التهبت النار منها.

وفي مجمع البيان (٤٠): روى مجاهد، أنّ رجلاً قال للنبيّ ﷺ: إنّي حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر (٥٠) رأسه.

فقال: سبقك إليه الملائكة.

وجواب «لو» محذوف، لتفظيع الأمر وتهويله.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ : أي الضرب والعذاب.

١. أنوار التنزيل ٣٩٨/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٩٨/١.

٥. ندر: سقط.

تفسير العيّاشيّ ٦٥/٢، ح ٧١.
 مجمع البيان ١٩٥٢،

﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ : بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي. وهو خبر «لذلك».

﴿ وَانَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴾ ﴿ وَانَّ الله للله على أنَّ سببيته مقيدة بانضمامه إليه . إذ لولاه لأمكن أن يعذّبهم بغير ذنوبهم ، لا أن لا يعذّبهم بذنوبهم . فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً ، حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب .

و«ظلام» للتكثير، لأجل العبيد.

﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾: أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون. وهو عملهم وطريقهم الّذي دأبوا فيه، أي داوموا عليه.

﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : من قبل آل فرعون.

﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ ﴾: تفسير لدأبهم.

﴿ فَآخَذُهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ : كما أخذ هؤلاء.

﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ۞: لايغلبه في دفعه شيء.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى ما حلّ بهم.

﴿ بِأَنَّ اللَّهَ ﴾: بسبب أنَّ الله.

﴿ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْم ﴾: مبدّلًا إيّاها بالنقمة.

﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِالْقُسِهِمْ﴾: يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوا، كتغيير قريش حالهم في صلة الرحم والكفّ عن تعرّض الآيات والرسل، بمعاداة الرسول ومن تبعه منهم والسعي في إراقة دمائهم والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك ممّا أحدثوه بعد المبعث. وليس السبب عدم تغيير الله ما أنعم عليهم حتّى يغيّروا حالهم، بل ما هو المفهوم له. وهو جرى عادته تعالى على تغييره متى يغيّروا حالهم.

وأصل «يك» «يكون» فحُذفت الحركة للجزم، ثمّ الواو لالتقاء الساكنين، ثمّ النون لشبهه بالحروف الليّنة تخفيفاً.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ : لما يقولون.

## ﴿عَلِيمٌ ﴾ ٢٠: بما يفعلون.

وفي أصول الكافي (1): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. وعليّ بن إبراهيم، جميعاً عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الهيثم بن واقد الجريريّ (٢) قال: سمعت أبا عبدالله للسلّ يقول: إنّ الله على بعث نبيّاً من أنبيائه إلى قومه، وأوحى إليه أن قُل لقومك: إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سَرّاء فتحوّلوا عمّا أحبّ إلى ما أكره، إلّا تحوّلت بهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضَرّاء فتحوّلوا عمّا أكره إلى ما أحبّ، إلّا تحوّلت بهم عمّا يحبّون. الحديث.

محمّد بن يحيى (٣) وأبوعلي الأشعريّ، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عمرو المداننيّ، عن أبي عبدالله الله قال: سمعته يقول: كان أبي الله [يقول: إنّ الله] (١) قضى قضاءً حتماً، لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إيّاه حتّى يحدث العبد ذنباً يستحقّ بذلك النقمة.

محمّد بن يحيى (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن سماعة قال (١٠): سمعت أبا عبدالله عليه يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة فسلبها إيّاه، حتّى يذنب ذنباً يستحقّ بذلك السلب.

وفي نهج البلاغة (١٠): قال لله وليس (شيء ] (١٠)أدعى (إلى ) (١٠) تغيير نعم الله وتعجيل نقمته من إقامة عَلَم ظلم. فإنَّ الله سميع دعوة (المضطهدين، وهو للظالمين ] (١٠) بالمرصاد.

٢. المصدر: الجزري.

٤. من المصدر.

٦. إلى هنا لايوجد في المتن.

٨. نفس المصدر.

١٠. من المصدر.

۱. الكافي ۲۷۲/۲ ـ ۲۷۵، ح ۲۰.

٣. الكافي ٢٧٣/٢، ح٢٢.

٥. الكافي ٢٧٤/٢، ح ٢٤.

٧. نهج البلاغة /٤٢٩ و٤٤٣، الكتاب ٥٣.

٩. من المصدر.

وقال لله أيضاً (1): إيّاك والدماء وسفكها بغير حلّها. فإنّه ليس شيء أدعى (1) لنقمته (1)، ولا أعظم لتبعته (1)، ولا أحرى بزوال النعمة (٥) وانقطاع يده (١) من سفك الدماء بغير حقّ.

﴿كَذَأْبِ آلِ فِرعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبُّهِمْ فَآهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَآغْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾: قيل ٧٧: تكرير للتأكيد، ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله تعالى: «بآيات ربّهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون.

وقيل (<sup>(^)</sup>: الأوّل، لتشبيه الكفر والأخذبه. والثاني، لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم.

وفي قوله <sup>(؟)</sup>: «بآيات ربّهم» زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحقّ. وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب.

﴿ وَكُلُّ ﴾: من الفرق المكذَّبة ، أو من غرقي القبط وقتلي قريش.

﴿كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ ٢: أنفسهم، بالكفر والمعاصي.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: وأصَرّوا على الكفر ورسخوا فيه.

﴿ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: فلا يتوقّع منهم إيمان. ولعلّه إخبار عن قوم مطبوعين عــلى الكفر بأنّهم لا يؤمنون.

و«الفاء» للعطف والتنبيه على أنَّ تحقَّق المعطوف عليه يستدعي تحقَّق المعطوف.

وفي تفسير علي بن إبراهيم (١٠٠): حدّثنا جعفر بن أحمد قال: حدّثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله في قوله: وإنّ شَرّ الدواب، الآية.

١. من المصدر.

٢. المصدر: أدنى.

٣. المصدر: لنقمة.

المصدر: لتبعة.
 المصدر: مدّة.

٥. المصدر: نعمة.

العصدر. مده.
 أنوار التنزيل ٣٩٩/١.

٧. أنوار التنزيل ٣٩٩/١.

١٠. تفسير القمّي ٢٧٩/١.

٩. تفسير الصّافي ٣١٠/٢.

قال أبو جعفر للطِّلا : نزلت في بني أميّة. فهم أشَرّ خلق الله. هم الّذين كفروا في باطن القرآن.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن جابر، عن أبي جعفر للسلا قال: سألته عن هذه الآية: «إنّ شَرَ الدوابّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون».

قال: نزلت في بني أميّة. هم شَرّ خلق الله. هم الّذين كفروا في بطن القـرآن، وهـم الّذين لا يؤمنون.

﴿ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةً ﴾ : بدل من «الّذين كفروا» بدل البعض، للبيان والتخصيص.

قيل (٢): وهم يهود قريظة. عاهدهم رسول الله على أن لا يسمالنوا عليه، فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: نسينا. ثمّ عاهدهم، فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق. وركب كعب بن الأشرف إلى مكّة، فحالفهم.

و «من» لتضمين المعاهدة معنى الأخذ.

والمراد بالمرّة: مرّة المعاهدة، أو المحاربة.

﴿ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ وَهَا قَلَهُ اللَّهُ وَمِا فَيهُ مِنَ العَارِ وَالنَّارِ. أَو لَا يَتَقُونَ الله فيه. أو نصره للمؤمنين وتسليطه عليهم.

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ ﴾ : فإمّا تصادفنّهم وتظفرنَ بهم.

﴿ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ ﴾ : ففرق عن مناصبتك ومحاربتك ، ونكَّل عنها قـتلهم والنكاية فيهم.

﴿ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ : مَن وراءهم من الكفرة.

و «التشريد» تفريق على اضطراب.

وقرئ (٣): «فشرّذ» بالذال المعجمة. فكأنّه مقلوب «شذر» ومن خلفهم. والمعنى

١. تفسير العيّاشيّ ٢٥/٢، ح٧٢. ٢٠ أنوار التنزيل ٢٩٩/١.

٣. أنوار التنزيل ٣٩٩/١.

واحد، فإنّه إذا شرّد من وراثهم فقد فعل التشريد في الوراء.

﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ ۞: لعلّ المشرّدين يتعظون.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ ﴾ : معاهدين.

﴿خِيَانَةً ﴾: نقض عهد، بأمارات تلوح لك.

﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ ﴾: فاطرح إليهم عهدهم.

﴿ عَلَىٰ سَواءٍ ﴾: على عدل، وطريق قصد في العداوة. وذلك بأن تخبرهم بنقض العهد إخباراً ظاهراً مكشوفاً، يتبيّن لهم أنك قطعت ما بينك وبينهم. ولاتناجزهم الحرب، فإنه يكون خيانة منك.

وقيل (١): أو على سواء في الخوف، أو العلم بنقض العهد. وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأوّل، أي ثابتاً على طريق سويّ. أو منه. أو من المنبوذ. أو منهما على غيره.

وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ ۞: تعليل للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال، المدلول عليه بالحال على طريقة الاستثناف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): نزلت في معاوية لمّا خان أميرالمؤمنين ﷺ.

وفي كشف الغمّة (٣) لابن طاووس عليه الرحمة عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل، وفيه: وقدمت البصرة (٤)، وقد التفت إليّ (٥) الوجوه كلّها إلاّ الشام. فأحببت أن أتخذ [الحجّة] (١) وأقضي العذر. وأخذت بقول الله: «وإمّا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء». فبعثت جرير بن عبدالله إلى معاوية معذراً إليه، متّخذَ الحجّة عليه. فرد كتابي، وجحد حقّى، ودفع بيعتي.

١. من المصدر. ٢. تفسير القتي ٢٧٩/١.

٣. هكذا في النسخ. والصحيح: كشف المحجّة. راجع ص ٨٤ منه.

المصدر: فقدمت الكوفة.
 المصدر: أتّسقت لى.

٦. من المصدر.

وفي أصول الكافي (1): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله على قال رسول الله على اللاث من كنّ فيه كان منافقاً، وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم: من إذا التُمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف. إنّ الله على قال في كتابه: «إنّ الله لا يحبّ الخائنين». وقال: «أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» (7). وفي قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد وكان رسو لا نبياً» (7).

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ ﴾ (٤): خطاب للنبيِّ عَيْلِيًّا أو قوله:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا﴾: مفعولاه.

وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بالياء. على أنّ الفاعل ضمير «أحد» أو «مَن خلفهم» أو «الّذين كفروا» والمفعول الأوّل «أنفسهم» فحُذف للتكرار.

أو على تقدير: أن سبقوا. وهو ضعيف؛ لأنَّ «أن» المصدريّة كالموصول، فلا تُحذّف.

أو على إيقاع الفعل على

﴿ إِنَّهُمْ لَاَيُمْجِزُونَ ﴾ ﴿ : بالفتح ، على قراءة ابن عامر . وأنَّ «لا» صلة . و «سبقوا» حال ، بمعنى : سابقين ، أي مفلتين .

والأظهر أنّه تعليل للنهي، أي لا تحسبنّهم سبقوا فأفـلتوا؛ لأنّـهم لا يـفوتون الله، ولايجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم.

وكذا إن كُسِرت «إنّ» إلّا أنّه تعليل على سبيل الاستثناف. ولعلَ الآية إزاحة لما يحذر به من نبذ المهد وإيقاظ العدوّ.

<sup>-----</sup>

۲. النّور /۷.

۱. الكافي ۲۹۰/۲ ـ ۲۹۱، ح۸

٣. مريم /٥٤.

٤. أنوار التنزيل ٣٩٩/١: ولاتحسبنّ وفيه: قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بياء.

الجزءالخامس / سورة الأثقال ....... ٢٦٥

وقيل (١): نزلت في من أفلت من [ فلَّ ](١) المشركين.

﴿ وَآعِدُوا ﴾ : أيّها المؤمنون.

﴿لَهُمْ ﴾: لناقضي العهد، أو للكفّار.

﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ : من كلّ ما يُتقوّى به في الحرب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٢٠٠): قال: السلاح.

وفي من لا يحضره الفقيه (٤): وقال عليه في قول الله عَلى: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة».

قال: منه الخضاب بالسواد.

وفي تفسير العياشي (٥٠): عن محمّد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله على في قول الله على دوأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة».

قال: سيف وترس.

وفي الكافي (17): عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن طريف، عن عبدالله بن المغيرة رفعه، قال: قال رسول الله ﷺ في قول الله ﷺ: «وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل». قال: الرمى.

وفي مجمع البيان ٧): وروي عن عقبة بن عامر، عن النبيُّ ﷺ: أنَّ القوَّة الرمي.

﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾: اسم للخيل الّتي تُربَط في سبيل الله. فعال، بمعنى: مفعول. أو مصدر سُمّي به، يقال: ربطه، ربطاً ورباطاً، ورابطه، مرابطة ورباطاً. أو جمع ربيط، كفصيل وفصال.

وقرئ: «ربط الخيل» بضمّ الباء وسكونها، جمع رباط. وعطفها على القوّة، كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة.

١. أنوار التنزيل ٤٠٠/١.

٣. تفسير القمى ٢٧٩/١.

٥. تفسير العيّاشيّ ٦٦/٢، ح٧٣.

٧. مجمع البيان ٥٥٥/٢.

٢. من المصدر. والغلِّ : المنهزم. يقال للواحد والجمع.

٤. الفقيه ٧٠/١، ح٢٨٢.

٦. الكافي ٤٩/٥ ـ ٥٠، ح١٢.

وفي مجمع البيان (١٠): وروي عن النبي ﷺ: فارتبطوا الخيل. فإنّ ظهورها لكم عزّ، وأجوافها كنز.

﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ ﴾ : تخوّ فون به.

وعن يعقوب: «ترهّبون» بالتشديد. والضمير لـ «ما استطعتم» أو للإعداد.

﴿عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُم﴾: يعني كفّار مكّة.

﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ : من غيرهم من الكفرة.

قيل<sup>(٢)</sup>: هم اليهود.

وقيل: المنافقون.

وقيل: الفرس.

﴿ لاَتَعْلَمُونَهُمْ ﴾: لاتعرفونهم بأعيانهم.

﴿ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ : يعرفهم.

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفُّ اِلَيْكُمْ ﴾ : جزاؤه.

﴿ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ ٢ : بتضييع العمل، أو نقص الثواب.

﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا ﴾ : مالوا. ومنه الجناح. وقد يُتعدَّى بِـ «اللام» و «إلى».

﴿ لِلسَّلْم ﴾: للصلح، أو الاستسلام.

وقرأ<sup>(٣)</sup>أبوبكر بالكسر.

﴿ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ : وعاهد معهم.

وتأنيث الضمير لحمل «السلم» على نقيضها فيه. قال:

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع وقرئ (1): «فاجنح» بالضمّ.

وفي تفسير على بن إبراهيم: وقوله: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها».

٢. أنوار التنزيل ٤٠٠/١.

مجمعالبیان ۵۵۵/۲.
 أنوار التنزیل ٤٠٠/۱.

قال: هي منسوخة بقوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم». وفي أصول الكافي (۱): الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه في قوله على الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها». قلت: ما السلم؟

قال: الدخول في أمرنا.

﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ﴾ : ولاتخف من إبطانهم خداعاً فيه . فإنَّ الله يعصمك من مكرهم ، ويحيقه بهم .

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ : لأقوالهم.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ١٠ بنيّاتهم.

قيل (٢): الآية مخصوصة بأهل الكتاب، لاتصالها بقصتهم.

وقيل (٣): عامّة ، نسختها آية السيف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٤)</sup>: أنّها منسوخة بقوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم»<sup>(٥)</sup>.

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ﴾ : فإنَّ محسبك الله وكافيك.

قال جرير:

إنّي وجدت من المكارم حسبكم أن تسلبسوا حرّ الثياب وتشبعوا ﴿ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ هُوَ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وفي شرح الآيات الباهرة (٢٠: وتأويله ما ذكره أبونعيم في كتابه حلية الأولياء، بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على العرش: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، محمّد عبدي

۱. الكافي ۱/۵۱۱، ح۱٦.

٣. نفس المصدر، والموضع.

٥. محمّد ﷺ /٣٥/

٢. أنوار التنزيل ٤٠٠/١.

٤. تفسير القمئ ٢٧٩/١.

٦. تأويل الآيات الباهرة ٢٠١/١.

ورسولي، أيدته بعليّ بن أبي طالب. وذلك قوله: «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» يعنى: على بن أبي طالب المالية.

ويؤيده ما رواه الشيخ أبوجعفر الطوسي الله عن رجاله، قال: أخبرنا الشريف أبونصر محمّد بن محمّد الريسي (١) بإسناده إلى أبي حمزة الشمالي، عن سعيد بن جبير، عن أبي النجم خادم رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: لما أسري بي إلى السماء، رأيت على ساق العرش مكتوب: لا إله إلّا الله، محمّد رسولي وصفيي من خلقى، أيّدته بعلى ونصرته به.

﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم ﴾: مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء، والتهالك على الانتقام بحيث لايكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدة. وهذا من معجزاته المراهد المراهد

وفي مجمع البيان (٦): عن الباقر عليه أنّه أراد بالمؤمنين الأنصار. وهم الأوس والخزرج.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر للله : كان بين الأوس والخزرج حرب شديدة وعداوة في الجاهليّة، فألّف الله بين قلوبهم ونصرهم بنبيّه ١٠٠٠.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٥)، بإسناده إلى أميرالمؤمنين لله قلا قال: سمعت رسول الله تله الله تله الله تله الله تله الله تله الله تله تله تالفه للمؤمنين. ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف.

وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين، وتبغضه

١. المصدر:محمد بن محمد بن على الزينبي. ٢. مجمع البيان ٥٥٦/٢.

٣. تفسير القشى ٢٧٩/١.
 ١٤. المصدر: ونصر بهم نبيّه.

٥. أمالي الطوسي ٧٨/٢.

٧. المصدر: حبّ.

قلوبهم. المشاؤون (١) بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة، الباغون للناس العيب. أولئك لاينظر الله إليهم، ولايـزكيهم يـوم القيامة. ثمّ تـلا ﷺ: «هـو الّـذي أيّـدك بـنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم».

وفي نهج البلاغة (٢): قال عليه : وبلّغ رسالات ربّه. فلم [الله ] (٢) به الصدع، ورتق به الفتق، وألّف [به الشمل ] (١) بين ذوي الأرحام بعد العداوة الواغرة في الصدور دون الضغائن القارحة في القلوب.

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾: تناهي عداوتهم على حدّ، لو أنفق منفقٌ في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض جميعاً من الأموال لم يقدر على الإلفة والإصلاح.

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾: بقدرته البالغة. فإنّه المالك للقلوب، يقلّبها كيف يشاء.

﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ ﴾: تام القدرة والغلبة، لايعصي عليه ما يريده.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ٢٠ يعلم أنّه كيف ينبغي أن يفعل ما يريده.

﴿ يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ ﴾: كافيك.

﴿ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿: إمّا في محلّ النصب على المفعول معه، كقوله:

إذا كانت الهيجاء واشتجر القنا فحسبك والضحّاك سيف مهنّد

أو الجرّ، عطفاً على المكنّى، عند الكوفيّين.

أو الرفع، عطفاً على اسم الله، أي كفاك الله والمؤمنون.

وقيل (٥): أسلم مع النبيّ ثلاثة وثلاثون رجلاً وستّ نسوة، ثمّ أسلم عمر، فنزلت. ولذلك قال ابن عبّاس: نزلت في إسلامه!

\_\_\_\_

١. المصدر: وسحقاً بعداً للمشّائين بالنميمة، المفرّ قين بين الأحبّة، الباغين ....

٧. نهج البلاغة /٣٥٣، الخطبة ٢٣١. ٣٠ من المصدر.

٤. من المصدر. ٥. أنوار التنزيل ٤٠١/١.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): ذكر أبونعيم في حلية الأولياء، بطريقه وإسناده عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب المُثِلِّ. وهو المعنيّ بقوله: «المؤمنين».

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾: بالغ في حنَّهم عليه.

وأصله: الحرض. وهو أن ينهكه المرض، حتّى يشفي على الموت.

وقرئ <sup>(٢)</sup>: «حرّص» من الحرص.

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوا اللهَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: شرط في معنى الأمر، بمصابرة الواحد للعشرة، والوعد بأنهم إن صبروا، غلبوا بعون الله وتأييده.

وقرأ (١٣) ابن كثير ونافع وابن عامر: «تكن» بالتاء في الأيتين. ووافقهم البصريّان في «وإن تكن منكم ماثة».

﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ بِسب أَنَهم جهلة بالله واليوم الآخر. لايثبتون ثبات المؤمنين رجاء الثواب وعوالي الدرجات قَتلوا أو قُتِلوا، ولايستحقون من الله إلا الهوان والخذلان.

﴿ الْآنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ آنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِانَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ٱلْفَ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ : لمَا أوجب الله على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم، وثقل ذلك عليهم، خفف عنهم.

وقيل (٤): كان فيهم قلّة أوّلاً فأمروا بذلك. ثمّ لمّا كثروا، خفّف عنهم. وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة، للدلالة على أنّ حكم القليل والكثير واحد.

والضعف، ضعف البدن. وقيل: ضعف البصيرة، وكانوا متفاوتين فيها. وفيه لغتان: الفتح، وهو قراءة حمزة وعاصم. والضمّ، وهو قراءة الباقين.

١. تأويل الأيات الباهرة ٢٠١/١.

٣. من المصدر.

۲. أنوار التنزيل ۲/۱٪.

٤. من المصدر.

وفي الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه حديث طويل، يقول فيه: اعلم (١٠) أنّ الله على فرض على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين، ليس له أن يولّي وجهه عنهم. ومن ولاّهم يومئذ دبره، فقد تبوّأ مقعدة من النار. ثمّ حوّلهم [عن حالهم] (١٠) رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله على للمؤمنين، فنسخ الرجلان العشرة.

وفي تفسير العيّاشيّ (1)؛ عن أميرالمؤمنين عليّ حديث طويل، يقول في آخره وقد أكره على بيعة أبي بكر مغضباً: اللهمّ إنّك تعلم أنّ النبيّ عَلَيْ قد قال لي: إن تمّوا عشرين فجاهدهم. وهو قولك في كتابك: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين».

قال: وسمعته يقول: اللهم فإنهم لايتموا (٥) عشرين. حتى قالها ثلاثاً، ثمّ انصرف. عن فرات بن أحنف (٢)، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي طالب الشيخ أنّه قال: ما نزل بالناس أزمة قطّ، إلّا كان شيعتي فيها أحسن حالاً. وهو قول الله: «الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً».

عن الحسين بن صالح (٧) قال: سمعت أبا عبدالله على الله يقول: كان على صلوات الله عليه يقول: من فرّ من الزحف. ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال، فلم يفرّ.

في تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٨)</sup>، يقرب من معنى الحديثين.

﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ٢٠ بالنصر والمعونة، فلا محالة يغلبون.

۱. الكافي ١٩/٥.

٣. من المصدر.

٥. المصدر: وإنّهم لم يتمّوا.

٧. تفسير العيّاشيّ ٦٨/٢، ح٧٨.

٢. المصدر: أما علمتم.

قسير العياشى ٢٨/٢، ح٧٦.

٦. تفسير العيّاشيّ ٦٨/٢، ح٧٧.

٨. تفسير القمّى ٢٧٩/١\_٢٨٠.

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ ﴾: وقرى (١١): «للنبِيِّ» على العهد.

﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ : وقرأ (٦) البصريّان بالتاء.

﴿حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾: يكثر القتل ويبالغ فيه، حتّى يذلّ الكفر ويـقلّ حــزبه، ويعزّ الإسلام ويستولي أهله.

من أثخنه المرض: إذا أثقله. وأصله: الثخانة.

وقرئ (٣): «يثخّن» بالتشديد، للمبالغة.

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾: حطامها، بأخذكم الفداء.

﴿ وَاللّٰهُ يُوِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ : والله يريد لكم ثواب الآخرة. أو سبب نيل ثواب الآخرة، من إعزاز دينه وقمع أعدائه.

وقرئ بجر «الآخرة» على إضمار المضاف، كقوله:

أكلّ امرئ تحسبين امرئاً ونــار تــوقد بـاللّيل نــارا

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾: يغلب أولياءه على أعدائه.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ﴿ : يعلم ما يليق بكل حال ويخصّه بها، كما أمر بالإثخان ومنع من الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين، وخيّر بينه وبين المنّ لمّا تحوّلت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين. وقد سبق لهذه الآية وما بعدها بيان في قصّة بدر.

﴿ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ : لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ بإباحة الغنائم لكم .

﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾: لنالكم.

﴿ فِيَمَا آخَذْتُمْ ﴾ : من الفدية.

﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾: من الفدية. فإنَّه من جملة الغنائم.

وقيل (٤): أمسكوا عن الغنائم، فنزلت.

أنوار التنزيل ٤٠١/١.
 أنوار التنزيل ٤٠١/١.

<sup>£.</sup> أنوار التنزيل ٤٠٢/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٠١/١.

الجزء الخامس / سورة الأنفال ......ا

و«الفاء» للتسبب. والسبب محذوف، تقديره: أبحت لكم الغنائم، فكلوا.

﴿حَلاَلاً ﴾: حال من المغنوم. أو صفة للمصدر، أي أكلاً حلالاً.

وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة. ولذلك وصفه بقوله: ﴿طُنّاً﴾.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ : في مخالفته .

﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ ﴾: غفر لكم ذنبكم.

﴿ رَحِيمٌ ﴾ ١٠ أباح لكم ما أخذتم.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ﴾: وقرأ (١) أبوعمرو: «من الأسارى».

﴿إِنْ يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً ﴾: خلوص عقيدة، وصحة نيّة في الإيمان.

﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ ﴾: من الفداء.

﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ۞: قد مضى لهذه الآية بيان في قصّة بدر.

وفي روضة الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله لللله قال: سمعته يقول في هذه الآية: إنّها نـزلت في العبّاس وعقيل ونوفل.

وقال: إنّ رسول الله ﷺ نهى يوم بدر أن يُقتَل أحد من بنيهاشم، فأسروا. فأرسل عليّاً ﷺ. فقال: انظر من هاهنا من بنيهاشم.

قال: فمرّ عليّ الثِّلا على عقيل بن أبي طالب، فحاد عنه.

فقال له عقيل: يا ابن أمّ، عليّ. أما والله، لقد رأيتَ مكانى.

قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ وقال: هذا أبوالفضل في يد فلان، وهذا عقيل في يد فلان، وهذا نوفل بن الحارث في يد فلان.

فقام رسول الله عَلِي حتى انتهى إلى عقيل، فقال له: يا أبايزيد، قُتِل أبوجهل.

١. أنوار التنزيل ٢/١٠. ٢٠ الكافي ٢٠٢/٨ ح ٢٤٤.

فقال : إذًا لاتُنازَعوا في تهامة . فقال : إن كنتم أثخنتم القوم ، وإلّا فاركبوا أكتافهم . قال : فجيء بالعبّاس ، فقيل له : أفد نفسك وأفد ابني أخيك .

فقال: يا محمّد، تتركني أسأل قريشاً في كفّي!؟

فقال: أعط ممّا خلّفت عند أمّ الفضل، وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شيء، فأنفقيه على ولدك ونفسك.

فقال له: يا ابن أخي، من أخبرك بهذا؟

فقال: أتاني به جبرئيل لله إلى من عند الله تعالى.

فقال: [ممّا محلوفه](١) ما علم بهذا أحد إلّا أنا وهي. وأشهد أنّك رسول الله ﷺ.

قال: فرجع الأسرى كلّهم مشركين، إلّا عبّاس وعقيل ونوفل. وفيهم نـزلت هـذه الآية: «قل لمن في أيديكم من الأسرى» الآية.

وفي مجمع البيان (٢): وعن ابن عبّاس قال: لمّا أمسى رسول الله ﷺ يوم بدر والناس محبوسون بالوثاق، بات ساهراً أوّل الليل.

فقال له أصحابه: ما لك لاتنام؟

فقال: سمعت أنين <sup>(٣)</sup>عمّي العبّاس في وثاقه.

فأطلقوه، فسكت. فنام رسول الله ﷺ.

وروى عبيدة السلمانيّ ، عن رسول الله ﷺ أنّه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى: إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدّ تهم.

وكانت الأساري سبعين.

فقالوا: نأخذ الفداء ونتمتّع به، ونتقوّى به على عدوّنا ويستشهد منّا بعدّتهم.

ثمَّ قال عبيدة: طلبوا الخيرتين كلتيهما، فقُتِل منهم يوم أحد سبعون.

وقال أبو جعفر الباقر(1) عليه : كان الفداء يوم بـدر عـن كـل رجـل مـن المشـركين

المصدر: ومحلوفه». أي: أقسم بالذي تقسم به في شرع محمد عَلَيْكُ.

المصدر، ووعموقه التي النسم بالذي تعسم به مي صرح محمد تيهم.
 مجمع البيان ۱۹۵۲.

٤. مجمع البيان ٥٥٩/٢ ٥٦٠.

الجزء الخامس / سورة الأنفال ....................... ٣٧٥

بأربعين أوقية ، والأوقية أربعون مثقالاً ، إلّا العبّاس فإنّ فداءه مائة أوقية . وكان أخذ منه حين أسر عشرون أوقية ذهباً .

فقال النبي ﷺ: ذلك غنيمة، ففاد نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاً.

فقال: أين الذهب؟ فقال النبئ ﷺ: أسلمته إلى أمّ الفضل، وقلت لها: إن حدث فيّ حدث، فهو لك وللفضل ولعبدالله.

فقال: من أخبرك هذا؟

قال: الله تعالى.

فقال: أشهد أنَّك رسول الله. [والله](١)ما اطَّلع على هذا أحد إلَّا الله تعالى.

وفي قرب الإسناد للحميريّ (٢)، بإسناده إلى أبي جعفر (٣)، عن أبيه للطُّلِا قال: أوتي النبيّ بمال دراهم.

فقال: يا عبّاس، أبسط رداءك وخذ من هذا المال طرفاً.

فبسط رداءه، فأخذ منه طائفة.

ثمّ قال رسول الله ﷺ: هذا من الّذي قال الله تبارك وتعالى : «إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ممّا أُخذ» الآية .

وفي تفسير العيّاشيّ (٤): عن الصادق للثُّلْإ مثله.

﴿ وَإِنَّ يُرِيدُوا ﴾: يعنى الأسرى.

﴿خِيَانَتُكَ ﴾: نقض عهدك.

﴿فَقَدْ خَانُوا اللهَ ﴾ : بالكفر، ونقض ميثاقه المأخوذ بالعقل.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): «وإن يريدوا خيانتك» في عليّ «فـقد خانوا الله من قبل» فيك، كما مضى في قصّة بدر.

١. من المصدر.

٢. قرب الإسناد /١٢.

٤. تفسير العيّاشيّ ٦٩/٢، ح ٨٠

٣. المصدر: إلى جعفر.

٥. تفسير القمى ٢٦٩/١.

﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ : أي أمكنك منهم يوم بدر. فإن أعادوا الخيانة ، فسيمكّنك منهم. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾ : هــم المهاجرون. هـاجروا

أوطانهم، حبّاً لله ولرسوله.

﴿ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ﴾ : صرفوها في الكراع والسلاح، وأنفقوها على المحاويج. ﴿ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ : بمباشرة القتال.

﴿ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ﴾: هم الأنصار. أووا المهاجرين إلى ديـارهم، ونـصروهم على أعدائهم.

﴿ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾: في الميراث.

قيل (١): كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب، حتّى نُسخ بقوله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». أو بالنصرة و المظاهرة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): لمّا هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ، أخى بـين المهاجرين والأنصار. وكان إذا مات الرجل، يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال و[كان له ]<sup>(٣)</sup>ما ترك دون ورثته. فلمًا كان بعد بـدر، أنـزل الله: «النبيّ أولى بـالمؤمنين مـن أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». فنسخت آية الأخوّة [بقوله: «أولو الأرحام](٤) بعضهم أولى ببعض».

وفي مجمع البيان (٥): عن الباقر للسُّلا : إنَّهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيْتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾: أي مــن تولّيهم في الميراث.

وقرأ (١) حمزة: «ولايتهم» بالكسر. تشبيهاً لها بالعمل والصناعة، كالكتابة والإمارة، كأنّه بتولّيه صاحبه يزاول عملاً.

١. أنوار التنزيل ٤٠٢/١.

٣. من المصدر.

٦. أنوار التنزيل ٤٠٣/١. ٥. مجمع البيان ٥٦١/٢.

٢. تفسير القمئ ٢٨٠/١.

٤. من المصدر.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب جمل من أخبار موسى بن جعفر عليه مع هارون الرشيد، ومع موسى المهدي، حديث طويل بينه وبين هارون. وفيه: قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبيّ على والعم يحجب ابن العم، وقُبض رسول الله على وقد توفّي أبوطالب قبله، والعبّاس عمّه حيّ ؟

فقلت له: إن رأى أميرالمؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة، ويسألني عن كلّ بـاب سواه يريده.

فقال: لا، أو تجيب.

فقلت: فآمني.

قال: آمنتك قبل الكلام.

فقلت: إنّ في قول عليّ بن أبي طالب الله الله الله السلم عولد الصلب، ذكراً كان أو انشى، لأحد سهم للأبوين والزوج والزوجة. ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلّا أنّ تيماً وعدياً وبني أميّة قالوا: العمّ والد. رأياً منهم بلاحقيقة، ولا أثر عن الرسول عليه .

إلى أن قال: زد لي ، يا موسى.

قلت: المجالس بالأمانات، وخاصة مجلسك.

فقال: لا بأس عليك.

فقال: إنَّ النبيِّ ﷺ لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت لهم ولاية حتَّى يهاجروا.

فقال: ما حجّتك فيه؟

فقلت: قول الله تعالى: «والَّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم مـن شـيء حتّى يهاجروا». وإنّ عمّى العبّاس لم يهاجر.

فقال: أسألك يا موسى، هل أفتيت بذلك أحداً من أعدائنا، أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟

\_\_\_\_\_

١. عيون الأخبار ٨٢/١ ٨٣\_٨٨

فقلت: اللهم لا. وما سألني عنها إلّا أميرالمؤمنين.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله على الله الله على ال

﴿ وَانِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾: فواجب عليكم أن تنصروهم على مشركين.

﴿ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيِّنَكُمْ وَبَيِّنَهُمْ مِيثَاقً ﴾: عهد. فإنّه لاينقض عهدهم، لنصرهم عليهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قوله: «والّذين آمنوا ولم يهاجروا - إلى - وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلّا على قوم بينكم وبينهم ميثاق». فإنّها نزلت في الأعراب. وذلك أنّ رسول الله على الله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولم يهاجروا إلى المدينة، وعلى أنّه إذا أرادهم رسول الله على غزا بهم، وليس لهم في الغنيمة شيء. وأوجبوا على النبيّ على إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوّهم، أن ينصرهم إلّا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدّة.

﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ : في الميراث، أو المؤازرة. وهو بمفهومه يدلّ على منع التوارث، أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين.

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ : إِلَّا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم، وتولِّي البعض حتَّى في التوارث، وقطع العلائق بينكم وبين الكفّار.

﴿ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ ﴾ : تحصل فتنة فيها عظيمة. وهي ضعف الإيمان، وظهور الكفر.

﴿ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ ۞: في الدين.

وقرئ (۳): «كثير».

١. تفسير العيّاشيّ ٧٠/٢، ح ٨١ ٢. تفسير القميّ ٢٨٠/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٠٣/١.

وفي من لايحضره الفقيه (۱): وروى محمّد بن الوليد، عن الحسين بن بشّار قال: كتبت إلى أبي جعفر الله في رجل خطب إلىً.

فكتب: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته، كـائن مـن كـان، فــزوّ جوه. و«إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَيْكَ هُمُ ا الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً ﴾: لمّا قسم المؤمنين ثلاثة أقسام، بيّن أنّ الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحقّ. ووعد لهم موعده الكريم، فقال:

﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢٠ الاتبعة له ولا منة فيه.

ثمَّ ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم ويتَّسم بسمتهم، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ آمَتُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ﴾: أي من جملتكم، أيها المهاجرون والأنصار.

﴿ وَٱولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيْ بِبَعْضٍ ﴾ : في التوارث من الأجانب.

﴿ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾: في حكمه، أو في اللوح، أو في القرآن. وفيه دلالة على أنّ من كان أقرب إلى المسبّب في النسب، كان أولى بالميراث.

وفي الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه قال: الخال والخالة يـرثان إذا لم يكـن مـعهما أحـد. إنّ الله يـقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض».

حميد بن زياد (٢)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهب (١)، عن أبي بصير ، عن أبي بصير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر للله قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما . إنّ الله يقول : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

۱. الفقيه ۲۲۸/۳ ۲۲۹، ح ۱۱۸۱.

الكافي ١١٩/٧، ح٢.
 المصدر: وهيب.

٣. نفس المصدر والموضع، ح٣.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي عبدالله للنظ قال: لاتعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين [أبداً ] (٢). إنّما جرت من عليّ بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». فلاتكون بعد عليّ بن الحسين إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب.

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه حديث طويل، يقول فيه عليه الله الحسن أولى بها لكبره. فلمّا توفّى، لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله على يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فيجعلها في ولده. إذا لقال الحسين عليه : أمر الله بطاعتي، كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك. وبلّغ فيّ رسول الله عليه كما بلغ فيك وفي أبيك. وأذهب الله عنى الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك.

فلمًا صار إلى الحسين، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه كماكان هو يدّعي عليه كماكان هو يدّعي على أجيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه، ولم يكونا ليفعلا. ثمّ صارت حتّى أفضت إلى الحسين عليه فجرى تأويل هذه الآية «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». ثمّ صارت من بعد [الحسين لعليّ بن الحسين. ثمّ صارت من اعكيّ.

وقال: «الرجس» هو الشك. والله، لا نشك بربّنا (٥) أبداً.

محمّد (١٦) بن الحسين (١٧)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن صباح الأزرق، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ﷺ : إنَّ رجلاً من

٢. من المصدر.

٤. من المصدر.

٦. الكافي ٢٩١/١ ٢٩٢، ح٧.

۱. الكافي ۲۸۵/۱ ـ ۲۸٦، ح ۱.

٣. الكافي ٢٨٧/١ ـ ٢٨٨، ح ١.

٥. المصدر: في ربّنا.

٧. المصدر: محمّد بن الحسن.

المختاريّة لقيني، فزعم أنَّ محمّد بن الحنفيّة إمام! فغضب أبو جعفر لليَّلا . ثمّ قال : أفلا قلت له ؟ قال : قلت : لا والله ، ما دريت ما أقول .

قال: أفلا قلت له: إنّ رسول الله ﷺ أوصَى إلى عليّ والحسن والحسين. فلمًا مضى عليّ الله أوصَى إلى عليّ والحسن والحسين. ولو ذهب يزويها عنهما، لقالا له: نحن وصيّان مثلك. ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصَى [الحسن](١١] إلى الحسين. ولو ذهب يزويها عنه، لقال له: أنا وَصِيّ مثلك من رسول الله ﷺ ومن أبي. ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله ﷺ ومن أبي. ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله ﷺ وفي أبنائنا.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى محمّد بن قيس، عن ثابت الثماليّ، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب عليّ الله قال: فينا نزلت هذه الآية: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى عبدالرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (٤).

قال: نسزلت هذه الآيدة في النبيّ ﷺ وأميرالمؤمنين والحسن والحسين وفاطمة الله في النبيّ ﷺ كان أميرالمؤمنين الله ثم الحسن، شمّ الحسين الله الما أنه الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكان عليّ بن الحسين الله إماماً [٥٠]. ثمّ جرت في الأثمّة من ولده الأوصياء الله فطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ...

كمال الدين /٣٢٣، ح٨
 الأحزاب /٣٣.

۱. من المصدر.

٣. علل الشرائع /٢٠٥، ح٢.

٥. من المصدر.

[وبإسناده إلى عبدالأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: إنّ الله على إ(۱) خصّ علياً على بوصية رسول الله على وما يصيبه له، فأقرّ الحسن والحسين له بذلك. ثمّ وصيته للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك. حتّى أفضى الأمر للحسين (۱) لاينازعه فيه أحد، ليس له (۱) من السابقة مثل ما له. واستحقّها عليّ بن الحسين بقول الله عن «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». فلاتكون بعد عليّ بن الحسين إلا في الأعقاب الأعقاب.

وفي نهج البلاغة (٤). من كتاب له عليه الله إلى معاوية: وكتاب الله يجمع لنا ما شذّ عنا. وهو قوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». وقوله: «إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبيّ والّذين آمنوا والله وليّ المؤمنين». فنحن مرّة أولى بالقرابة، وتارة أولى بالطاعة.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﷺ: روى عبدالله بن الحسن بإسناده، عن اَبائه ﷺ: أنّه لمّا أجمع أبوبكر [وعمر] (١) على منع فاطمة فدكاً وبلغها ذلك، جاءت إليه وقالت: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث (١) أبي ؟ لقد جئت شيئاً فريّاً. [أفتركتم] (١) كتاب الله [ونبذتموه] (١) وراء ظهوركم إذ يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. ما بين المعقوفتين من نور الثقلين وليس في المصدر.

٢. المصدر: إلى الحسين. ٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: لاحد.

٤. نهج البلاغة /٣٨٧ ضمن كتاب ٢٨. ٥. الاحتجاج ١٣١/١ و١٣٨ بتصرّف هاهنا.

ت. هج البلاط (۱۸۲ صفول شاب ۱۸۱).
 ۲. من المصدر.
 ۷. هكذا في المصدر. وفي النسخ: نرث.

٨. المصدر: أفعلى عمد تركتم.
 ٩. من المصدر.

١٠. الاحتجاج ٢٣٤/١.

الجزء الخامس / سورة الأنفال

الله». فنحن أولى الناس بإبراهيم، ونحن ورثناه، ونـحن أولوا الأرحـام الّـذين ورثـنا الكعبة، ونحن أل إبراهيم.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليُّلا ، عن أبيه ، عن آبائه الميني قال: دخل علم لمائيلاً على رسول الله تَيْمَالِين في مرضه، وقد أغمى عليه، ورأسه في حجر جبرئيل، وجبرئيل على صورة دحية الكلبي.

فلمًا دخل علميّ للسُّلِا قال له جبرئيل: دونك رأس ابن عمّك. فأنت أحقّ به منّى؛ لأنّ الله تعالى يقول في كتابه: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

فجلس للنُّه وأخذ رأس رسول الله ﷺ فوضعه في حجره. فلم يــزل رأس رســول الله ﷺ [في حجره ](٢)حتَّى غابت الشمس. وأنَّ رسول الله ﷺ أفاق، فرفع رأسه فنظر

فقال: يا على، أين <sup>(٣)</sup> جبرئيل؟

فقال: يا رسول الله، ما رأيت إلّا دحية الكلبيّ، رفع (<sup>1)</sup> إليَّ رأسك وقال: يـا عـلـيّ، دونك رأس ابن عمّك فأنت أحقّ به منّى ؛ لأنّ الله تعالى يقول : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجلست وأخذت برأسك. فلم يزل (٥) في حجري، حتّى غابت الشمس.

فقال له رسول الله عَلَيْدُ أفصليت العصر؟

قال: فما منعك أن تصلّى؟

فقال: قد أغمى عليك، وكان رأسك في حجري وكرهت أن أشق عليك يا رسول الله، وكرهت أن أقوم وأصلَّى وأضع رأسك.

١. تفسير العيّاشيّ ٧٠/٢ ـ ٧١، ح٨٢

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: رأيت. ٤. المصدر: دفع.

٥. المصدر: فلم تزل.

٢. من المصدر.

فقال رسول الله ﷺ: «اللهمّ إنّ علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك حتّى فاتته صلاة العصر. اللهمّ فردّ عليه الشمس حتّى يصلّى العصر في وقتها.

قال: فطلعت الشمس، فصارت في وقت العصر بيضاء نقيّة. ونظر إليها أهل المدينة، وإنّ عليًا عليًا عليه المراكب فلمًا انصرف، غابت الشمس وصلّى المغرب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): ثمّ قال: «والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

قال: نسخت قوله: «والّذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم» (٦).

وفي الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر للي قال: قضى أميرالمؤمنين في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل [مات] (٤). فقرأ هذه الآية: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله». فدع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى.

أبو عليّ الأشعري (٥)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: كان عليّ عليه إذا مات مولى له وترك ذات قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠): [روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن سهل، عن الحكم، عن أبي جعفر عليه أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [(١٠) المال بين الخالتين.

وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٨)، عن الحسن بن موسى الخيّاط، عن الفضيل

٢. النّساء /٣٣.

٤. من المصدر.

٦. الفقيه ٢٢٣/٤، ح٧٠٨.

٨. الفقيه ١٩٠/٤ ـ ١٩١، ح ٦٦٠.

١. تفسير القمّي ٢٨١/١.

۳. الكافي ١٣٥/٠ - ٢.

٥. نفس المصدر والموضع، ح٥.

٧. من المصدر.

بن يسار قال: سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: لا والله، ما ورث رسول الله ﷺ العبّاس ولا عليّ ﷺ [ولا ورثته إلّا فاطمة ﷺ وماكان أخذ عليّ ﷺ [<sup>(۱)</sup>السلاح وغيره، إلّا لأنّه قضّى عنه دينه.

ثمّ قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

وفي تفسير العيّاشيّ (٢٠؛ عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر للسلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم . إنّ الله يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» . إذا التقت القرابات، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

عن زرارة (٣)، عن أبي جعفر الله في قول الله الله الله الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه [رحماً](٤) أولى به.

عن ابن سنان (٥)، عن أبي عبدالله لله قل قال: لمّا اختلف عليّ بن أبي طالب لله وعثمان بن عفّان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة يرثونه (١)، ليس له سهم مفروض.

فَقَالَ عَلَيّ لِمُثَلِدٌ : ميراثه لذوي قرابته؛ لأنّ الله تعالى يقول : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

وقال عثمان: أجعلُ ميراثه في بيت مال المسلمين، ولايرثه أحد من قرابته.

﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ق: من المواريث والحكمة في إناطتها، بنسبة الإسلام والمظاهرة أوّلاً، وباعتبار القرابة ثانياً.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧): عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله لليُّظ قال: كان عليّ للسُّلا

٢. تفسير العيّاشيّ ٧١/٢، ح٨٣

٤. من المصدر.

٦. المصدر: لايرثونه.

١. من المصدر.

٣. تفسير العيّاشيّ ٧٢/٢، ح٨٦

٥. تفسير العيّاشيّ ٧١/٧، ح ٨٤

٧. تفسير العيّاشيّ ٧١/٢، ح٨٥

لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سُمّيت له فريضة [أم لم تسمّ له فريضة](١). وكان يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إنّ الله بكلّ شيء عليم» قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام حيث قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».



## سورة براءة

المشهور أنّها مدنيّة.

وقيل (١٠): إلّا أيتين من قوله تعالى: «لقد جاءكم رسول». وهي آخر ما نزلت.

قيل: ولها أسماء أخر: التوبة، والمقشقشة، والبحوث، والمبعثرة، والمنقّرة، والمثرّة، والمنقّرة، والمثرّة، والمثرّة، والمثرّة، والمدمدة، والمثرة، والحافرة، والمدمدة، وسورة العذاب. لما فيها من التوبة [للمؤمنين] (١)، والقشقشة من النفاق وهي التبرى منه، والبحث عن حال المنافقين وإثارتها، والحفر (١) عنها، وما يخزيهم، ويفضحهم، وينرّدهم، ويدمدم عليهم.

وآيها قيل: مائة وثلاثون. وقيل: تسع وعشرون.

وانَّما تُركت التسمية فيها، إمّا لأنَّها للأمان والرحمة ونـزلت بـراءة لدفـع الأمـان والسيف، وإمّا لأنّ الأنفال وبراءة واحدة.

ففي مجمع البيان (٥): عن أميرالمؤمنين على الله الرحم الله الرحمن الرحيم» على رأس سورة براءة ؟ لأن «بسم الله» للأمان والرحمة، ونزلت براءة لدفع الأمان بالسيف ٧٠).

وفيه (٧٧)، في تفسير العيّاشي (٨٧): عن أبي عبدالله للله أنّه قال: الأنفال والبراءة واحدة. ترك البسملة في أوّلها قراءة وكتابة. ويمكن الجمع بين الخبرين بأنّها سورة

٣. من المصدر.

١. أنوار التنزيل ٤٠٤/١.

٤٠٤. ٢. كذا فى المصدر. وفي النسخ: التحرية.
 ٤. كذا فى المصدر. وفى النسخ: الحضر.

٧. كذا. والصحيح: وفي. ٨. المجمع ١/٣؛ وتفسير العيّاشي ٧٣/٢.

واحدة. ولذا لم يكتب «بسم الله» على رأس براءة، لكن لما كان إفرادها للبعث بمكة بمنزلة جعلها سورة ورسالة توهم استحباب تصديرها بها، كما هو المتعارف في المكتوبات والرسائل، دفع عليه هذا الوهم بقوله: لأن «بسم الله» للأمان والرحمة، وزنلت سورة براءة لدفع الأمان والسيف.

ويؤيّد كونها واحدة، ما روي في أوّل الأنفال من كتاب ثواب الأعمال (١٠)، بإسناده إلى أبي عبدالله عليه قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة البراءة في كلّ شهر، لم يدخله نفاق أبداً، وكان من شيعة أميرالمؤمنين عليه .

وفي تفسير العيّاشي (٢) مثله ، إلّا أنّه زاد [في ] قوله عليه : حقّاً ، وأكل (٣) يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعة على (٤) حتّى يفرغ الناس من الحساب.

وما في مجمع البيان (٥): عن أبّي بن كعب، عن النبيّ ﷺ: من قرأ الأنفال وبراءة، فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق وأعطي من الأجر بعدد كلّ منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات، ومُحي عنه عشر سيّنات، ورفع له عشر درجات، وكان العرش وحملته يصلّون عليه أيّام حياته في الدنيا.

فإن جُعل الثواب المذكور على قراءة المجموع، يدلّ ظاهراً على أنّهما واحد، خصوصاً الحديث الأخير المحذوف فيه لفظ السورة عن البراءة.

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ : أي هذه براءة.

و«من» ابتدائيّة متعلّقة بمحذوف، تقديره: واصلة من الله ورسوله.

ويجوز أن يكون «براءة» مبتدأ لتخصّصها بصفتها، والخبر.

﴿ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ۞: وقرئ بنصبها على تقدير: اسمعوا براءة. .

والمعنى: أنَّ الله ورسوله بريثان من العهد الَّذي عاهدتم به المشركين.

۲. تفسير العيّاشي ٧٣/٢، ح١.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: مع شيعته ...

١. ثواب الأعمال /١٣٢، ح ١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: يأكل.

٥. المجمع ١٦/٢٥.

وفي مجمع البيان (١): إذا قيل: كيف يجوز أن ينقض النبيِّ ﷺ ذلك العهد؟

فأقول فيه: إنّه يجوز أن ينقض ﷺ ذلك على ثلاثة أوجه: إمّا (٢) أن يكون العهد مشروطاً، بأن يبقى إلى أن يرفعه الله تعالى بوحي. وإمّا أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة، وإمّا أن يكون مؤجّلاً إلى مدّة.

وقد وردت الرواية بأنَّ النبيِّ ﷺ شرط عليهم ما ذكرناه.

وروي أيضاً: أنَّ المشركين كانوا قد نقضوا العهد وهمّوا بذلك، فأمره الله سبحانه أن ينقض عهدهم. انتهى.

وأمهل المشركين أربعة أشهر يسيروا أين شاؤوا، فقال:

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ آزْيَعَةَ آشْهُرٍ ﴾: خطاب للمشركين . أمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاؤوا لا يُتعرَّض لهم، ثمّ يُقتَلون حيث وُجدوا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين». قال: حدّ ثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله للهِ قال: نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله عَلَيْهُ من غزوة تبوك في سنة تسع ٤١) من الهجرة.

قال: وكان رسول الله ﷺ لمّا فتح مكة ، لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة . وكان سنّة من العرب في الحجّ أنّه من دخل مكّة وطاف بالبيت في ثيابه ، لم يحلّ له إمساكها . وكانوا يتصدّقون بها ، ولا يلبسونها بعد الطواف . وكان من وافي مكّة ، يستعير ثوباً ويطوف فيه ثمّ يردّه . ومن لم يجد عارية ، اكترى ثياباً . ومن لم يجد عارية ولاكراء ولم يكن له إلّا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً ، فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة ، وطلبت ثوباً عارية أو كراءً فلم تجده .

فقالوا لها: إن طفت في ثيابك، احتجت أن تتصدّقي بها.

۱. المجمع ۲/۳ ـ ۳.

٣. تفسير القمّى ٢٨١/١ ٢٨٢. ٤. المصدر: سبع. والصحيح ما في المتن.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أحدها.

فقالت: أتصدّق !؟ وكيف أتصدّق بها وليس لي غيرها ؟!

فطافت بالبيت عريانة. وأشرف عليها الناس. فوضعت إحدى يديها على قبلها والأخرى على ديرها وقالت:

> اليوم يبدو بعضه أو كلّه فما بدا منه فلا أحلّه فلمًا فرغت من الطواف، خطبها جماعة.

> > فقالت: إنَّ لي زوجاً.

وكانت سيرة رسول الله ﷺ قبل نزول سورة بـراءة أن لايـقاتل إلّا مـن قـاتله، ولا يحارب إلَّا من حاربه وأراده. وقد كان نزل عليه في ذلك من الله ﷺ «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً، (١). فكان رسـول الله ﷺ لايقاتل أحداً قد تنحّي عنه واعتزله حتّى نزلت عليه سورة براءة، وأمره [الله](٢) بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله ، إلَّا الَّذين قدكان عاهدهم رسول الله ﷺ يوم فتح مكَّة إلى مدَّة. منهم صفوان بن أميَّة ، وسهيل بن عمرو. فقال الله عَلَىٰ: «براءة من الله ورسوله إلى الَّذين عاهدتم منالمشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ثمَّ يُقتَلون حيث ما وُجدوا. فهذه أشهر السياحة، عشرون من ذي الحجّة الحرام والمحرّم وصفر وربيع الأوّل، وعشر ٣)من ربيع الآخر.

فلمًا نزلت الآيات من أوّل براءة ، دفعها رسول الله ﷺ إلى أبى بكر ، وأمره أن يخرج إلى مكَّة ويقرأها على الناس بمني (٤) يوم النحر.

فلمًا خرج أبوبكر، نزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فقال: يا محمّد، لا يؤدّي عنك إلا رجل منك.

فبعث رسول الله عَلَيْهُ أمير المؤمنين عليه في طلبه. فلحقه بالروحاء، فأخذ منه الأمات.

٢. من المصدر.

١. النساء /٨٩

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: يمسى.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: عشرين.

فرجع أبوبكر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ شيء؟ فقال: لا، إنَّ الله أمرني أن لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(1)</sup>: عن حريز، عن أبي عبدالله لما الله قال: إنّ رسول الله ﷺ بعث أبابكر مع براءة إلى الموسم، ليقرأها على الناس.

فنزل جبر ثيل علي الم فقال: لايبلغ عنك إلّا على.

فدعا رسول الله ﷺ عليّاً عليّاً بالله في في من الله عنه الله العضباء، وأمره أن يلحق أبابكر فيأخذ منه براءة ويقرأه على الناس بمكّة .

فقال أبو بكر: أسخطة؟

فقال: لا، إلَّا أنَّه أنزل عليَّ: أن لا يبلِّغ إلاَّ رجل منك.

فلمًا قدم عليّ للمَّلِمُ مكّة، وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر، قام شمّ قال: إنّي رسولُ [ رسول الله ] [17] إليكم. فقرأها عليهم: «براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» عشرين (٧) من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشراً ٨٥) من شهر ربيع الآخر.

وقال: لايطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك، إلَّا من كان له عهد عند

٢. من المصدر.

١. تفسير العيّاشي ٧٤/٢، ح٦.

ليس في المصدر.

٥. المصدر: ناقة.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: وعشراً.

٤. تفسير العيّاشي ٧٣/٢ ـ ٧٤، ح٤.

٦. من المصدر.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: عشرين.

رسول الله ﷺ فمدّته (١) إلى هذه الأربعة أشهر.

وفي خبر محمّد بن مسلم (٢): فقال: يا على ، هل نزل في شيء منذ فارقت (٢) رسول الله عَلِينًا ؟

قال: لا، ولكن أبي الله أن يبلّغ عن محمّد إلّا رجل منه.

فوافي (٤) الموسم، فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة وبـوم النـحر عـند الجمار وفي أيّام (٥) التشريق كلّها ينادي: «براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعه أشهر» ولايطوفنّ بالبيت عريان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠)أيضاً قال: وحدّثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: قال أميرالمؤمنين عليه : إنَّ رسول الله ﷺ أمرني [أن أبلَّغ]٧٠) عن الله، أن لايطوف بالبيت عريان ولايقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. وقرأ عليهم: «براءة من الله ورسوله إلى الَّذين عاهدتم من المشـركين، فسيحوا فـي الأرض أربعة أشهر» فأجَل الله المشركين الّذين حجّوا تلك السنة أربعة أشهر حتّىٰ يرجعوا(١٠)إلى مأمنهم، ثمّ يُقتَلُون حيث وُجدوا.

وفي مجمع البيان (٩): وروى أصحابنا أنَّ النبيِّ ﷺ ولَّي عليًّا الموسم. وأنَّه حين أخذ براءة من أبي بكر، رجع أبوبكر.

وروی عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر للئل قال: خطب عـلمی للئلا [الناس](١٠٠) واخترط سيفه، فقال: لايطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجّنَ البيت مشرك. ومن كانت له مدَّة، فهو إلى مدَّته. ومن لم تكن له مدَّة، فمدَّته أربعة أشهر. وكان خطب

٢. نفس المصدر ٧٤/٢، ح٥.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: قوله في. ٦. تفسير القمئ ٢٨٢/١.

٨. كذا في المصدر. في النسخ: يراجعوا.

١٠. من المصدر.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فدية.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: فأرقب عند.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: بأيّام.

٧. من المصدر.

٩. المجمع ٣/٣\_٤.

يوم النحر، فكان عشرون من ذي الحجّة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر. شهر ربيع الآخر.

وروي أنّه لله قلم عند جمرة العقبة وقال: أيّها الناس، إنّي رسولُ رسول الله إليكم بأن لايدخل البيت عريان. ومن كان له على عند رسول الله يَقِيلُهُ فله عهده إلى أربعة أشهر. ومن لا عهد له، فله [مدّة](١) بقيّة الأشهر الحرم. وقرأ عليهم براءة.

وقيل: قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة.

وفي الكافي (٢)عدّة من أصحابنا، [عن أحمد بن محمّد ](٢)عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه لأيّ شيء صار الحاجّ لايكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟

قال : إنَّ الله ﷺ أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر ، إذ يقول : «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». ثمَّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.

عليّ بن إبراهيم (٤)، بإسناده قال: أشهر الحجّ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة. وأشهر السياحة، عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر.

عدّة من أصحابنا (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه القول: إن الحاج إذا أخذ في جهازه -إلى قوله -: وكان ذا الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل [أربعة] (١) أشهر تُكتّب له الحسنات ولاتُكتّب عليه السيّئات، إلّا أن يأتي بموجبه. فإذا مضت الأربعة أشهر، خُلط بالناس.

١. من المصدر.

۲. الکافی ۲۵۵/۶، ح۱۰.

٣. من المصدر.

٤. الكافي ٢٩٠/٤، ح٣.

٥. الكافي ٢٥٤/٤ ٢٥٥، ح٩.

٦. من المصدر.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): جعفر بن أحمد، عن عليّ بن محمّد بن شجاع قال: روى أصحابنا [قيل] (٢) لأبي عبدالله الله الله السامة لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: إنّ الله الله المشركين، فقال: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك.

عن زرارة (1) وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها عن قول الله ﷺ: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر».

قال: عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر.

وعن داود بن سرحان (٥٠)، عن الصادق لله الله الله عن الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه وبراءة في سنة تسع، وحجّة الوداع في سنة عشر.

وفي كتاب علل الشرائع (٦) بإسناده إلى جميع بن عمّار قال: صلّيت في المسجد الجامع، فرأيت ابن عمر جالساً. فجلست إليه، فقلت: حدّثني عن عليّ ﷺ.

فقال: بعث رسول الله ﷺ أبا بكر ببراءة. فلمّا أتىٰ بها ذا الحليفة، أتبعه عليّ ﷺ فأخذها منه.

فقال أبوبكر: يا علّي، ما لي، أنزل فيّ شيء؟ قال: لا، ولكن [ رسـول لله قـال:]<sup>(٧)</sup> لايؤدّي عنّي إلّا [أنا أو رجل ]<sup>(٨)</sup>من أهل بيتي.

قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنزل فيّ شيء؟

قال: لا، ولكن لايؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل من أهل بيتي.

قال كثير: قلت لجميع: أتشهد على ابن عمر بهذا.

٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. العلل /١٨٩، ح ١.

كذا في المصدر. وفي النسخ: رجل أنا أو.

١. تفسير العيّاشي ٧٥/٢، ح١١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: إنَّه.

٥. نفس المصدر ٧٣/٢، ح٢.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: لا يؤدّي قل.

قال: نعم \_ثلاثاً \_.

وبإسناده (۱) إلى ابن عبّاس أنّ رسول الله ﷺ بعث أبابكر ببراءة ، ثم أتبعه عـليّاً ﷺ فأخذها منه.

فقال أبوبكر: يا رسول الله، خيف فيّ شيء؟

قال: لا، إلَّا أنَّه لا يؤدِّي عنَّى إلَّا أنا أو علَّى.

وكان الذي بعث به علي عليه الله على الجنة إلا نفس مسلمة (٢)، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عليه عهد، فهو إلى مدّته.

قال: قد شهدت له أربع، لئن تكون لي إحداهنّ أحبّ إلىّ من الدنيا أعمر فيها عمر نوح عليه أحدها أنّ رسول الله تكليه بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قريش، فسار بها يوماً وليلة. ثمّ قال لعلى: اتبع أبابكر فبلّغها.

وردَّ أبابكر، فقال: يا رسول الله، أنزل فيّ شيء؟

قال: لا، إلَّا أنَّه لا يبلّغ عنَّى إلَّا أنا أو رجلُ منَّى.

وبإسناده <sup>(1)</sup>إلى أنس بن مالك، أنّ النبيّ ﷺ بعث ببراءة إلىٰ أهل مكّة مع أبـي.بكر. فبعث عليّاً ﷺ وقال: لايبلّغها إلّا رجل من أهل بيتي.

وفي كتاب الخصال (٥): عن الحارث بن ثعلبة قال : قلت لسعد ٧٠): أشهدت شيئاً من مناقب على ﷺ ؟

قال نعم، شهدت له أربع مناقب والخامسة شهدتها. لئن يكون لي منهنَ واحـدة،

١. العلل ١٩٠.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. الخصال /٣١١، ح٨٧

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: نفس مؤمن مسلمة.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: لو.

أحب إليَّ من حمر النعم. بعث رسول الله ﷺ أبابكر ببراءة، ثمّ أرسل عليّاً ﷺ فأخذها منه.

فرجع أبوبكر، فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ شيء؟ قال: لا، إلّا أنّه لايبلّغ عنّى إلّا أنا أو رجل منّى.

وفي احتجاج علي (() الله يوم الشورى على الناس، قال، نشدتكم بالله، هل فيكم أحد أمر الله على نسبوله أن يبعث ببراءة بها مع أبيبكر، فأتاه جبرئيل الله فقال: يا محمد، إنّه لايؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعثني رسول الله على فأخذتها من أبيبكر. فمضيت بها فأديتها عن رسول الله على لسان رسول الله أني منه، غيرى؟

قالوا: [اللهم ](٢) لا.

وفي مناقب أميرالمؤمنين ("المله وتعدادها، قال لله وأمّا الخمسون، فإنّ رسول الله تله الله الله عنه ببراءة مع أبي بكر. فلمّا مضى، أتى جبرئيل لله فقال: يا محمّد، لايؤدي عنك إلّا أنت أو رجل منك. فوجّهني على ناقته العضباء، فلحقته بذي الحليفة، فأخذتها منه. فخصّنى الله بذلك.

عن جابر الجعفي (٤) عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليه وقد سأله رأس اليهود: ولِمَ تُمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم ؟

قال: يا أخا اليهود، إنّ الله تعالى امتحنني في حياة نبيّنا ﷺ فــي سـبعة مــواطــن. فوجدني فيها من غير تزكية لنفسي بنعمة الله له مطيعاً.

قال: فيم وفيم، يا أمير المؤمنين؟

قال: أما أوّلهنّ \_إلى أن قال \_: وأمّا السابعة يا أخا اليهود، فإنّ رسول الله عَيَّا للله للله للله الله عَلَي الله الله عليه الله على الله الله على ا

٢. من المصدر.

١. الخصال /٥٥٨، ح ٣١.

٤. الخصال / ٣٦٥ و ٣٦٦، ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

٣. الخصال ٥٧٨، ح ١.

توجّه لفتح مكة ، أحبّ أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى الله آخراً (۱) كما دعاهم أوّلاً. فكتب إليهم كتاباً يحذّرهم فيه ، وينذرهم عذاب ربّهم ، ويعدهم الصفح ، [ ويمنّيهم مغفرة ربّهم ] (۱) ونسخ لهم في آخره سورة براءة ، لتُقرّأ عليهم . ثمّ عرض على جميع أصحابه المضيّ إليهم فكلّ يرى التثاقل فيه . فلمّا رأى ذلك ، ندب منهم رجلاً فوجّهه به .

فأتاه جبرئيل للعُّلِ فقال: يا محمّد، إنّه لايؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك.

فأنبأني رسول الله ﷺ بذلك، ووجّهني بكتابه ورسالته إلى أهل مكة. فأتيت مكة، وأهلها من قد عرفتم، ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع على كلّ جبل منّي إرباً لفعل، ولو أن يبذل في ذلك نفسه وماله وأهله وولده. فبلغتهم رسالة النبي ﷺ وقرأت عليهم كتابه. فكلّ تلقّاني بالتهديد (٢٦) والوعيد، و يبدي لي البغضاء، ويظهر لي الشحناء، من رجالهم ونسائهم. فكان منّي في ذلك ما قد رأيتم. ثمّ التفت إلى أصحابه، فقال، أليس كذلك ؟

فقالوا: بلئ، يا أميرالمؤمنين.

﴿ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ﴾ : لاتفوتونه وإن أمهلكم.

﴿ وَانَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ ۞: بالأسر والقتل في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

﴿ وَاَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ ﴾: أي إيذان وإعلام. فعال، بسمعنى: الإفعال، كالأمان والعطاء، ورفعه كرفع براءة على الوجهين.

﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْتِرِ ﴾: قيل (٤): يوم العيد؛ لأنّ فيه تمام الحجّ ومعظم أفعاله، ولأنّ الإعلام كان فيه. ولما نقل: أنّه عليه وقف يوم النحر عند الجمرات في حجّة الوداع فقال: هذا يوم الحجّ الأكبر.

١. كذا في المصدر وفي روح: أخرى. وفي أو ب: احدى.

٢. من المصدر. وفي النسخ: ينذرهم. ٣. المصدر: بالتهدُّد.

٤. أنوار التنزيل ٤٠٥/١.

وقيل: يوم عرفة، لقوله لله الحج عرفة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن أميرالمؤمنين عليَّة قال: يوم الحجّ الأكبر، يوم النحر. قال: ولوكان [الحجّ الأكبر] (٢) يوم عرفة، لكان أربعة أشهر ويوماً.

وقيل (٣): وصف الحجّ بالأكبر؛ لأنّ العمرة تسمّى بالحجّ الأصغر، أو لأنّ المراد بالحجّ ما يقع في ذلك اليوم من أعماله، فإنّه أكبر من باقي الأعمال، أو لأنّ ذلك الحجّ اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب، أو لأنّه ظهر فيه عزّ المسلمين وذلّ الكافرين (٤٠).

وسيأتي بعض تلك الوجوه في الأخبار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّثني أبي، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن حكيم بن جبير، عن عليّ بن الحسين عليه في قوله: «وأذان من الله ورسوله» قال: «أذان» أميرالمؤمنين لله .

وفي حديث آخر: قال أميرالمؤمنين التُّلا : كنت أنا الأذان في الناس.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٦) في بإسناده إلى عبدالرحمٰن بن أبي ليلى قال: قال أبيّ: قال النبيّ عَلَى الله على الله ورسوله إلى النبيّ عَلَى الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر».

وفي شرح الآيات الباهرة ٧٠؛ روى الحسن الديلميّ، بإسناده عن رجاله إلىٰ عبدالله بن سنان قال: قال الصادق للره الله إنّ لأميرالمؤمنين للره أسماء لايعلمها إلّا العالمون، وإنّ منها الأذان من الله ورسوله. وهو الأذان.

وفي كتاب الخصال (٨)، في احتجاج عليّ النِّلاِّ على أبي بكر قال: فأنشدك بالله، أنــا

تفسیر العیّاشی ۷۷/۲، ح ۲۰.

٣. أنوار التنزيل ٤٠٥/١.

٥. تفسير القمّي ٢٨٢/١.

٧. تأويل الأيات الباهرة ٢٠٣/١.

٢. من المصدر.

المصدر: المشركين.

٦. الامالي ٣٦١/١.

٨. الخصال /٥٤٩، ح ٣٠.

الأذان من الله ورسوله لأهل الموسم ولجميع الأمّة بسورة براءة أم أنت؟ .

قال: بل أنت.

حدّثنا (٤) محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن الحارث بن المغيرة النضريّ، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سألته عن قول الله ﷺ قال: سألته عن قول الله ﷺ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر».

فقال: اسم نحله الله على على المسلماء؛ لأنه هو الذي أدّى عن رسوله بسراءة. وقد كان بعث بها مع أبي بكر أوّلاً، فنزل عليه جبرئيل الله فقال: يا محمّد، إن الله يقول لك: لا يبلّغ عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعث رسول الله على الله عند ذلك علياً الله فلحق أبابكر وأخذ الصحيفة من يده، ومضى بها إلى مكّة. فسمّاه الله تعالى: «وأذان من الله». إنّه اسم نحله الله تعالى من السماء لعلى الله .

وفي عيون الأخبار (٥) بإسناده عن الرضّا للله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عـن عـليّ ، عـن النبيّ ﷺ حديث طويل. يقول فيه لله وقال ﷺ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر». [ فكنتَ أنت المبلّغ عن الله وعن رسوله.

في كتاب علل الشرائع باسناده إلى حفص بن غياث النخعي القاضي قال: سألت

١. المعاني ٥٩، ح٩. ١ الأعراف /٤٣.

٤. المعاني /٢٩٨، ح٢.

<sup>.</sup> ٣. ليس في المصدر.

٥. العيون ١٠/٢.

أبا عبدالله ﷺ عن قول الله ﷺ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر» ].

فقال: قال أمير المؤمنين عليه : كنت أنا الأذان في الناس.

قلت: فما معنى هذه اللفظة «الحجّ الأكبر»؟

قال: إنّما سمّي «الأكبر» لأنّها كانت سنة حَجَّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن جابر، عن جعفر بن محمّد وأبي جعفر اللَّهِ في قـول الله : «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر».

قال: خروج القائم. و«أذانً» دعوته إلىٰ نفسه.

عن حريز، عن أبي عبدالله عليه قال في الأذان: هو اسم في كتاب الله، لا يعلم ذلك أحد غيري.

عن عبدالرحمٰن، عن أبي عبدالله للنظِير قال: «يوم الحجّ الأكبر» يوم النحر. والحجّ الأصغر العمرة.

وفي رواية ابن سرحان (٢)، عنه عليه الله قال: «الحجّ الأكبر» يوم عرفة، والجمع، ورمي الجمار بمنى. والحجّ الأصغر بمعنى العمرة.

وفي كتاب معاني الأخبار (٣): حدثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض (١٠)، عن أبي عبدالله الله الله عن الحجّ [الأكبر] (٥)؟

فقال: أعندك فيه شيء؟

فقلت: نعم.

كان ابن عبّاس يقول: «الحجّ الأكبر» يوم عرفة، يعنى أنّه من أدرك يـوم عـرفة إلى

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: غياث.

۱. تفسير العيّاشي ٧٦/٢، ح١٥.

٣. المعاني /٢٩٦، ح٥.

٥. من المصدر.

طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحجّ. ومن فاته ذلك، فاته الحجّ. فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها. والدليل على ذلك أنّ من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر، فقد أدرك الحجّ وأجزأ عنه من عرفة.

فقلت له: فما معنى هذه اللفظة «الحجّ الأكبر»؟

فقال: إنّما سمّي «الأكبر» لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة.

أبي (٢) ﷺ، قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بـن يـزيد، عـن صـفوان بـن يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله اللي قال: «الحجّ الاكبر» يوم النحر.

حدّثنا (٣) محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه عن يوم الحجّ الأكبر؟

فقال: هو يوم النحر. والأصغر العمرة.

[حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: ](٥) حدَّثنا محمّد بن الحسن

١. من المصدر.

المعاني / ٢٩٥، ح ١.
 المعاني / ٢٩٥، ح ٣.

٣. المعاني / ٢٩٥، ح٢.

٥. من المصدر.

أبي (١) الله الله عند الله بن جعفر الحميريّ عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه قال: «الحجّ الأكبر» يوم الأضحى.

وفي الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله اللي عن يوم الحجّ الأكبر؟

فقال: هو يوم النحر. والأصغر العمرة.

أبو عليّ الأشعري (٢) عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى، عن ذريح، عن أبي عبدالله المِللِّ قال: «[الحجّ ](٢) الأكبر» يوم النحر.

عليّ بن إبراهيم (4)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله الله الله الكله الأكبر، ما يعنى بالحج الأكبر، ما يعنى بالحج الأكبر؟
الأكبر؟

فقال: «الحجّ الأكبر» الوقوف بعرفة، ورمى الجمار. والحجّ الأصغر العمرة.

﴿ أَنَّ اللهَ ﴾ : أي بأنَّ الله .

﴿ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ : أي من عهودهم.

﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ : عطف على المستكنّ في «بريء» . أو على محلّ «أنّ» واسمها في قراءة من كسرها ، إجراء للأذان مجرى القول .

وقرئ بالنصب، عطفاً على اسم «أنّ». أو لأنّ الواو بمعنى: مع. ولا تكرير فيه، فإنّ قوله: «براءة من الله ورسوله» إخبار بثبوت البراءة، وهذه إخبار بـوجوب الإعــلام. ولذلك علّقه بالناس، ولم يخصّه بالمعاهدين.

٤. الكافي ٢٦٤/٤ ٢٦٥، ح ١.

وفي مجمع البيان (١): قال: وقد روي عن أميرالمومنين الله على حديثاً طويلاً. روي أنّه لمّا نادي فيهم: «أنّ الله بريء من المشركين» [أي كلّ مشرك](١).

قال المشركون: نحن نتبرأ ٣٠) من عهدك وعهد ابن عمّك.

﴿ فَإِنْ تُنْتُمْ ﴾: من الكفر والغدر.

﴿ فَهُوَ ﴾ : فالتوبة .

﴿خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾: عن التوبة. أو ثبتم (٤) على التولّي عن الإسلام والوفاء.

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ﴾: لاتفوتونه طلباً، ولا تعجزونه هرباً في الدنيا.

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ آلِيم ﴾ ۞: في الآخرة.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ : استثناء من المشركين . أو استدراك ، فكأنّه قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين : ولكنّ الّذين عاهدوا منهم .

﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ﴾: من شروط العهد، ولم ينكثوه، أو لم يقتلوا منكم، ولم يضرّوكم قطّ.

﴿ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آحَداً ﴾: من أعدائكم.

﴿ فَاتِمُوا اِلَّيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ : إلى تمام مدّتهم. ولا تجروهم مجرى الناكثين، ولا تجعلوا الوفيّ مجرى الغادر.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ۞: تعليل وتنبيه على إتمام عهدهم، من باب التقوى.

﴿ فَإِذَا انْسَلَغَ ﴾ : انقضى. وأصل الانسلاخ : خروج الشيء ممّن لابسه. من سلخ الشاة.

﴿ الْأَشْهُرُ الْحُرُّمُ ﴾ : الَّتِي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها.

وفي تفسير العيّاشيّ (٥٠؛ عن زرارة ، عن أبي جعفر لليُّلا قال : هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر .

١. المجمع ٤/٣.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: نبرأ.

٥. تفسير العيّاشي ٧٧/٢، ح٢٢.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: ورسوله.

٤. ح: تثبتُم.

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾: الناكثين.

﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾: من حلّ وحرم.

﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ : وأسرّوهم. والأخيذ: الأسير.

﴿ وَاخْصُرُوهُمْ ﴾: واحبسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام.

﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ : كل ممرّ ومرصد يرصدونهم ، لئلًا يتبسّطوا في البلاد .

﴿ فَإِنْ تَابُوا﴾: عن الشرك بالإيمان.

﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ : تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم.

﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾: فدعوهم، ولا تتعرَّضوا لهم بشيء.

﴿إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ۞: تعليل للأمر، أي فخلُوهم ؛ لأنَّ الله غفور رحيم، غفر لهم ما سلف ووعد لهم الثواب بالتوبة .

وفي كتاب الخصال (١): عن النبيّ ﷺ حديث طويل. وفيه: «منها أربعة حرم» رجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، وذوالقعدة، وذوالحجّة، والمحرّم.

وعن محمّد بن أبي عمير (٢)، حديث يرفعه إلى أبي عبدالله على وفيه: «منها أربعة حرم» عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر.

وفي تهذيب الأحكام ٣٠؛ عن أبي عبدالله للطِّلا قال: سأل رجـل أبـي عـن حــروب أميرالمؤمنين للطِّلا وكان السائل من محبّينا.

فقال له أبي: إنّ الله تعالى بعث محمّداً ﷺ بخمسة أسياف؛ ثلاثة منها شاهرة لاتُغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها، آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم. فيومئذ لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيراً. [وسيف منها

١. الخصال /٤٨٧، ح٦٣.

٢. الخصال /٤٨٨، ح ٦٤.

٣. التّهذيب ١١٥/٤.

مكفوف ](١) وسيف منها مغمود سلَّه إلى غيرنا وحكمه إلينا.

فأمًا السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي العرب. قال الله تبارك وتعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا» يعني: فإن آمنوا [وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة»](٢) فإ خوانكم في الدين فهؤلاء لايقبل منهم إلّا القتل، أو الدخول في الإسلام. [وأموالهم و إ٣) ذراريّهم [تسبى على ما سبى](ك) رسول الله على أنه سبى وعفا، وقبل الفداء.

﴿ وَإِنْ آحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾: المأمور بالتعرّض لهم.

﴿ اسْتَجَارَكَ ﴾ : استأمنك ، وطلب منك جوارك.

﴿ فَأَجِرْهُ ﴾: فأمنه.

﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ﴾: ويتدبّره ويطّلع على حقيقة الأمر. فإنّ معظم الأدلّة فيه.

وفي الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: أظنّه عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي عبدالله عليه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يبعث سريّة، دعاهم فأجلسهم بين يديه.

ثمّ يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله يَيَلَظُ. لا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولاصبيّاً ولا امرأة، ولاتقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها. وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل (٢) من المشركين، فهو جارحتّى يسمع كلام الله. فإن تبعكم، فأخوكم (٧) في الدين. وإن أبى، فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.

وفي نهج البلاغة (٨): وإنّماكلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك

١. من المصدر.

٣. من المصدر. وفي النسخ: وما لهم في.

٥. الكافي ٢٧/٥ ـ ٢٨، ح ١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: فإخوانكم.

٢. من المصدر.

٤. من المصدر. وفي النسخ: سبي على ما أمر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ. رجلين.

٨. نهج البلاغة ٢٧٤.

كائناً. ولوكان قديماً، لكان [إلها ثانياً](١).

﴿ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ : موضع أمنه إن لم يسلم.

و «أحد» رُفع بفعل يفسّره ما بعده ، لا بالابتداء . لأنّ «إن» من عوامل الفعل .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠)؛ قال الباقر (٣) عليه الله وعرّفه ، ثمّ لا تتعرّض له حتّى يرجع إلى مأمنه .

﴿ ذَلِك ﴾: الأمن والأمر.

﴿ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَاَيَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ عَا الإيمان وما حقيقته، وما تدعوهم إليه. فللبدّ من أمانهم، ريثما يسمعون ويتدبّرون.

﴿ كَيْفَ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾: استفهام بمعنى الإنكار، والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولاينكثوه مع وغرة صدورهم. أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد، وهم نكثوه.

وخبر «يكون» «كيف» وقُدّم للاستفهام، أو «للمشركين» أو «عند الله». وهو على الأوّلين صفة «للعهد» أو ظرف له، أو «ليكون». و «كيف» على الأخيرين حال من «العهد» و «للمشركين» إن لم يكن خبراً فتبيين.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ : هم المستننون قبله .

ومحلّه النصب على الاستثناء. أو الجرّ على البدل. والرفع على أنّ الاستثناء منقطع. أي ولكنّ الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام.

﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾: أي فتربّصوا أمرهم، فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء. وهو كقوله: «فأتمّوا اليهم عهدهم» غير أنّه مطلق وهذا مقيّد.

و«ما» تحتمل الشرطية والمصدريّة.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ۞: سبق بيانه .

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: أزلاً ثابتاً. ٢٠ تفسير القميّ ٢٨٣/١.

٣. ليس في المصدر.

﴿كَيْفَ﴾: تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد، أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلَّة. وحذف الفعل للعلم به، كما في قوله:

وخبّرتماني إنّما الموت بالقرى فكسيف وهماتا همضبة وقبليب أى فكيف مات.

﴿ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ : أي وحالهم أنّهم إن يظفروا بكم.

﴿ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ ﴾ : لايراعوا فيكم.

﴿ إِلَّا ﴾: حلفاً.

وقيل (١): قرابة. قال حسّان:

لعسمرك إنّ إلّك (٢) من قريش كإلّ السَّقْب (٣) من رأل (٤) النعام وقيل: ربوبيّة. ولعلّه اشتقَ للحلف من الألّ، وهو الجؤار؛ لأنّهم كانوا إذا تحالفوا، رفعوا به أصواتهم وشهروه. ثمّ استعير للقرابة؛ لأنّها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف. ثمّ للربوبيّة والتربية.

وقيل: اشتقاقه من ألّل الشيء: إذا حدّده. أو من ألّ البرق: إذا لمع.

وقيل: إنّه عبريّ، بمعنى الإله؛ لأنّه قرئ: إيلا، كجبرئل وجبرئيل.

﴿ وَلاَ ذِمَّةً ﴾ : عهداً ، أو حقاً يعاب على إغفاله .

﴿ يُرْضُونَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ﴾: استئناف لبيان حالهم المنافية لثابتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر. ولا يجوز جعله حالاً من فاعل «لايرقبوا». فإنهم بعد ظهورهم لايرضون. ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحال واستبطان الكفر والمعاداة، بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم، والحالية تنافيه.

﴿ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ : ما تتفوّه به أفواههم.

١. أنور التنزيل ٤٠٦/١

كذا في المصدر. وفي النسخ. إلكم.
 الرأل: فرخ النعام.

٣. السقب: ولد الناقة الذكر ساعة يولد.

﴿ وَٱكْمَانُوهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ۞: متمرّدون. لا عقيدة تبرغّبهم، ولا مروءة تبردعهم. و وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عمّا يبجرّ إلى أحدوثة السوء.

﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ﴾: استبدلوا بالقرآن.

﴿ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ : عرضاً يسيراً. وهو اتباع الأهواء والشهوات.

﴿ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: عن دينه الموصل إليه، أو سبيل بيته بحصر الحجّاج والعمّار. و«الفاء» للدلالة على أنّ اشتراءهم أدّاهم إلى الصدّ.

﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠: عملهم هذا. أو ما دلَّ عليه قوله:

﴿ لاَيرْتُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلّا وَلاَ ذِمَّةً ﴾: فهو تفسير لا تكرير.

وقيل (١) الأوّل عامّ في الناقضين (٢) وهذا خاصّ بـالذين اشـتروا، وهـم اليـهود أو الأعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم.

﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ ٢٠ في الشرارة.

﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾: أي من الكفر.

﴿ وَاَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾: فهم إخوانكم.

﴿ فِي الدِّينِ ﴾ : لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم.

﴿ وَنَفَصُّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ : اعتراض للحتَّ على تأمّل ما فصّل من أحكام المعاهدين ، أو خصال التأثبين .

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا آَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾: وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء العهود.

﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾: بصريح التكذيب، وتقبيح الأحكام.

﴿ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةُ الْكُفْرِ ﴾: أي فقاتلوهم. فوضع «أثمّة الكفر» موضع الضمير، للدلالة

١. أنوار التنزيل ٤٠٧/١.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ. المنافقين.

على أنَّهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدَّم في الكفر أحقًاء بالقتل.

وقيل (١٠): المراد بالأئمّة ، رؤساء المشركين . فالتخصيص إمّا لأنّ قتلهم أهـم وهـم أحقّ به ، أو للمنع من مراقبتهم .

قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ وروح، عن يعقوب: «أنمّة» بتحقيق الهمزتين على الأصل، والتصريح بالياء لحن.

وقرأ هشام بإدخال الألف بين الهمزتين.

وروي أيضاً عنه بخلاف ذلك.

﴿إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ : على الحقيقة ، وإلَّا لما طعنوا ولم ينكثوا.

قيل (٢): وفيه دليل على أنَّ الذمَّى إذا طعن في الإسلام، فقد نكث عهده.

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان» بكسر الهمزة، بمعنى: لا أمان، أو لا إسلام.

ورواها في مجمع البيان (٣) عن الصادق للثلا.

يعني: لا عبرة بما أظهروه من الإيمان.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْتُهُونَ ﴾ ﴿ مَعلَق بقاتلوا، أي ليكن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عمّا هم عليه، لا إيصال الأذيّة بهم، كما هو طريقة المؤذين. وهذا من غاية كرمه سبحانه وفضله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): نزلت هذه الآية في أصحاب الجمل. وقال أميرالمؤمنين عليه إلا باية من كتاب الله: أميرالمؤمنين عليه يوم الجمل: [والله](٥)ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا باية من كتاب الله: «وإن نكئوا أيمانهم» الآية.

وفي قرب الإسناد (٦) للحميريّ: حدَّثني محمّد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله المسلح يقول: دخل عليَّ أناس من أهل البصرة، فسألوني عن طلحة والزبير.

١. أنوار التنزيل ٤٠٧/١.

٣. المجمع ١٠/٣. ٤. تف

٥. من المصدر.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. تفسير القمّى ٢٨٣/١.

٦. قرب الإسناد ٤٦.

فقلت لهم: كانا من أثمّة الكفر. إنّ عليّاً يوم البصرة لمّا صفّ الخيول، قال الأصحابه: التعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله على وبينهم.

فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة، هل تجدون عليَّ جور في حكم الله؟

قالوا: لا.

قال: فحيفاً في قسمة؟

قالوا: لا.

قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم، فنقمتم عليَّ فنكثتم بيعتي؟ قاله ا: لا.

قال: فأقمت فيكم الحدود وعطَّلتها عن غيركم؟

قالوا: لا.

قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لاتُنكث؟ إنّي ضربت الأمر(١١)أنفه وعينه، فلم أجد إلّا الكفر(١٦).

ثمّ ثنى إلى أصحابه (٢٢) فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يـقول فـي كـتابه: «وإن نكـئوا أيمانهم» الآية.

ثم قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة واصطفى محمّداً ﷺ بالنبوّة، إنّهم لأصحاب هذه الآية، وما قوتلوا منذ نزلت.

وفي أمالي (٤) شيخ الطائفة ﴿ بإسناده إلى أبي عثمان البجليّ مؤذّن بني أقصى، قال بكير: أذن لها أربعين سنة. قال: سمعت عليّاً ﷺ يقول [يوم الجمل] (٥): «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» الآية. ثمّ حلف حين قرأها أنّه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتّى اليوم.

<sup>. . .</sup> 

المصدر: الأمر أو السيف.
 المصدر: صاحبه.

<sup>0.</sup> من المصدر.

كذا في المصدر. وفي النسخ: الكفر والسيف.
 الأمالي ١٩٣١/١.

قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر.

فقال: صدق الشيخ. هكذا قال على الله مكذا كان.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠؛ عن أبي الطفيل قال: سمعت عليّاً للسِّلا يدوم الجمل وهـو يحرّض (١٦ الناس على قتالهم، ويقول: والله، ما رمى أهل هذه الآية بكنانة قبل اليـوم «فقاتلوا أئمة الكفرانِّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون».

فقلت لأبى الطفيل: ما الكنانة؟

قال: السهم يكون موضع الحديد فيه عظم، تسمّيه بعض العرب: الكنانة.

عن الحسن البصريّ (٣) قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب للسلّ على هذا المنبر، وذلك بعد ما فرغ من أمر طلحة والزبير وعائشة، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ﷺ.

ثمّ قال: يا أيّها الناس، والله، ما قاتلت هؤلاء [بالأمس](٤) إلّا باَية نزلت (٥) في كتاب الله . إنّ الله يقول: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أنــمَة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون» . أما والله، لقد عهد إليَّ رسول الله ﷺ وقال: يا على ، لتقاتلنّ الفئة الباغية والفئة الناكثة والفئة المارقة .

عن عمّار، عن أبي عبدالله للطِّلاِّ قال: من طعن في دينكم هذا، فـقد كـفر. قـال الله: «وطعنوا في دينكم إلى قوله: ينتهون».

عن الشعبيّ (٦) قال: قرأ عبدالله: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» إلى آخر الآية. ثمّ قال: ما قوتل أهلها ثمّ قال: ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتّى كان اليوم.

١. تفسير العيّاشي ٧٨/٢، ح ٢٤.

٣. نفس المصدر والموضع. ٤. من ال

٥. المصدر: تركتها.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: يحضّض.

٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر ٧٩/٢، ح٢٥.

عن أبي عثمان (١١)مولى بني أقصى قال: سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول: عذرني الله من طلحة والزبير، بايعاني طائعين غير مكرهين ثمّ نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته. والله، ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتّى قاتلتهم «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم» الآية.

﴿ اَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً ﴾: تحريض على القتال؛ لأنّ الهمزة دخلت على النفي للإنكار، فأفادت المبالغة في الفعل.

﴿ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾: الَّتي حلفوها مع الرسول والمؤمنين على أن لايـعاونوا عـليهم، فعاونوا بني بكر على خزاعة.

﴿ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾ : حين تشاوروا في أمره بدار الندوة. على ما مرّ ذكره في قوله: «وإذ يمكر بك الّذين كفروا».

وقيل <sup>(٢)</sup>: هم اليهود، نكثوا عهد الرسول وهمّوا بإخراجه من المدينة.

﴿ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّهُ ﴾: بالمعاداة والمقاتلة ؛ لأنَّه عليُّ بدأهم بالدعوة والزام الحجّة بالكتاب والتحدّي به، فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة، فما يمنعكم إن تعارضوهم وتصادموهم.

﴿ أَتَخْشُوْنَهُمْ ﴾ : أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم.

﴿ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ ﴾: فقاتلوا أعداءه، ولا تتركوا أمره.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ٢ : فإنّ قضيّة الإيمان أن لا يُخشى إلّا منه.

﴿ قَاتِلُوهُمْ ﴾ : أمرٌ بالقتال بعد بيان موجبه، والتوبيخ على تركه، والتوعّد عليه.

﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ : وعدٌ لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم، والتمكّن من قتلهم وإذلالهم.

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: قيل (٣): يعني بني خزاعة.

۲. أنوار التنزيل ٤٠٨/١.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

وقيل: بطوناً من اليمن وسبأ قدموا مكَّة، فأسلموا. فلقوا من أهلها أذيُّ شديداً، فشكوا إلى رسول الله ﷺ. فقال: أبشروا، فإنَّ الفرج قريب.

﴿ وَيُذْهِبِ غَيْظَ قُلُوبِهمْ ﴾ : لما لقوا منهم، وقد أوفي الله بما وعدهم. والآية من المعجزات.

وفي تفسير العياشيّ (١): عن علىّ بن عقبة ، عن أبيه قال: دخلت أنا والمعلّىٰ عــلى أبى عبدالله عليَّلْاِ .

فقال أبشروا. أنتم على إحدى الحسنيين، شفى الله صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم وأدالكم (٢) على عدو كم. وهو قول الله ﷺ: «و يشف صدور قوم مؤمنين».

فإن مضيتم قبل (٣)أن تروا<sup>(٤)</sup>ذلك، مضيتم عـلى ديـن الله الّـذى رضـيه لنبيّه تَيَّالِيُّة ولعلى لمليُّلًا.

عن أبي الأغرّ اليمنيّ (٥) قال: كنت واقفاً يوم صفّين إذ نظرت إلى العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب وهو شاك في السلاح ، على رأسه مغفر وبيده صـفيحة <sup>(١)</sup> يمانية، وهو على فرس أدهم (٧٠) [وكان عينيه عينا أفعى. فبينا هو يروض فرسه ويلين عن عريكته إ(^)إذ هتف به هاتف من أهل الشام، يقال له: عرار بن أدهم: يا عبّاس، هلمّ إلى البراز. [قال: فالنزول إذاً ](٢)

قال: ثمّ تكافحا بسيفيهما مليّاً من نهارهم لايصل واحد منهما إلى صاحبه، لكمال لأمته. إلى أن لحظ (١٠) العبّاس وهياً (١١) في درع الشاميّ، فأهوى إليه [بيده، فهتكه إلى

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: خطّ.

٢. المصدر: أنالكم. ١. تفسير العيّاشي ٧٩/٢، -٢٦.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: فقال. ٤. المصدر: يروا.

٥. نفس المصدر ٧٩/٢ ٨١، ٣٧٠.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: صحيفة. والصفيحة: السيف العريض.

٧. الأدهم:الأسود. ٨. من المصدر.

٩. من المصدر.

١١. الوهي: الشقّ في الشيء.

ثندوته. ثمّ عاود لجاولته وقد أصحر له، ففتق الدرع. فضربه العبّاس](۱) بالسيف، فانتظم به جوانح صدره (۱) وخرّ الشاميّ صريعاً. وكبّر الناس تكبيرة ارتجّت [لها الأرض](۱) فسمعت قائلاً يقول: «قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم» الآية. فالتفتّ فإذا هو أميرالمؤمنين عليُّة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾: ابتداء إخبار بأنّ بعضهم يتوب عن كفره. وقـد كـان ذلك أيضاً.

وقرئ: «ويتوب» بالنصب على إضمار «أن» على أنّه من جملة ما أجيب به الأمر. فإنّ القتال كما تسبّب لتعذيب قوم، تسبّب لتوبة آخرين.

﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ : بماكان وبما سيكون.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ٢٠ اليفعل ولا يحكم إلَّا على وفق الحكمة.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾: قيل (٤): خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال.

وقيل: للمنافقين. و«أم» منقطعة. ومعنى الهمزة فيها: التوبيخ على الحسبان.

﴿ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾: ولم يتبيّن الخلّص منكم، وهمم الّذين جاهدوا من غيرهم. نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة. فإنّه كالبرهان عليه من حيث أن تعلّق العلم به مستلزم لوقوعه.

﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُوا ﴾: عطف «على جاهدوا» داخل في الصلة.

﴿ مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ : بطانة يــوالونــهم، ويــفشـون إليــهم أسـرارهم. وما في «لمّا» من معنى التوقّع منبّه على أنّ تبيّن ذلك متوقّع.

وفي تفسير العيّاشيّ (٥)؛ عن أبان قال: سمعت أبا عبدالله للسلا يقول: يا معشر الأحداث، اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتّى يصيروا (١) أذناباً. لا تتخذوا

1. من المصدر. وفي النسخ: الشامي.

٤. أنوار التنزيل ٤٠٨/١.

٦. المصدر: يسيروا.

٥. تفسير العيّاشي ٨٣/٢

٣. من المصدر.

الرجال ولائج دون الله. أنا والله خيرلكم منهم. ثمّ ضرب بيده إلى صدره.

عن أبي الصباح الكنانيّ (١) قال: قال أبو جعفر ﷺ : إيّاكم والولائج. فإنّ كلّ وليجة دوننا، فهي طاغوت. أو قال: ندّ.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى سليم بن قيس الهالالي: عن أمير المؤمنين الله أنه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان: فأنشدكم الله الله ألله أتعلمون حيث نزلت: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (١). وحيث نزلت: «إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (١). وحيث نزلت: «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة». قال الناس: يا رسول الله، أهذه خاصة لبعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله الله نبيّه عليه أن يعلمهم ولاة أمرهم، وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجَهم. فنصبني للناس بغدير خمّ.

إلى قوله: فقام أبوبكر وعمر، فقالا: يا رسول الله، هذه الآيات خاصّة [لعليّ ] (٥٠)؟ قال: بلى، فيّ (٧) وفي أوصيائي إلى يوم القيامة.

قالاً: يا رسول الله، بيّنهم لنا.

قال: عليّ أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّتي، ووليّ كلّ مؤمن من بعدي. ثمّ ابني الحسن. ثمّ ابني الحسين. ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد. القرآن معهم، وهم مع القرآن، لايفارقونه ولا يفارقهم، حتّى يردوا عليّ حوضي.

[فقالوا كلَّهم] ٧٠): اللهمّ نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. والحديث

٢. كمال الدّين ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ح ٢٥.

٤. المائدة /٥٩.

٦. المصدر: فيه.

أ. تفسير العياشي ٨٣/٢

۳. النساء /٥٩.

٥. من المصدر.

٧. من المصدر: وفي النسخ: قالوا.

بتمامه مذكور في النساء والمائدة عند الآيتين.

وفي أصول الكافي (١): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: «أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الّذين جاهدوا منكم ولم يتّخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ورسما الله الله ولا المؤمنين ورسما الله الله الله عند ونهم.

عدّة من أصحابنا (٣)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مرسلاً قال: قال أبو جعفر ﷺ: لاتتّخذوا من دون الله وليجة، فلا تكونوا مؤمنين. فإنّ كلّ سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع، إلّا ما أثبته القرآن.

عليّ بن محمد (٤) ومحمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمد النخعيّ قال: حدّ ثني سفيان بن محمد الضيعيّ قال: حدّ ثني سفيان بن محمد الضيعيّ قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة ، وهو قول الله «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» [قلت في نفسي لا في الكتاب: من ترى المؤمنين هاهنا؟

فرجع الجواب: الوليجة الّذي يقام دون وليّ الأمر. وحدّثتك نفسك عن المؤمنين: من هم في هذا الموضع؟ فهم الأثمّة الّذين يؤمنون على الله، فيجيز أمانهم ](٥).

في تفسير عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للله في قوله: «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» (١) يعني بالمؤمنين: ال محمّد. وبالوليجة: البطانة.

﴿ وَاللهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ۞: يعلم غرضكم منه. وهو كالمزيح لما يُتوهِّم من ظاهر قوله: «ولمّا يعلم الله».

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾: ما صحّ لهم.

٢. المصدر: يعني بالمومنين...

٤. الكافي ٥٠٨/١م- ٩.

٦. هكذا في تفسير نور الثقلين ١٩٢/٢، ح٧٠.

۱. الكافي ۱/۱۵.

٣. الكافي ٥٩/١، ح١٥.

٥. من المصدر.

﴿ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ : شيئاً من مساجده ، فضلاً عن المسجد الحرام .

وقيل (١٠): هو المراد. وإنّما جمع لأنّه قبلة المساجد وإمامها. فعامره كعامر الجميع. ويدلّ عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد.

﴿ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾: بإظهار الشرك وتكذيب الرسول. وهو حال من الواو. والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين، عمارة بيت الله وعبادة غيره.

وفي الجوامع (٢٠): روي أنّ المسلمين عيّروا أسارى بدر، ووبّخ على العبّاس بقتال رسول الله ﷺ وقطيعة الرحم.

فقال العبّاس: تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟

فقالوا: أو لكم محاسن؟

قال (٣) نعم. إنّما نعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحجيج، ونفكَ العاني (١٤). فنزلت.

﴿ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ : الَّتي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك.

﴿ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ ٢٠ الْأَجله.

﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾: وفي الحديث النبويّ (٥٠): يأتي في آخر الزمان أناس من أمّتي يأتون المساجد، يقعدون (٦٠) فيها حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا. لاتجالسوهم، فليس لله بهم حاجة.

أي إنّما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العمليّة. ومن عمارتها تزيينها بالفرش، وتنويرها بالسراج، وإدامة العبادة فيها، والذكر ودرس العلم فيها، وصيانتها ممّا لم تبن له كحديث الدنيا.

٣. المصدر: قالوا.

١. أنوار التنزيل ٢٠٨١. ٢. جوامع الجامع ١٧٥/.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: المعالى.

<sup>.</sup> ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: يعدون.

٥. تفسير الصافى ٣٢٧/٢.

عن النبيّ (۱) ﷺ: قال الله تعالى: إنّ بيوتي في أرضي المساجد، وإنّ زوّاري فيها عمّارها. فطوبى لعبد تطهّر في بيته، ثم زارني في بيتي. فحقٌ على المزور أن يكرم زائره.

و إنّما لم يذكر الإيمان بالرسول، لما علم أنّ الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به، ولدلالة قوله: «وأقام الصلاة وآتي الزكاة» عليه.

﴿ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا الله ﴾: أي في أبواب الدين. فإنَّ الخشية عن المحاذير جبلية لايكاد العاقل يتمالك عنها.

﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ ذكره بصيغة التوقّع، قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم، وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدون. فإنّ هؤلاء مع كمالهم، إذا كان اهتداؤهم دائراً بين «عسى» و«لعلّ» فما ظنّك بأضدادهم؟! ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها.

﴿ اَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ >: «السقاية» و«العمارة» مصدرا سقى وعمر، فلا يشبّهان بالجثث. بل لابُد من إضمار تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن. أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن. ويؤيّد الأوّل قراءة من قرأ: «سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام» والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة.

ثمّ قرّر ذلك بقوله:

﴿ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ ﴾ : وبيّن عدم تساويهم بقوله :

﴿ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ : أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة الرسول، منهمكون في الضلالة، فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحقّ والصواب.

وقيل (٢): المراد بالظالمين: الّذين يسوّون بينهم وبين المؤمنين.

١. أنوار التنزيل ٤٠٩/١.

وفي أصول الكافي (١٠): حدّثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر للهِ قال: نزلت في عليّ والعبّاس وشيبة.

قال العبّاس: أنا أفضل ؛ لأنّ سقاية الحاجّ بيدي.

وقال شيبة: أنا أفضل؛ لأنَّ حجابة البيت بيدي.

وقال على: أنا أفضل، فإنَّى آمنت قبلكما، ثمَّ هاجرت وجاهدت.

فرضوا برسول الله عَيْمِاللهُ فأنزل الله: «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية.

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر لله الله قال: نـزلت هـذه الآيــة فــي عــلـيّ بــن أبيطالب لله .

وفي كتاب الخصال (٢): عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب عليه عن النبيّ عليه أنّه قال في وصيّته له: يا عليّ، إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله في الإسلام.

إلى قوله: ولمّا حفر زمزم، سمّاه <sup>(٣)</sup> سقاية الحاجّ. فأنزل الله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية.

وفي روضة الكافي (1): أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه في قول الله على: «أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر»: نزلت في حمزة وعليّ وجعفر والعبّاس وشيبة، أنّهم فخروا بالسقاية والحجابة، فأنزل الله عزّ ذكره «أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة» الآية.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﷺ : عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل. يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطّاب: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله تعالى فيه :

١. بل في تفسير القمّي ٢٨٣/١ ـ ٢٨٤.كما نقل عنه في تفسير نور الثقلين أيضاً.

٢. الخصال ٣١٢ـ ٣١٣، ح٩٠.

٥. الاحتجاج ٢٠٢/١.

٤. الكافي ٢٠٣/٨\_٢٠٤، ح ٢٤٥.

«أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله» غيرى؟

قالوا: لا.

وفي مجمع البيان(١٠): عن محمد بن على الباقر للسلا أنَّه قرأ: سقاة (١) الحاجَّ وعـمرة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.

وفيه (٣): أنَّه قيل: إنَّ عليًّا لمليًّا قال للعبّاس: يا عمَّ، ألا تماجر وتلحق بـرسول الله عَلِيلًا ؟

فقال: ألست في أعظم (٤) من الهجرة، أعمر المسجد الحرام وأسقى حاجّ بيت الله؟ فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام».

وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني (٥) بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه، قـال: بـينا شيبة والعبّاس يتفاخران، إذ مرّ بهما علىّ بن أبي طالب للسُّلا .

فقال: بماذا تتفاخران؟

فقال العبّاس: لقد أو تيت من الفضل ما لم يؤت أحد؛ سقاية الحاجّ.

وقال شيبة: أو تيت عمارة المسجد الحرام.

فقال على الله استحييت لكما، فقد أوتيت على صغرى ما لم تؤتيا.

فقالا: وما أوتيت يا على ؟

فقال: ضربت خراطيمكما<sup>(٧)</sup> بالسيف حتّى آمنتما بالله [ورسوله]<sup>(٧)</sup>.

فقام العبّاس مغضباً يجرّ ذيله (٨) حتّى دخل على رسول الله عَيْنِيُّ فقال: أما ترى إلى ما استقبلني به على عليه إ

١. المجمع ١٤/٣. بعض التصرّف.

٣. المجمع ١٤/٣ ـ ١٥.

٥. المجمع ١٥/٣.

٧. من المصدر.

٢. المصدر: أجعلتم سقاية.

٤. المصدر: أفضار.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ضربة بكما.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: الذيل.

فقال: ادعوا لي عليّاً.

فدعى له ، فقال : ما دعاك إلى (١) ما استقبلت به عمّك ؟

فقال: يا رسول الله، صدمته بالحقّ. فمن شاء فليغضب. ومن شاء فليرض.

فنزل جبر ثيل لله وقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرأ [عليك] (٢) السلام، ويقول: اتل عليهم: «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية.

فقال العبّاس: إنّا قد رضينا ثلاث مرّات.

وفي تمفسير العميّاشيّ (٣): عمن أبسي بصير، عمن أبسي عبدالله على قال: قيل الأميرالمؤمنين على المرالمؤمنين، أخبرنا بأفضل مناقبك.

قال: نعم. كنت أنا وعبّاس وعثمان بن أبي شيبة في المسجد الحرام. قال عثمان بن أبي شيبة أعطاني رسول الله على الخزانة [يعني] (٤) مفاتيح الكعبة. وقال العبّاس: أعطاني رسول الله على السقاية، وهي زمزم. ولم يعطك شيئاً يا عليّ. فأنزل الله: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله».

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ﴾: أعلى رتبة وأكثر كرامة ممّن لم تستجمع فيه هذه الصفات. أو من أهل السقاية والعمارة عندكم.

﴿ وَٱولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ ۞: بالثواب، ونيل الحسنى عند الله دونكم.

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا ﴾ : في الجنّات.

﴿ نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴾ ۞: دائم.

وقرأ حمزة: «يبشّرهم» بالتخفيف. وتنكير المبشّر بـه إشـعار بأنّـه وراء التـعيين والتعريف.

۳. تفسير العيّاشي ۸۳/۲، ح ٣٤.

١. المصدر: ما حملك على... ٢. من المصدر.

٤. أنوار التنزيل ٤٠٩/١.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا آبَداً ﴾ : أكَّد الخلود بالتأبيد؛ لأنَّه قد يستعمل للمكث الطويل.

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿: يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله. أو نعيم الدنيا.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْ وَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾: قيل (١٠؛ نـزلت في المهاجرين. فإنهم لمّا أمروا بالهجرة، قالوا: إن هاجرنا، قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا، وبقينا ضائعين.

وقيل: نزلت نهياً عن موالاة التسعة الَـذين ارتـدّوا ولحـقوا بـمكة. والمـعنى: لا تتّخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ويصدّونكم عن الطاّعة. لقوله:

﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ : إن اختاروه وحرصوا عليه.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عن جابر ، عن أبي جعفر لليُّلا قال: سألته عن هذه الآية .

قال: الكفر في الباطن في هذه الآية ولاية الأوّل والثاني، والإيمان ولاية عليّ بـن أبي طالب ﷺ.

وفي مجمع البيان (٣): روي عن أبي جعفر الله وأبي عبدالله الله الذلاء أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ، حيث كتب إلى قريش يخبرهم بخبر النبي ﷺ لمّا أراد فتح مكة . ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَتَولُهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ ﴿

وفي اعتقادات الإمامية للصدوق (٤٠): ولمّا نزلت هذه الآية: «واتّقوا فتنة لاتصيبنّ الّذين ظلموا منكم خاصّة» (٥٠ قال النبيّ ﷺ: من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء ﷺ قبلى. ومن تـولّى ظالماً، فـهو ظالم. قال الله تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا -إلى قوله: مم الظالمون».

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَآزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾: أقرباؤكم. مأخوذ من العشرة.

وقيل (١): من العشرة. فإنَّ العشرة جماعة ترجع إلى عقد، كعقد العشرة.

١. أنوار التنزيل ٤٠٩/١.

٣. المجمع ١٦٧٣.

٥. الأنفال /٢٥.

٢. تفسير العيّاشي ٨٤/٢، ح٣٦، ببعض التصرّف.

٤. الاعتقادات /١٠٢.

٦. أنوار التنزيل ٤١٠/١.

وقرأ أبوبكر: «وعشيراتكم».

وقرئ: «وعشائركم».

﴿ وَامْوَالُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ : اكتسبتموها.

﴿ وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ﴾ : فوات وقت نفاقها.

﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ اِلْبَكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾ : الحبّ الاختياري دون الطبيعيّ ، فإنّه لايدخل تحت التكليف في التحفّظ عنه .

﴿ فَتَرَبِّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِالْمُرِهِ ﴾ : جواب ووعيد. والأمر عقوبة عاجلة ، أو آجلة . وقيل: فتح مكة .

﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ۞: لايرشدهم. وفي الآية تشديد عظيم، وقلَ من يتخلّص منه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): لمّا أذن أميرالمؤمنين الله الله الدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام. جزعت قريش جزعاً شديداً وقالوا: ذهبت تجارتنا، وضاع عيالنا، وخربت دورنا (۱). فأنزل الله الله الله الله قل يا محمّد: «إن كان آباؤكم» الآية.

وفي الحديث (٣): لايجد أحدكم طعم الإيمان، حتّى يحّب في الله ويبغض في الله. وفي نهج البلاغة (٤): ولقد كنّا مع رسول الله ﷺ نقتل (٥) آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. ما يزيدنا ذلك إلّا إيماناً وتسليماً، ومضيّاً على اللَّقَم (٢)، وصبراً (٧) على مضض الألم، وجدّاً على جهاد العدة.

۱. تفسير القشى ۲۸٤/۱.

كذا في المصدر. وفي النسخ: دورا.

تفسير الصّافي ٣٢٩/٢.
 نهج البلاغة ٩١-٩٢.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فقتل.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: الهم. ولقم الطريق: الجادّة الواضحة.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: سيروا.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾: يعني مواطن الحرب، وهي مواقعها.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠؛ يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكّل شكاةً شديدة. فنذر لله إن شفاه الله أن يتصدّق بمال كثير. فعوفي من علّته. فسأل أصحابه عن ذلك، فأعلموه أنّ أباه تصدّق بثمانية ألف ألف درهم، وإن أراد تصدّق (١٠) بخمسة ألف ألف درهم. فاستكثر ذلك.

فقال يحيى بن أبي منصور المنجم: لو كتبت إلى ابن عمّك، يعني: أبا الحسن عليه فيسأل.

فأمر أن يكتب له.

فكتب أبوالحسن: تصدّق بثمانين درهم.

فقالوا: هذا غلط، سلوه من أين قال هذا؟

فكتب: قال الله لرسوله: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» والمواطن الّتي نصر الله رسوله ﷺ فيها ثمانون موطناً. فثمانون (٣)درهماً من حِلّه مال كثير.

وفي كتاب معاني الأخبار ( $^{(2)}$ : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله على الله على رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير.

فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة». وكانت ثمانين موطناً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني محمّد بن أبي عمير (٦) قال: كان المتوكّل قد اعتلّ علّة شديدة. فنذر إن عافاه الله أن يتصدّق بدنانير كثيرة. أو قال: بدراهم كثيرة.

٢. كذا في المصدر. والنسخ: تتصدُّق.

٤. المعاني /٢١٨.

٦. المصدر: محمد بن عمير.

تفسير العياشي ٨٤/٢، ح٣٧.

٣. المصدر: فثمانين.

٥. تفسير القمّى ٢٨٤/١ ٢٨٥.

الجزء الخامس / سورة براءة.

فعوفي، فجمع العلماء، فسألهم عن ذلك. فاختلفوا(١) عليه. قال أحدهم: عشرة آلاف. وقال بعضهم: مائة ألف.

فلمًا اختلفوا، قال له عيّادة: ابعث إلى ابن عمَّك [على بن على محمَّد بن على الرضاعك فاسأله.

فبعث إليه، فسأله.

فقال: الكثير ثمانون.

فقال (٣) له: ردّ إليه الرسول، فقل: من أين قلت هذا؟ (٤)

فقال: من قول الله تبارك وتعالى: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت المواطن ثمانين موطناً.

وفي الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه ]١٦)عن بعض أصحابه، ذكره قال: لمّا (٧٠) سُمَ المتوكّل، نذر إن عوفي بأن يتصدّق بمال كثير. فلمّا عوفي، سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير. فاخلتفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف. وقال بعضهم: عشرة ألاف. فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر.

فقال: رجل من ندمائه يقال له صنعان <sup>(٨)</sup>: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل منه؟

فقال له المتوكّل: من تعنى ، ويحك؟

فقال له: ابن الرضا عليَّا إِ.

فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟

فقال له: إن أخرجك من هذا، فلي عليك كذا وكذا. وإلَّا فاضربني مائة مقرعة (٩).

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فاختلفوا.

٣. المصدر: فقالوا.

٥. الكافي ٢٦٣/٧ ـ ٤٦٤، - ٢١. ٦. من المصدر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم.

٩. المقرعة: السوط.

٢. من المصدر.

٤. المصدر: ذلك.

٨. المصدر: صفعان.

فقال المتوكّل: قد رضيت. يا جعفر بن محمود، صر إليه واسأل (١) عن حدّ المال الكثير.

فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليه فسأله عن حدّ المال الكثير.

فقال له: الكثير ثمانون.

فقال له جعفر: يا سيّدي، إنّه يسألني عن العلّة فيه.

فقال له أبو الحسن على الله الله الله الله الله الله الله في مواطن كثيرة». فعدّدنا المواطن، فكانت ثمانين.

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ﴾ : وموطن يوم حنين.

ويجوز أن يُقدر: في أيّام مواطن. أو يُفسّر الموطن بالوقت كمقتل الحسين للرُّلا.

ولايمنع إبدال قوله:

﴿إِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾: منه أن يعطف على موضع في «مواطن» فإنه لايقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف، حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إيّاهم في جميع المواطن.

و «حنين» واد بين مكة والطائف، حارب فيه رسول الله ﷺ والمسلمون.

﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ ﴾: أي الكثرة.

﴿شَيْئاً ﴾: من الإغناء، أو أمر العدق.

﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾: برحبها، أي سعتها. لاتجدون فيها مفرّاً تطمئنَ إليه نفوسكم من شدّة الرعب، أو لا تثبتون فيها، كمن لايسعه مكانه.

﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ ﴾ : الكفّار ظهوركم.

﴿مُدْبِرِينَ ﴾ ۞: منهزمين.

١. المصدر: سله.

و «الإدبار» الذهاب إلى خلف، خلاف الإقبال.

﴿ ثُمَّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ ﴾: رحمته الَّتي سكنوا بها وأمنوا.

﴿ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾: الّذين انهزموا. وإعادة الجارّ للتنبيه على اختلاف حاليهما.

وقيل (١): هم الَّذين ثبتوا مع الرسول ﷺ ولم يفرّوا.

﴿ وَٱنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرُوها ﴾: بأعينكم من الملائكة. وكانوا خمسة آلاف، أو ثمانية، أو سبعة عشر على اختلاف الأقوال.

﴿ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: بالقتل والأسر والسبي.

﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ ١٠ أي ما فعل بهم إلّا جزاء كفرهم في الدنيا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): كان سبب غزوة حنين، أنّه لمّا خرج رسول الله ﷺ إلى فتح مكّة، أظهر أنّه يريد هوازن. فبلغ الخبر (٢) هوازن، فتهيّأوا وجمعوا الجموع والسلاح، واجتمعوا. [ واجتمع ] (٤) رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضريّ، فرأسوه عليهم. وخرجوا وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريّهم، ومرّوا حتّى نزلوا بأوطاس (٥). وكان دريد بن الصمّة الجشميّ (٢) في القوم (٢)، وكان رئيس جشم (٨)، وكان شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبر.

فلمس الأرض بيده، فقال: في أيّ وادٍ أنتم؟

قالوا: بوادي أوطاس.

٢. تفسير القمئ ٢٨٥/١\_٢٨٨.

١. أنوار التنزيل ٤١١/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: إلى.

أوطاس: وادٍ في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين. وفيها قال النبي ﷺ الآن حمي الوطيس. وذلك حين استعرت الحرب. وهي من الكلم التي لم يسبق النبئ ﷺ إليها.

٦. كذا في المصدر. وفي ح: الجثمي. وفي أ، ب، ر: الخيثمي.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: القوّة. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: جثم.

قال: نِعم مجال خيلٍ، لا حزن (١) ضرس ولا سهل دهس (٢). وقال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير (٣) وخوار البقر وثغاء (١) الشاة وبكاء الصبيّ ؟

فقالوا له: إنّ مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم، ليقاتل كلّ امرئ عن نفسه وماله وأهله.

فقال دريد: راعي ضأن ، وربّ الكعبة. ما له وللحرب.

ثمّ قال: ادعوا(٥)لي مالكاً.

فلمًا جاء، قال: يا مالك، ما فعلت!؟

قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، ليجعل كلّ رجل أهله وماله وراء ظهره فيكون أشدٌ لحربه.

فقال: يا مالك، إنّك أصبحت رئيس قومك وإنّك تقاتل رجلاً كريماً. وهذا اليوم لما بعده، ولم تضع في تقدمة (() بيضة هوازن (() إلى نحور الخيل شيئاً. ويحك، وهل يلوي المنهزم على شيء؟ اردد بيضة هوازن إلى علياء ببلادهم وممتنع محالهم، وأبق (() الرجال على متون الخيل. فإنّه لاينفعك إلّا رجل بسيفه ودرعه وفرسه. فإن (ا) كانت لك، لحق ((۱) من ورائك. وإن كانت عليك، لاتكون ((۱) قد فضحت في أهلك وعيالك.

فقال له مالك: إنَّك قد كبرت وذهب (١٢) علمك [ وعقلك ](١٣). فلم يقبل من دريد.

١٠ كذا في المصدر. وفي النسخ: الاحزف. والحزن: المرتفع من الأرض. والضرس: الذي فيه حجارة محددة.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: الدهش. والدهس: اللَّبن الكثير التراب.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: الحمار.

٥. المصدر: ادعوهم.
 ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: مقدمه.

٧. أي جماعتهم. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: والوا.

كذا في المصدر. وفي النسخ: إذا.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: الحق.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: لاتكن. ١٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: كبر.

١٣. من المصدر.

فقال دريد: ما فعلت كعب وكلاب؟

قالوا: لم يحضر منهم أحد.

قال: غاب الجدِّ والحزم. لوكان يوم علاء وسعادة، ما كانت تغيب كعب ولاكلاب.

[قال: ]<sup>(۱)</sup>فمن حضرها من هوازن؟

قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر.

قال: ذانك (٢) الجذعان (٣)، لاينفعان ولايضُرّان.

ثمّ تنفّس دريد، وقال: حرب عوان<sup>(1)</sup>.

ليستني فسيها جـذع أخبّ فسيها وأضع أقـود وطفاء الزمع كأنّـها شـاة صـدع

وبلغ رسول الله ﷺ اجتماع هوازن بأوطاس. فجمع القبائل ورغّبهم في الجهاد ووعدهم النصر، وأنَّ الله قد وعده أن يغنمه أموالهم ونساءهم وذراريّهم. فرغب الناس، وخرجوا على راياتهم. وعقد اللواء الأكبر ودفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ. وكلّ من دخل مكة براية ، أمره أن يحملها. وخرج في اثني عشر ألف رجل، عشرة آلاف ممّن كانوا معه.

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله قال: وكان معه من بني سليم ألف رجل، رئيسهم عبّاس بن مرداس السلمي، ومن مزينة ألف رجل.

رجع الحديث إلى عليّ بن إبراهيم، قال: فمضوا حتّى كان من القوم عملي مسيرة بعض ليلة.

قال: وقال مالك بن عوف لقومه: ليصيّر كلّ رجل منكم أهله وماله خلف ظهره، واكسروا جفون سيوفكم، واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر. فإذا كان في

١. من المصدر. وفي النسخ: ذينك.

٣. الجذع من البهائم: الشاب الحدث. يريد أنهما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنّه.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: هوان. والحرب العوان: أشدَّ الحروب.

غلس الصبح، فاحملوا حملة رجل واحد وهذوا(١١) القوم. فإن محمّداً لم يلق أحداً يحسن الحرب.

قال: فلمّا صلّى رسول الله ﷺ الغداة، انحدر في وادي حنين، وهو وادله انحدار بعيد. وكانت بنوسليم على مقدّمته، فخرج عليهم كتائب هوازن من كلّ ناحية، فانهزمت بنوسليم وانهزم مَنْ وراؤهم، ولم يبق أحد إلّا انهزم. وبقي أمير المؤمنين ﷺ يقاتلهم في نفر قليل. ومرّ المنهزمون برسول الله ﷺ لا يلوون على شيء. وكان العبّاس أخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ عن يمينه وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطّل عن يساره.

فأقبل رسول الله ﷺ ينادي: يا معشر الأنصار، إلى أين المفرّ؟ إليَّ (٢) أنا رسول الله. فلم يلو أحد عليه.

وكانت نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثو في وجوه المنهزمين التراب، وتقول: إلى أين تفرّون؟ عن الله وعن رسوله؟ ومرّبها عمر، فقالت له: ويلك ما هذا الّذي صنعت؟ فقال لها: هذا أمر الله.

فلمًا رأى رسول الله عَلَيْهُ الهزيمة، ركض يحوم على بغلته وقد شهر سيفه. فقال: يا عبّاس، اصعد هذا الظرب<sup>(٣)</sup> وناد: يا أصحاب البقرة، ويا أصحاب الشجرة، إلى أين تفرّون؟ هذا رسول الله عَلِيهُ.

ثم رفع رسول الله ﷺ يده فقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان.

فنزل عليه جبرئيل ﷺ فقال: يا رسول الله ، دعوت بما دعا به موسى حين <sup>(1)</sup>فلق الله له البحر ونجّاه من فرعون .

ثمّ قال رسول الله ﷺ لأبي سفيان بن الحارث: ناولني كفّاً من حصى.

٢. المصدر: ألا.

هذ الشيء: كسره.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: الطرف.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: حيث.

فناوله، فرماه في وجوه المشركين. ثمّ قال: شاهت الوجوه، ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إن تهلك هذه العصابة، لم تُعبّد. وإن شئت أن لا تُعبّد، لا تُعبّد.

فلمًا سمعت الأنصار نداء العبّاس، عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم يـقولون: لبّيك. ومرّوا برسول الله ﷺ واستحيوا أن يرجعوا إليه ولحقوا بالراية.

فقال رسول الله عَيْدُ للعبّاس: من هؤلاء يا أبا الفضل؟

فقال: يا رسول الله، هؤلاء الأنصار.

فقال رسول الله ﷺ: الآن حمى الوطيس.

ونزل النصر من السماء، وانهزمت هوازن، وكانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجوّ، وانهزموا في كلّ وجه. وهن قول الجوّ، وانهزموا في كلّ وجه. وغنّم الله رسوله أموالهم ونساءهم وذراريّهم. وهو قول الله: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين».

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن عجلان، عن أبي عبدالله لطُّيْلٌ في قول الله : «ويوم حنين» إلى قوله : «ثمّ ولّيتم مدبرين».

فقال: أبو فلان.

عن الحسن بن عليّ بن فضّال (٦) قال: قال أبوالحسن الرضا ﷺ للحسن بن أحمد: أيّ شيء السكينة عندكم ؟ قال: لاأدري، جعلت فداك، أيّ شيء هو ؟

فقال: ربح من الجنّة (٣)، تخرج طيّبة. لها صورة كصورة وجه الإنسان، فتكون مع الأنبياء.

وفي الكافي (٤٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه حديث طويل. وفي آخره: قال عليّ بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك، ما السكينة؟

قال: ريح من الجنّة. لها وجه كوجه الإنسان. ريحها أطيب من المسك. وهي الّتي

١. تفسير العيّاشي ٤٨/٢، ح٣٨.

نفس المصدر ۸٤/۲، ح ۳۹.
 الكافئ ۲۵۷/۵، ح ۳.

٣. المصدر: الله.

أنزلها الله على رسوله بحنين، فهزم (١١) المشركين.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم <sup>(٢)</sup>: وفي رواية أبي|الجارود: «ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذَّب الَّذين كفروا، وهو القتل. «وذلك جزاء الكافرين».

قال: وقال رجل من بني نضر بن معاوية يقال له: شجرة بن ربيعة، للمؤمنين وهـو أسير في أيديهم: أين الخيل البلق، والرجال عليهم الثياب البيض؟ فإنَّما كان قبلنا بأيديهم، وماكنًا نراكم فيهم إلّاكهيئة الشامة <sup>(٣)</sup>.

قالوا: تلك الملائكة.

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾: منهم بالتوفيق للإسلام.

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٠ يتجاوز عنهم، ويتفضّل عليهم.

نُقل (٤): أنَّ ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله ﷺ وأسلموا، وقالوا: يا رسول الله، أنت خير الناس وأبرّهم. وقد شبي أهلونا وأولادنا، وأخذت أموالنا.

وقد سُبي يومنذ ستّة آلاف نفس، وأخذ من الإبل والغنم ما لايحصي.

فقال للنُّه : اختاروا إمَّا سباياكم، وإمَّا أموالكم.

فقالوا: ما كنّا نعدل بالأحساب شيئاً.

فقام رسول الله ﷺ وقال: إنَّ هؤلاء جاؤوا مسلمين، وإنَّا خيِّرناهم بين الذراريّ والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً. فمن كان بيده سبى وطابت نـفسه أن يـردّه، فشأنه. ومن لا، فليعطنا وليكن قرضاً علينا متى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه.

فقالوا: رضينا وسلَّمنا.

فقال: إنِّي لا أدري، لعلِّ فيكم من لا يرضي. فمُروا عرفاءكم، فليرفعوا إلينا فرفعوا إليهم قد رضوا.

٤. أنوار التنزيل ٤١١/١. ٣. الشّامة: الخال.

٢. تفسير القمئ ٢٨٨٨. ١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فهزموا.

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾: ظاهره أنّ أعيانهم نجسة. ويؤيّده قوله: «فلا يقربوا المسجد الحرام». وظاهره أنّ النجاسة مطلقاً لاتدخل المسجد الحرام.

وكذا قيل في سائر المساجد. وبعضهم خصّ المنع بالنجاسة المتعدّية.

قيل (١٠): لخبث باطنهم. أو لأنّه يجب أن يُجتنَب عنهم كما يُجتنَب عن الأنجاس. أو لأنّهم يتطهّرون ولايجتنبون عن النجاسات، فهم لابسون لها غالباً.

وقرئ: «نِجْس» بالسّكون وكسر النون. وهو ككبد في كبد. وأكثر ما جماء تـابعاً لرجس.

﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ : لنجاستهم. وإنّما نهي عن الاقتراب للمبالغة ، أو للمنع عن دخول الحرم .

وقيل (٢): المراد به النهي عن الحجّ والعمرة، لا عن الدخول مطلقاً.

﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾: بعد سنة براءة، وهي التاسعة.

وقيل (٣): سنة حجّة الوداع.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَلِلَةً ﴾: فقراً ، بسبب منعهم من الحرم ، وانقطاع ماكان لكم من قدومهم من المكاسب والأرزاق.

﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: من عطائه، أو تفضّله بوجه آخر. وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً، ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروهم. ثمّ فتح عليهم البلاد والغنائم، وتوجّه إليهم الناس من أقطار الأرض.

وقرئ: «عائلة». على أنّها مصدر، كالعافية. أو حال.

﴿ إِنْ شَاءَ﴾: قيّده بالمشيئة، لتنقطع الآمال إلى الله، ولينبّه على أنّه متفضّل في ذلك. وأنّ الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض، وفي عام دون عام.

﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ﴾: بأحوالكم.

\_\_\_\_\_

١. نفس المصدر والموضع.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ۞: فيما يعطي ويمنع.

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ : أي لايؤمنون بهما على ما ينبغي، كما بيّنًاه في أوّل البقرة. فإيمانهم كلا إيمان.

﴿ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ : ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنّة .

وقيل (١١): «رسوله» هو الّذي يزعمون اتّباعه.

والمعنى: أنَّهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً.

﴿ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ ﴾ : الثابت، الّذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها.

﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾: بيان «الّذين لايؤمنون».

﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾: ما تقرّر عليهم أن يعطوه. مشتق من جزى دَينه: إذا قضاه.

﴿عَنْ يَدِ﴾: حال من الضمير، أي عن يد مؤاتية، بمعنى: منقادين. أو عن يدهم، بمعنى: مسلّمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم. ولذلك منع من التوكيل فيه.

وقيل (٢): أو عن غنى، ولذلك قيل: لاتؤخذ من الفقير. أو عن يـد قـاهرة عـليهم، بمعنى: عاجزين أذلًاء. أو عن إنعام عليهم، فإنَّ إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. أو من الجزية، بمعنى: نقداً مسلمة عن يد إلى يد.

﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ﴿ الْلَّاء ، يعني : يؤخذ منهم على الصَّغار والذلِّ.

وفي الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاسانيّ جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن الفضيل بن عياض. إلى أن قال: وبإسناده، عن المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه [قال: سأل رجل أبي صلوات الله عليه ](٤) عن حروب أميرالمؤمنين عليه الله كليه الله عليه الكاعن حروب أميرالمؤمنين عليه الكالا السائل من محبّينا.

فقال له أبو جعفر النُّج : بعث الله محمّداً ﷺ بخمسة أسياف؛ ثلاثة منها شاهرة فلا تُغمَد حتّى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشَّمس من

نفس المصدر ٤١٢/١.
 من المصدر.

ا. نفس المصدر والموضع.
 ٣. الكافي ٩/٥ ـ ١١، ح٢.

الجزء الخامس / سورة براءة.

مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها، آمن الناس كلُّهم ذلك اليوم (١).

إلى قوله ﷺ: والسيف الثاني على أهـل الذمّة. قـال الله تـعالى: «وقـولوا للـناس حسناً»(٢). [نزلت هذه الآية في أهل الذمة ](٣) ثمّ نسخها قوله تعالى: «قاتلوا اللذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية. فمن كان منهم في دار الإسلام، فلن يُقبَل منهم إلّا الجزية أو القتل، وما لهم فيء وذراريهم سبى. فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم، حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلَّت لنا مناكحتهم. ومن كان منهم في دار الحـرب، حلِّ لنا سبيهم [وأموالهم](٤) ولم تحلُّ لنا مناكحتهم، ولم يُقبَل منهم إلَّا الدخول في الاسلام (٥) أو الجزية أو القتل.

محمّد بن يحيى (٦)، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطى، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله النِّلا عن المجوس: أكان لهم نبئ؟

فقال: نعم. فقال: أما بلغك كتاب رسول الله مَيْ إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلّا فأذنوا بحرب من الله (٧).

فكتبوا إلى رسول الله ﷺ: أن خُذ منا الجزية، ودعنا على عبادة الأوثان.

فكتب إليهم النبيِّ ﷺ: إنِّي لست آخذ الجزية إلَّا من أهل الكتاب.

فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنَّك لاتأخذ الجزية إلَّا من أهل الكتاب، ثمَّ أخذت الجزية من مجوس هجر.

فكتب إليهم النبيِّ ﷺ: إنَّ المجوس كان لهم نبيٍّ فقتلوه، وكتاب أحـرقوه. أتـاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

وفي كتاب علل الشرائع (٨)، بإسناده إلى الزهريّ: عن عليّ بن الحسين عِلَيْكُ قال: سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورُفعت عنهنّ ؟

٢. البقرة /٨٣

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ذلك كلُّهم اليوم.

٣. من المصدر. ٤. من المصدر. ٦. الكافي ٥٦٧/٣ ـ ٥٦٨ ، ح٤.

٥. المصدر: دار الإسلام.

۸. العلل ۱۳۷۷، ح۲.

٧. المصدر: وإلا نابذتكم بحرب.

فقال: لأنّ رسول الله ﷺ نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلّا أن تقاتل. وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً. فلمّا نهى عن قتلهن في دار الحرب، كان ذلك في دار الإسلام [أولى. ولو امتنعت] (أ) أن تودّي الجزية، لم يمكن قتلها، رفعت] (أ) الجزية عنها. ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية، كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المُقعد من أهل الشرك [ والذمّة] (أ) والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [الحرب] (أ) فمن أجل ذلك رُفعت عنهم الجزية.

وفي الكافي (٥): علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن (١) محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله على المغلوب على عقله.

عليّ بن إبراهيم (٧٠)، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه المجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لاينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟

فقال: ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق. إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يُستعبدوا أو يُقتَلوا. فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا. فإنّ الله تبارك وتعالى قال: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». فكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه، حتى لا يجد ذلاً لما أخذ منه، فيألم لذلك، فيسلم.

١. من المصدر. وفي النسخ: أو إلى.

٣. من المصدر.

ه. الكافي ٣/٧٦٥، ح٣.
 ٧. الكافي ٣٦٦٦٥ ـ ٩٦٧، ح١.

٢. من المصدر. وفي النسخ: وقعت.

٤. من المصدر.

٦. من المصدر.

قال ابن مسلم: قلت لأبي عبدالله الله أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزيه، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء. وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شيء.

فقلت: فهذا الخمس؟

فقال: إنَّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ﷺ.

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟

قال: لا.

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾: قيل (٣): إنّما قاله بعض من متقدّميهم ، أو ممّن كانوا (٣) بالمدينة . وإنّما قالوا ذلك لأنّه لم يبق فيهم بعد وقعة بخت نصّر من يحفظ التوراة . وهو لمّا أحياه الله بعد مائة عام ، أملى عليهم التوراة حفظاً. فتعجّبوا من ذلك ، وقالوا: ما هذا إلّا لأنّه ابن الله . والدليل على أنّ هذا القول كان فيهم ، أنّ الآية قُرنت عليهم فلم يكذّبوا مع تهالكهم على التكذيب .

وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب: «عزير» بالتنوين. على أنّه عربي مخبر عنه «بابن» غير موصوف به. وحذفه في القراءة الأخرى إمّا لمنع صرفه للعجمة والتعريف، أو لالتقاء الساكنين تشبيهاً للنون بحرف اللين، أو لأنّ «الابن» وصف والخبر محذوف، مثل معبودنا أو صاحبنا. وهو مزيّف؛ لأنّه يؤدّي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدّر.

۱. الكافي ۵۷۸٬۳ م. ۷.

٢. أنوار التنزيل ٤١٢/١.

٣. المصدر: كان.

﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ﴾: هو أيضاً قول بعضهم. وإنّما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب، أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلهاً.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﴿ : قال أبومحمّد العسكري لللهِ : قال الصادق للهُ : ولقد حدّ ثني أبي، عن جدّي عليّ بن الحسين زين العابدين، عن الحسين بن عليّ سيد الشهداء، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم: أنّه اجتمع يوماً عند رسول الله يَلِيُ أهل خمسة أديان؛ اليهود والنصارى والدهريّة والثنويّة ومشركوا العرب.

فقالت اليهود: نحن نقول: عزيز ابن الله. وقد جئناك يا محمّد، لننظر ما تقول. فإن اتّبعتنا، فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل. وإن خالفتنا، خصمناك <sup>(٢)</sup>.

وقالت النصارى: نحن نقول: المسيح ابن الله اتّحد به. وقد جثناك لننظر ما نقول. فإن اتّبعتنا، فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل. وإن خالفتنا، خصمناك.

ثمّ قال ﷺ لليهود: اجتتموني لأقبل قولكم بغير حجّة ؟

قالوا: لا.

قال: فما الّذي دعاكم إلى القول بأنّ عزير ابن الله؟

قالوا: لأنَّه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعد ما ذهبت، ولم يفعل هذا إلَّا لأنَّه ابنه.

فقال رسول الله ﷺ: فكيف صار عزير ابن الله دون موسى، وهو الذي جاءهم بالتوراة ورأوا منه من المعجزات ما قد علمتم ؟ فإن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه من إحياء التوراة، فلقد كان موسى بالنبوّة أحقّ وأولى. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنّه ابنه، فأضعاف هذه كرامة لموسى توجب له منزلة أجلَ من النبوّة؛ لأنّكم إن كنتم إنّما تريدون بالنبوّة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هذه من

١. الاحتجاج ١٦٧١ ـ ٢٠.

ولادة الأمّهات الأولاد بوطئ آبائهم لهنّ، فقد كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين. ووجب عندكم أن يكون محدثاً مخلوقاً، وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه.

قالوا: لسنا نعني هذا. فإنَّ هذا كفر كما ذكرت. ولكنَّا نعني أنَّه ابنه، عـليْ مـعني الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة عن غيره: يا بني، وأنَّه ابني. لاعلىٰ إثبات ولادته منه. ولأنَّه قد يقول ذلك لمن هو أجنبيّ ، لا نسب له بينه وبينه. وكذلك لمّا فعل الله بعزير ما فعل ، كان قد اتّخذه ابناً على الكرامة لا على الولادة.

فقال رسول الله ﷺ: فهذا ما قلته لكم، أنّه إن أوجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه، فإنَّ هذه المنزلة لموسى أولئ. وأنَّ الله يفضح كلَّ مبطل بإقراره ويقلب عليه حجّته؛ لأنّ ما احتججتم به يؤدّيكم إلى ما هو أكبر (١) ممّا ذكرته لكم؛ لأنّكم قلتم: إنّ عظيماً من عظمائكم قد يقول لأجنبئ لانسب بينه وبينه: يابني، وهذا ابني. لا عـلى طريق الولادة. فقد تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبيّ آخر: هذا أخي. ولآخر: هذا شيخي، وأبي. ولأخر: هذا سيّدي، ويا سيّدي. على سبيل الإكرام. وأنّ مـن زاده فـي الكرامة؛ زاده في مثل هذا القول. فإذاً يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله أو شيخاً أو أباً أو سيّداً؛ لأنّه قد زاده في الإكرام ممّا لعزير ، كما أنّ من زاد رجلاً في الإكرام فقال له: يا سيّدي، ويا شيخي، ويا عمّي، ويا رئيسي. على طريق الإكرام. وأنّ من زاده في الكرامة، زاده في مثل هذا القول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله، أو شيخاً، أو عمًّا، أو رئيساً، أو سيّداً، أو أميراً؛ لأنّه قد زاده في الإكرام على من قال له: ياشيخي، أو يا سيّدي، أو يا عمّى (٢)، أو يا رئيسي [أو يا أميري]!؟ (٣)

قال: فبهت القوم وتحيّروا، وقالوا: يا محمّد، أجّلنا نتفكّر فيما قد قلته لنا.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: ياأميري.

١. المصدر: أكثر.

٣. من المصدر.

فقال: انظروا فيه بقلوب معتقدة للإنصاف، يهدكم الله.

ثمَ أقبل ﷺ على النصارى، فقال: وأنتم قلتم: إنّ القديم ﷺ اتّحد بالمسيح ﷺ (۱) ابنه، فما الّذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم (۱) أنّ القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الّذي هو عيسى ما وقديماً لوجود (۱) القديم الذي هو الله، أو معنى قولكم: أنّه اتّحد به أنّه اختصّه بكرامة لم يكرم بها أحداً سواه؟ فإن أردتم أنّ القديم صار محدثاً، فقد أبطلتم؛ لأنّ القديم محال أن ينقلب فيصير محدثاً. وإن أردتم أنّ المحدث صار قديماً، فقد أحلتم (۱)، لأنّ المحدث أيضاً محال أن يعمير قديماً. وإن أردتم أنّه اتّحد به بأن اختصّه واصطفاه على سائر عباده، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الّذي اتّحد من أجله؛ لأنّه إذا كان عيسى محدثاً وكان الله قد اتّحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده، فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين. وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه.

فقالت النصاري: يا محمّد، إنّ الله لمّا أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة (٥٠ ما أظهر، فقد اتّخذه ولداً على جهة الكرامة.

فقال لهم رسول الله ﷺ: فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنىٰ الذي ذكرتموه. ثمّ أعاد ﷺ ذلك كلّه. فسكتوا، إلّا رجلاً واحداً منهم قال له: يا محمّد، أو لستم تقولون: إنّ إبراهيم خليل الله؟

قال: قد قلنا ذلك.

فقال: إذا قلتم ذلك، فلِمَ منعتمونا من أن نقول أنَّ عيسى ابن الله؟

فقال رسول الله عَلَيْهُ: إنّهما [لن يشتبها إنا الله عليه الله عليه الله ، فإنّما هو

١. كذا في المصدر، وفي النسخ: اتّخذ المسيح.
 ٢. كذا في المصدر: كوجود.

٤. كذا في المصدر. وفي أ وب: أبطلتم وفي ج: أحلهم وفي ر: احليم

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: القبيحة. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يشبها.

مشتق من الخَلّة. والخَلّة إنّما معناها: الفقر والفاقة. فقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً، وإليه منقطعاً، وعن غيره متعفّفاً معرضاً مستغنياً. وذلك لمّا أريد قذفه في النار، فرمي به في المنجنيق، فبعث الله جبرئيل عليه وقال له: أدرك عبدي.

فجاءه فلقيه في الهواء، فقال: كلَّفني ما بدا لك، فقد بعثني الله لنصرتك.

فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل، إنَّى لا أسأل غيره ولاحاجة لي إلَّا إليه.

وإذا جُعل معنى ذلك من الخُلَّة (١) وهو أنَّه قد تخلُّل معانيه ووقف على أسرار لم

فسمّاه خليله، أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمّن سواه.

يقف عليها غيره كان [الخليل] (٢) معناه: العالم به وبأموره. ولايوجب ذلك تشبيه الله بخلقه. ألا ترون أنّه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله؟ وإنّ من يلده الرجل - وإن أهانه وأقصاه - لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ معنى الولادة قائم به. ثم [إن وجب لأنّه قال لإبراهيم: خليلي، أن تقيسوا أنتم فتقولوا بأنّ ] (٢) عيسى ابنه، وجب أيضاً (كذلك أن تقولوا لموسى: إنّه ابنه. فإنّ ] (١) الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ماكان مع عيسى. فقولوا: إنّ موسى أيضاً ابنه. وإنّه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى: إنّه شيخه وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره، كما ذكرته لليهود. فقال بعضهم لبعض: وفي الكتب المنزلة، أنّ عيسى قال: أذهب إلى أبي [ وأبيكم ] (٥) فقال رسول الله ﷺ فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون، فإنّ فيه: أذهب إلى أبي وأبيكم. فقولوا: إنّ جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه، من

الوجه الذي كان عيسى ابنه. ثمّ إنّ ما (١٦) في هذا الكتاب يبطل (١٧) عليكم هذا الّذي

المصدر. وفي النسخ: الخلّة والعالم.

٠٠ من العصدر. وفي النسخ: إن من أوجب إن يقول على قول إبراهيم حليله إن يفسوا التم كذلك فتقولون إِنَّ.

٦. ليس في المصدر.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: مبطل.

زعمتم أنّ عيسى من جهة الاختصاص كان ابناً له؛ لأنّكم قلتم: إنّما قلنا: إنّه ابنه، لأنّه اختصّه بما لم يختصّ به غيره، وأنتم تعملون أنّ الذي خصّ به عيسى لم يخصّ به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى: أذهب إلى أبي وأبيكم. فبطل أن يكون الاختصاص بعيسى؛ لأنّه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى. وأنتم بعيسى؛ لأنّه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى. وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأوّلتموها على غير وجهها ((۱) لأنّه إذا قال: [أذهب إلى] (۱) أبي وأبيكم، فقد أراد غير ما ذهبتم إليه وتخيّلتموه. وما يدريكم لعلّه عنى: أذهب إلى آدم (۱) أو إلى نوح عليه؛ لأنّ الله يرفعني إليهم ويجمعني معهم، وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح، بل ما أراد غير هذا.

قال: فسكت النصارى. وقالوا: ما رأينا كاليوم مجادلاً ولا مخاصماً مثلك، وسننظر في أمورنا. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. وتتمّته، وهي الردّ على الفرق الثلاثة الباقية، مضى في أوّل سورة الأنعام.

وفي آخرالحديث قال الصادق لله الله على الذي بعثه بالحقّ نبيّاً، ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيّام حتّى أتوا رسول الله على فأسلموا. وكانوا خمسة وعشرين رجلاً، من كلّ فرقة خمسة. وقالوا: ما رأينا مثل حجّتك، يا محمّد، نشهد أنّك رسول الله.

وفي عيون الأخبار (٢٠) بإسناده إلى الرضا للله ، عن أبيه ، عن آبانه ، عن الحسين بن عليّ لله قال: إنّ يهوديّاً سأل عليّ بن أبي طالب ، فقال: أخبرني عمّا ليس عند الله ، وعمّا لا يعلمه الله ، وعمّا ليس لله .

فقال عليّ طلطِّلا: أمّا ما لايعلمه الله، فذاك قولكم يا معشر اليهود: إنّ عزير ابن الله، والله للعباد. فأمّا والله الله الله فلم للعباد. فأمّا قولك: ما ليس عند الله، فليس عند الله ظلم للعباد. فأمّا قولك: ما ليس لله، فليس لله شريك.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: نعمها. ٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: أدم أبي وأبيكم.
 ٤. العيون ٤٦٧٢، ح١٧٢.

٥. المصدر: إبناً.

فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): حدّ ثني أبي، عن إسحاق بن الهيثم، عن سعد بـن طريف")، عن الأصبغ بن نباتة، عن على النُّل أنَّه قال: إنَّ الشجر لم يزل حصيداً كلَّه حتى دُعى للرحمن ولد. عزّ الرحمن وجلّ أن يكون له ولد. [فكادت السماوات يتفطّرن منه، وتنشقّ الأرض، وتخرّ الجبال هدّاً ](٣). فعند ذلك اقشعرَ الشجر وصار له شوك، حذراً أن ينزل به العذاب.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن عطيّة العوفيّ ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَتَكِلِيُّهُ: اشتدَ غضب الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله. واشتدّ غضب الله على النصاري حين قالوا: المسيح ابن الله. واشتدّ غضب الله على من أراق دمي، وآذاني في عترتي.

عن يزيد (٥) بن عبدالملك (٦)، عن أبي عبدالله النظ أنَّه قال: لم (٧) ينغضب لله شيء كغضب الطلح والسدر. إنّ الطلح كانت كالأترج (١٨)، والسدر كالبطّيخ. فلمّا قالت اليهود: «يدالله مغلولة» تقبّض (٩) حملها فصغر، فصارله عجم واشتد العجم (١٠٠). فلمّاأن قالت النصاري: «المسيح ابن الله» [اذعرَتا فخرج لهما هـذا الشـوك ](١١) وتـقبّض (١٣) حملهما، وصار النبق (١٣) إلى هذا الحمل. وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتّى يـقوم قائمنا.

٢. المصدر: ظريف.

٤. تفسير العيّاشي ٨٦/٢، ح ٤٤.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. تفسير القمئ، ٨٥/١ ٨٦ـ

٣. من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: بريد.

٧. المصدر: لن.

٩. المصدر: نقصا.

١٢. المصدر: نقّصتا.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: خرج لها الشُّوك.

١٣. المصدر: الشوك. والنبق: حمل شجر السدر.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: عجز فاشتد العجز.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: كان كالأ تروج.

ثمّ قال: من سقى طلحة أو سدرة، فكأنّما سقى مؤمناً من ظمأ (١).

﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِهِمْ ﴾: إمّا تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للـتجوّز عـنها، أو إشعار بأنّه قول مجرّد عن برهان وتحقيق مماثل للمهمل الّذي يوجد في الأفـواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان.

﴿ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: أي يضاهي قولهم قول ألَّذين كفروا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿مِنْ قَبْلُ ﴾: من قبلهم. والمراد: قدماؤهم. على معنى أنَّ الكفر قديم فيهم. أو المشركون الَّذين قالوا: الملائكة بنات الله. أو اليهود، على أنَّ الضمير للنصاري.

و «المضاهاة» المشابهة. والهمزة لغة فيه.

وقد قرأ به عاصم. ومنه قولهم: امرأة ضهياء، على فعلاء، لِلتي شابهت الرجال في أنّها لا تحيض.

﴿ قَاتَلَهُمُ اللهُ ﴾: قيل (٧): دعاء عليهم بالإهلاك. فإنّ من قاتله الله، هلك. أو تعجّب من شناعة قولهم.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسي على: عن أميرالمؤمنين علين في حديث طويل، أي لعنهم الله [أنَّى يؤفكون ](٤). فسمَّى اللعنة: قتالاً.

﴿ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ ٢٠: كيف يصرفون عن الحقِّ إلى الباطل.

﴿اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ﴾: بأن أطاعوهم في تحريم ما أحـلّ الله، وتحليل ما حرّم الله.

قيل (٥): أو بالسجود لهم.

وفي مجمع البيان(٦٠): وروى الثعلبيّ بإسناده عن عدّي بن حاتم قال: أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب.

١. المصدر: ظمان.

٣. الاحتجاج، ٢٧٢/١.

٥. أنوار التنزيل، ٤١٢/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤١٢/١.

٤. من المصدر.

٦. المجمع ، ٢٢/٢ ـ ٢٤.

فقال لي: يا عديّ، اطرح هذا الوثن من عنقك.

قال: فطرحته. ثمّ أتيت إليه وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآية: «اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» حتّى فرغ منها. فقلت: إنّا لسنا نعبدهم!

قال: أليس يحرّمون ما أحلّ الله، فتحرّمونه. ويحلّون ما حرّم الله، فتستحلّونه؟ قال: فقلت: بله.

قال: فتلك عبادتهم.

وفي أصول الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، [عن أبيه ] (٢) عن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله للعلام عن هذه الآية.

فقال: أما والله، ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. ولو دعوهم [إلى عبادة أنفسهم ] (٣) لما أجابوهم. ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرّموا عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث لايشعرون.

عليّ بن محمّد (٤)، عن صالح بن أبي حمّاد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله المثل عليه على عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله المثل عليه على عن أبي عبدالله عليه على على عبده.

وفي تفسير العيّاشيّ ١٠٠: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله على في هذه الآية قال: أما والله، ما صاموا لهم ولا صلّوا. ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً، فاتبعوهم.

وقال (٧) في خبر آخر، عنه: ولكنّهم أطاعوهم في معصية الله. عن جابر (٨)، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سألته عن هذه الآية.

۱. الكافي ۵۳/۱. ليس في

٢. ليس في المصدر.

٤. الكافي ٣٩٨/٢، ح٧.

٦. تفسير العيّاشيّ ٨٦/٢، ح ٤٥.

نفس المصدر والموضع.

٣. ليس في المصدر.

٥. ليس في المصدر.

٧. نفس المصدر والموضع.

قال: أما إنّهم لم يتخذوهم آلهة، إلّا أنّهم أحلّوا حراماً (1) فأخذوا به، وحرّموا حلالًا (1) فأخذوا به. فكانوا أرباباً لهم من دون الله.

﴿ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ : بأن جعلوه ابناً لله .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٩٠٠؛ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليٌّ في هذه الآية: أمّا المسيح، فعصوه، وعظموه في أنفسهم حتّى زعموا أنّه إله وأنّه ابن الله. وطائفة منهم قالوا: هو الله.

وأمّا أحبارهم ورهبانهم، فإنّهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم، واتبعوا ما أمروهم به، ودانوا<sup>(1)</sup> بما دعوهم إليه. فاتّخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم، وتركهم أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه (<sup>(0)</sup> وراء ظهورهم. وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم، وعصوا الله ورسوله. وإنّما ذكر هذا في كتابنا، لكي نتّعظ بهم. فعيّر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بما صنعوا. بقوله (<sup>(1)</sup>):

﴿ وَمَا أُمِرُوا﴾ : أي وما أمر المتّخذون، أو المتّخذون أرباباً. فيكون كالدليل عـلى بطلان الاتّخاذ.

﴿ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا ﴾ : ليطيعوا.

﴿ اِلَّهَا ۗ وَاحِداً ﴾ : وهو الله تعالى ، وأمّا طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته ، فهي في الحقيقة طاعة الله .

﴿ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ ﴾ : صفة ثانية. أو استئناف مقرّر للتوحيد.

﴿ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ۞: تنزيه له عن أن يكون له شريك.

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ﴾: يخمدوا.

﴿ نُورَ اللهِ ﴾: حجَّته الدالَّة على وحدانيّته وتـقدَّسه عـن الولد. أو القـرآن. أو نـبوّة محمّد ﷺ:

----

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: حراماً. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: هو حلالاً.

٤. المصدر: دانوا بهم.

٦. جعل المصنّف نصّ الآية ضمن تفسيره.

٣. تفسير القمئ، ٢٨٨/١ ـ ٢٨٩.

٥. أوب: فنبذوهم.

﴿ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: بشركهم، أو تكذيبهم.

﴿ وَيَأْبَى اللهُ ﴾: لا يرضى.

﴿ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ : بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام.

وقيل (١٠٠: إنّه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوّة محمّد ﷺ بالتكذيب، بحال من يطلب إطفاء نور عظيم منبتّ في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفخه. وإنّما صحّ الاستثناء المفرغ والفعل موجب؛ لأنّه في معنى النفى.

﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ٢٠ : محذوف الجواب، لدلالة ما قبله عليه.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﷺ: عن أميرالمؤمنين ﷺ في هذه الآية: يعني أنّهم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله الله، ليلبسوا على الخليقة. فأعمى الله قلوبهم، حتّى تركوا فيه ما دلّ على ما أحدثوه [ وحرّفوا منه ] (٢).

وفيه (٤٠)؛ عنه عليه : وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وتؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها ، أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت ، وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم . فأبئ الله إلّا أن يتم نوره .

وفي كتاب الغيبة (٥) لشيخ الطائفة ﷺ: وروى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن سنان قال: ذُكر عليّ بـن أبـي حمزة عند الرضا ﷺ فلعنه.

ثمّ قال: إنَّ عليّ بن أبي حمزة أراد أن لا يُعبد الله في سمانه وأرضه. «ويأبي الله إلّا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون» ولو كره اللعين المشرك.

قلت: المشرك.

١. أنوار التنزيل، ٤١٣/١.

٣. المصدر: فيه.

٥. الغيبة، ٤٦.

٢. الاحتجاج، ١٧١/١.

٤. الاحتجاج، ١٧٧١.

قال: نعم، والله، وإن رغم أنفه. كذلك هو في كتاب الله: «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم». وقد جرت فيه وفي أمثاله، أنّه أراد أن يطفئ نور الله.

بإسناده (۱) إلى الصادق عليه حديث طويل. يقول فيه عليه وقد ذكر شق فرعون بطون الحوامل في طلب موسى عليه : كذلك بنو أمية وبنو العبّاس لمّا أن وقفوا أن زوال ملك (۱) الأمراء والجبابرة منهم على يدي القائم [مناً] (۱) ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت رسول الله عليه وإبادة نسله، طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم عليه في الله أن يكشف أمرة لواحد من الظلمة «إلّا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون».

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (<sup>1)</sup>، مثله سواء.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(0)</sup>؛ عن أحمد بن محمّد قال: وقف عليّ أبو الحسن الثاني لمَشِّلًا في بني زريق، فقال لي وهو رافع صوته <sup>(١)</sup>؛ يا أحمد.

قلت: لتبك.

قال: إنّه لمّا قُبض رسول الله ﷺ جهد الناس على إطفاء نور الله. فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره بأميرالمؤمنين.

وفي قرب الإسناد (٧٧ للحميريّ: معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بـن أبـي نصر قال: وعدنا أبوالحسن الرضا لما الله الإللة على الله على الله عادية، فجاء فسلّم.

فقال: إنَّ الناس قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالى رسـول الله ﷺ. وأبى الله إلّا أن يتمّ نوره. وقد جهد عليّ بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين

٢. المصدر: مملكة.

٤. كمال الدّين ، ٣٥٤، ح ٥٠.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: حبوته.

٨. من المصدر.

١. الغيبة، ١٠٦.

٣. من المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ٣٧٢/١، ح٧٥.

٧. قرب الإسناد، ١٥١.

قَبض (۱) أبوالحسن [الأوّل](۲) فأبئ الله إلّا أن يتمّ نوره. وقد هداكم الله [إلى من ](۳) جهله الناس، فاحمدوا الله على ما منّ عليكم به.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِ لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾: قيل (4): كالبيان لقوله: «ويأبئ الله إلّا أن يتم نوره». ولذلك كرّر.

﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿: غير أنّه وضع «المشركون» موضع «الكافرون» للدلالة على أنّهم ضمّوا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله.

والضمير في «ليظهره» للدين الحقّ، أو للرسول.

واللام في «الدين» للجنس، أي على سائر الأديان فينسخها، أو على أهلها فيخذلهم. وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى أبي بصير قال: قال أبو عبدالله الم الله على هذه الآية. فقال: والله ما نزل تأويلها بعد، ولاينزل تأويلها حتى يخرج القائم الله في هذه الآية، لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه. حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة، لقالت: يا مؤمن، في بطني كافر فاكسرني واقتله.

وبإسناده (<sup>۱۷</sup> إلى [عبدالرحمن بن] (۱۷ سليط قال: قال الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وآخرهم أبي طالب بليك : منا اثنا عشرة مهديّاً. أوّلهم أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولدي. وهو القائم بالحقّ، يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر به الدين الحقّ «[على الدين كلّه] (۱۸ ولو كره المشركون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

٢. من المصدر.

١. المصدر: مضى.

٤. أنوار التنزيل، ٤١٣/١.

٦. كمال الدّين ٣١٧، ح٣.

٨. من المصدر.

٣. المصدر: إلى لأمر.

٥. كمال الدين ٦٧٠، ح١٦.

٧. من المصدر.

وبإسناده (۱) إلى محمّد بن مسلم الثقفيّ قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الله الله وبإسناده منّا منصور بالرعب، مؤيّد بالنصر، تطوئ له الأرض، وتظهر له الكنوز، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله الله الله على الدين كلّه «ولو كره المشركون». فلا يبقئ في الأرض خراب إلّا عمر. وينزل روح الله عيسى بن مريم لله فيصلّى خلفه. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي للله قال: قلت: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ».

قال: هو الّذي أرسله ٣٠) بالولاية لوصيّه. والولاية هي دين الحقّ.

قلت: «ليظهره على الدين كلّه».

قال : يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم . قال : يقول الله : «والله متمّ [ نوره ]» <sup>(1)</sup> ولاية القائم . «ولو كره الكافرون» <sup>(0)</sup> بولاية عل*يّ* .

قلت: هذا تنزيل؟

قال: نعم. أمّا هذا الحرف فتنزيل، وأمّا غيره فتأويل. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

\_\_\_\_

۲. الکافی ۲/۲۳۱، ح ۹۱.

٤. من المصدر.

٦. الاحتجاج، ٢٨٢/١.

كمال الدين ٣٣١، ح١٦.
 المصدر: أمر رسوله.

٥. الصف / ٩.

٧. من المصدر.

وفي مجمع البيان (٢): قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر، إلّا أدخله الله كلمة الإسلام. إمّا بعزّ عزيز، أو بذلّ ذليل. إمّا يعزّهم فيجعلهم الله من أهله، فيعزّوا به، وإمّا يذلّهم، فيدينون له.

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَادِ وَالرَّمْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾: ليأخذونها بالرشى في الأموال. سمّي أخذ المال أكلاً؛ لأنّه الغرض الأعظم منه.

﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : دينه .

﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾: يجوز أن يراد به الكئير من الأحبار والرهبان، فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضنّ به. وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه، ولايوْدّون حقّه. ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظ، وقيّد الكنز بعدم الإنفاق، لنلاً يعمّ من جمع للإنفاق بعد إخراج الحقوق.

﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ۞: هو الكيِّ بهما.

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي تَارِجَهَنَّمَ ﴾: أي يوم القيامة توقد النار ذات حمى شديد عليها. وأصله: تحمى بالنار، فجعل الإحماء للنار مبالغة فيه. ثم حُذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور، تنبيها على المقصود. فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير. وإنّما قال: «عليها» والمذكور شيئان؛ لأنّ المراد بهما دراهم ودنانير كثيرة. وكذا قوله: «ولا ينفقونها».

وقيل (٣): الضمير فيهما للكنوز، أو للأموال. فإنَّ الحكم عامَّ، وتخصيصهما بالذكر،

تفسير العياشي ٨٧/٢، ح٥٠.
 أنوار التنزيل، ٤١٤/١.

لأنّهما قانون التموّل. أو للفضّة، وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أنّ الذهب أولى بهذا الحكم.

﴿ فَتَكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ : قيل (١٠): لأنّ جمعهم وإمساكهم [إيّاه ]٢٠) كان لطلب الوجاهة بالغني والتنعم (٣) بالمطاعم الشهيّة والملابس البهيّة. أو لأنّهم ازورّوا عن السائل وأعرضوا عنه وولّوه ظهورهم. أو لأنّها أشرف الأعضاء الظاهرة، فإنَّها المشتملة على الأعضاء الرئيسية الَّتي هي الدماغ والقلب والكبد. أو لأنَّها أصول الجهات الأربع الَّتي هي مقاديم البدن ومآخيره وجنباه (٤).

﴿ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ ﴾: على إرادة القول.

﴿ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ : لمنفعتها. وكان عين مضرّتها، وسبب تعذيبها.

﴿ فَذُوقُوا مَا كُنَّتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ أن وبال كنزكم، أو ما تكنزونه.

وقرئ: «تكنزون» بضم النون.

في الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله للثِّلا يقول: موسع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف. فإذا قام قائمنا، حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتيه به فيستعين به على عدوّه. وهو قول الله تعالى: «والّذين يكنزون الذهب والفضّة إلى قوله فبشّرهم بعذاب أليم».

وفي أمالي (٦) شيخ الطائفة ﷺ بإسناده: لمّا نزلت هذه الآية، قال رسول الله ﷺ: كلُّ ما تؤدّيٰ زكاته، فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين. وكلّ مال لاتؤدّيٰ زكاته، فهو كنز وإن كان فوق الأرض.

١. أنوار التنزيل، ٤١٤/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: المتنعم.

٥. الكافي ٦١/٤، ح٤.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: مؤخّره وجنبتاه.

٦. الأمالي، ١٣٣/٢.

وفي مجمع البيان(١٠): وروي عن عليِّ لللَّهِ: ما زاد على أربعة آلاف، فهو كـنز أدَّىٰ زكاته أو لم يؤدّها. وما دونها فهي نفقة.

قيل (٢٠): لعلَّ التوفيق بين هذه الأخبار، أن يقال بجواز الجمع لغـرض صـحيح إلى ألفي درهم أو إلى أربعة آلاف، بعدإخراج الحقوق. ومن جملة الحقوق حقَّ الإمام ﷺ إذا كان ظاهراً، وهو ما زاد على ما يكفّ صاحبه.

وروى(٣)سالم بن أبي جعدان، عن رسول الله عَيِّلِيُّ : لمّا نزلت هذه الآية، قــال: تــبّأ للذهب، تباً للفضة يكرّرها ثلاثاً -فشقّ ذلك على أصحابه.

فسأله عمر، فقال: يا رسول الله، أيّ المال نتّخذ؟

فقال: لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤) حديث طويل، وفيه: نظر عثمان بن عفّان إلى كعب الأحبار، فقال له: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل أدَّىٰ زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟ (٥)

فقال: لا، ولو اتَّخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضَّة، ما وجب عليه شيء!

فرفع أبو ذرَّ على عصاه فضرب بها رأس كعب. ثمَّ قال له: يا ابن اليهوديَّة الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين. قول الله أصدق من قولك حيث قال: «والَّذين يكنزون» الآبة.

وفي رواية أبي الجارود<sup>(١)</sup>، عن أبي جعفر لليُّلاِّ في قوله: «والَّذين يكـنزون» الآيــة فإنَّ (٧) الله حرَّم كنز الذهب والفضَّة ، وأمر بإنفاقه في سبيل الله . وقوله : «يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى، الآية. قال: كان أبوذر الغفاري يغدو كلّ يوم ـ وهو بالشام ـ فينادي

۲. تفسير الصّافي، ٣٤١/٢.

١. المجمع، ٢٧٧٣.

٣. مجمع البيان، ٢٦٧٣.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيء.

٤. تفسير القمّي، ٥٢/١. ٦. نفس المصدر، ٢٨٩/١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: قال.

بأعلىٰ صوته: بشر أهل الكنوز بكيّ في الجباه وكيّ بالجنوب وكيّ بالظهور أبداً، حتّى يتردّد (١) الحرّ في أجوافهم.

وفي من لا يحضره الفقيه (٢)؛ عن أبي عبدالله لله المحلالات طويل، يذكر فيه الكبائر، وفيه منع (٦) الزكاة المفروضة؛ لأنَّ الله الله الله المعلى عليها في نار جهنَم فيتكوى، الآية.

وفي كتاب الخصال (٤٠)؛ عن الحارث قال: قال أميرالمؤمنين للله عَلَيْهُ: قال رسول الله ﷺ: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم.

عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٥) بن عمران، رفع الحديث قال: الذهب والفضّة حجران ممسوخان. فمن أحبّهما، كان معهما.

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ ﴾ : إنَّ مبلغ عددها.

﴿عِنْدَ اللهِ ﴾: معمول «عدّة». لأنّها مصدر.

﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ﴾ : في اللوح المحفوظ، أو في حكمه. وهو صفة «لاثنا عشر» وقوله:

﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾: متعلَق بما فيه من معنى الثبوت. أو بالكتاب، إن جُعل مصدراً.

والمعنىٰ أنَّ هذا الأمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة.

﴿ مِنْهَا أَوْيَمَةٌ حُرُمٌ ﴾: يحرم فيها القتال. واحد فرد، وهمو رجب. وثلاثة سرد، ذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم.

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ : أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم ؛ ديـن إبـراهـيم وإسماعيل ﷺ . والعرب ورثوه منهما .

٢. الفقيه، ٣٦٩/٣.

٤. الخصال ٤٣، ح٣٧.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: تبرد.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: موضع.

٥. الخصال ٤٣، - ٣٧.

﴿ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾: بهتك حرمتها، وارتكاب حرامها.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو الشاميّ، عن أبي عبدالله للله أثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض». فغرّة الشهور (٣) شهر الله عزّ ذكره، وهو شهر رمضان. [ وقلب شهر رمضان] (1) ليلة القدر. ونزل القرآن في أوّل ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل جميعاً، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر عليه الفرود محتب مستقبل القبلة. فقال: أما إن النظر إليها عبادة.

فجاءه رجل من بجيلة، يقال له: عاصم بن عمر. فقال لأبي جعفر علي الله على الله على المقدس في كلّ غداة! الأحبار كان يقول: إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة!

فقال أبو جعفر الله : فما تقول فيما قال كعب؟ أصَدَق؟

قلت: أقول: القول ما قال كعب.

فقال أبو جعفر عليه : كذبت وكذب كعب الأحبار معك. وغضب.

قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً يقول: كذبتَ، غيره.

ثمّ قال: ما خلق الله بقعة في الأرض أحبّ إليه منها ثمّ أوماً بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله تعالى منها، بها (٢) حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه «يوم خلق السماوات والأرض» ثلاثة متوالية للحجّ: شوّال، وذوالقعدة، وذوالحجّة. وشهر مفرد للعمرة، رجب.

٣. من المصدر.

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما.

۱. الكافي ۲۵/٤ ـ ٦٦، ح ۱.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: الشهر.

٥. الكافي ٢٣٩/٤\_٢٤٠ ح ١.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن أبي خالد الواسطيّ، عن أبي جعفر لللهِ قال: حـدّثني أبي الحسين، عن أميرالمؤمنين أنّ رسول الله ﷺ لمّا ثقل في مرضه، قـال: أبي (١٦) عليّ بن الحسين، عن أميرالمؤمنين أنّ رسول الله ﷺ لمّا ثقل في مرضه، قـال: أيّها الناس، إنّ السنة اثناعشر شهراً، منها أربعة حرم.

ثمّ قال بيده: رجب مفرد، وذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم ثلاث متواليات. ألا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا للرؤية (٢٠) وأفطروا للرؤية (١٠). فإذا خفي الشهر، فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين وصوموا الواحد والثلاثين.

وقال بيده: الواحد والاثنين والثلاثة.

ثمَ ثنَّىٰ إبهامه، ثمَّ قال: إنَّها شهر كذا وشهر كذا.

وفي كتاب الخصال (٥): عن محمّد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبدالله ﷺ في قول الله ﷺ: «إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كـتاب الله يــوم خــلق الســماوات والأرض».

قال: المحرّم، وصفر، وربيع الأوّل، وربيع الآخر، وجمادي الأوّل، وجمادي الأوّل، وجمادي الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذوالقعدة، وذوالحجّة. منها أربعة حرم؛ عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشر من ربيع الآخر.

عن أبي جعفر عليه الله تعالى خلق الشهور اثني عشر شهراً، وهي ثلاثمائة وستّون يوماً، فحجز (١) منها ستّة أيّام خلق فيها السماوات والأرض. فمن ثَمَّ تقاصرت الشهور.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧)، ذكر (٨) الشيخ المفيد ﷺ في كـتاب الغـيبة [قـال](١)

٢. المصدر: أبي عن.

٤. المصدر: لرؤية.

٦. المصدر: فحجر.

٨. المصدر: تأويله ما ذكره بدل ذكر.

١. تفسير العيّاشي ٨٨/٢، ح٥٦.

٣. المصدر: لروية.

٥. الخصال ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، ح ٦٤.

٧. تأويل الآيات الباهرة ٢٠٢/١-٢٠٦.

٩. من المصدر.

حدّثنا عليّ بن الحسين قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالرزّاق، عن محمّد بن سنان، عن فضّال بن سنان (۱۱)، عن أبي حمزة الثماليّ قال: كنت عند أبي جعفر؛ محمّد بن عليّ الباقر عليّه ذات يوم. فلمّا تفرّق من كان عنده، قال: يا أبا حمزة، من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمنا. فمن شكّ فيما أقول، لقى الله وهو كافر به وله حاحد.

ثمّ قال: بأبي وأمّي، المسمّى باسمي، المكنّى بكنيتي، السابع من ولدي. يأتي فيمالاً الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلماً. يا أبا حمزة، من أدركه فيسلّم له ما سلّم لمحمّد ﷺ وعليّ، فقد وجبت له الجنّة. ومن لم يسلّم، فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. وأوضح من هذا، بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه، قول الله في محكم كتابه: «إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم».

ومعرفة الشهور، المحرّم وصفر والربيع وما بعده. والحرم منها، رجب وذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم. وذلك لايكون ديناً قيّماً؛ لأنّ اليهود والنصارى والمحوس وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدّونها بأسمائها، وليس هو كذلك. وإنّما عنى بهم: الأثمّة القوّامين بدين الله. والحرم منها أميرالمؤمنين عليّ الذي اشتق الله سبحانه له اسماً من أسمائه العلى (٢٠)، كما اشتق لمحمّد علي الله أسمائه من أسمائه (عليّ، وهم ] (١٠) لمحمود. وثلاثة من ولده أسماؤهم [عليّ، وهم ] عليّ بن الحسين وعليّ بن موسى وعليّ بن محمّد. فصار لهذا الاسم المشتق من أسماء

المصدر: «فضيل الرسان» بدل «فضال بن سنان».

٢. المصدر: اسمه العليّ. ٣. المصدر: اسمه.

٤. من المصدر.

الله ﷺ حرمة به، يعنى: أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

وقال أيضاً 緣: أخبرنا سلامة بن محمّد قال: حدّثنا أبوالحسن علىّ بن معمر (١١) قال: حدَّثنا حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد، عن عبيد بن كثير، عن أحمد بن موسى، عن داود بن كثير الرقى قال: دخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمّد ﷺ [بالمدينة ](٢). فقال: ما الذي أبطأك عنًا، ياداود؟

قلت: حاجة لي عرضت بالكوفة.

فقال: من خلّفت بها؟

قلت: جعلت فداك، خلّفت بها عمّك زيداً. تركته راكباً على فرس، متقلّداً مصحفاً، ينادي بعلوَّ صوته: سلوني قبل أن تفقدوني، فبين جوانحي علم جمّ. قد عرفت الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآن العظيم. وإنَّى العَلَم بين الله وبينكم.

فقال: يا داود، لقد ذهبت بك (٣) المذاهب.

ثمّ نادي: يا سماعة بن مهران، اثتني بسلّة الرطب.

فأتاه بسلَّة فيها رطب. فتناول رطبة وأكلها، واستخرج النواة من فيه، وغرسها في الأرض. ففلقت، ونبتت، وأطلعت، وأعذقت ٤٠٠. فضرب بيده إلى بسرة (٥) من عـذق منها، فشقّها واستخرج منها رقّاً أبيض، [ففضّه ](١) ودفعه إليَّ، وقال: اقرأه.

فقرأته، وإذا فيه مكتوب سطران، الأوّل: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله. والثاني: «إنَّ عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم». أميرالمؤمنين على بن أبي طالب، الحسن بن عليّ، الحسين بن على، على بن الحسين، محمّد بن على، جعفر بن محمّد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمّد بن على، على بن محمّد، الحسن بـن عـلى، الخلف الحجّة اللكالا .

٢. من المصدر. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: أعزقت.

٦. من المصدر.

١. بعض نسخ المصدر: عمر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: تلك.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: شيء.

ثم قال: ياداود، أتدري متى كُتب هذا في هذا؟

قلت: الله ورسوله وأنتم أعلم!

قال: قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام.

وفي هذا المعنى ما رواه المقلّد بن غالب الحسني الله عن رجاله، بإسناد متّصل إلى عبدالله بن سنان الأسديّ، عن جعفر بن محمّد عليه قال: قال أبي يعني: محمّد الباقر عليه الله لله عبدالله: لي إليك حاجة، أخلو [بك فيها ](١).

فلمًا خلابه، قال: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته عند أمّي فاطمة.

فقال: أشهد بالله، لقد دخلت على سيّدتي فاطمة، لأهننها(٢) بولدها(٢) الحسين(١٠).

فإذا بيدها لوح أخضر من زمرّدة خضراء، في كتابةٍ أنور من الشمس وأطيب رائحة من المسك الأذفر. فقلت: ما هذا، يا بنت رسول الله ﷺ؟

فقالت: هذا لوح أنزله الله على أبي، وقال: لي أحفظيه. ففعلت. فإذا فيه اسم أبي، واسم (٥) بَعلي، واسم ابنيَّ والأوصياء من بعد ولدي الحسين.

فسألتها أن تدفعه إليّ لأنسخه. ففعلت.

فقال له [أبي: ما فعلت بنسختك؟ (٦)

[فقال: هي عندي.

قال: فهل لك أن تعارضني عليها؟

قال: فمضى جابر إلى منزله، فأتاه بقطعة جلد أحمر.

فقال له: ](١) انظر في صحيفتك حتّى أقرأها عليك.

فكانت في صحيفته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز العليم، نزل

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيه.

٣. ب: بولديها.

٥. ليس في المصدر.

۷. ليس في المصدر. ۷. ليس في «ب».

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: لأهنا.

٤. أ، ب: الحسنين.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: بنسخك.

٨. ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

به (۱) الروح الأمين على محمّد خاتم النبيّين. يا محمّد، «إنّ عدّة الشهور عندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم».

يا محمّد، عظّم أسماني واشكر نعمائي ولا تجحد الائي ولا ترجُ سواي ولا تخش غيري. فإنّه من يرجو سواي ويخشئ (٢) غيري، أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين.

يا محمد، إنّي اصطفيتك على الأنبياء واصطفيت وصيك [عليّاً ] (٣) على الأوصياء. وجعلت الحسن عيبة علمي، بعد انقضاء مدّة أبيه. والحسين خير أولاد الأوّلين والآخرين، فيه تثبت الإمامة [ومنه] (١) العقب. وعليّ بن الحسين زين العابدين. والباقر العَلَم الداعي إلى سبيلي على منهاج الحقّ. وجعفر الصادق في القول والعمل، تلبس من بعده فتنة [صمّاء] (٥) فالويل كلّ الويل لمن كذّب عترة نبيّي وخيرة خلقي. وموسى الكاظم الغيظ. وعليّ الرضا، يقتله عفريت كافر، يُدفن بالمدينة الّتي بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خلق الله. ومحمّد الهادي شبيه جدّو الميمون. وعليّ الداعي إلى سبيلي، والذابّ عن حرمي، والقائم في رعيّتي (٦). والحسن الأغرّ، يخرج منه ذو الاسمين (٧) خلف محمّد، يخرج في آخر الزمان وعلى رأسه غمامة بيضاء تظلّه إعن] الشمس. وينادي مناو بلسان فصيح يسمعه الثقلان ومّن بين الخافقين: هذا المهديّ من أل محمّد. فيملأ الأرض عدلاً كما مُلِثت جوراً. انتهي ما في شرح الآيات المهديّ من أل محمّد. فيملأ الأرض عدلاً كما مُلِثت جوراً. انتهي ما في شرح الآيات الباهرة.

وقال أيضاً في كتاب الغيبة: روى جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر لليُّ عن تأويل

٨. من المصدر.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنزله. ٢. المصدر: سوائي ويخش.

٣. من المصدر.

٥. من المصدر: رغبتي.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الأمين.

قول الله على: «إلى عدّة الشهور» (١) الآية. فتنفّس [سيّدي] (٢) الصعداء، ثمّ قال: يا جابر، أمّا السنة، فهي جدّي رسول الله على الله علي الله علي الله علي أو أبنه محمّد، وابنه علي، وإلى وإلى ابني (٢) جعفر، وابنه موسى، [وابنه علي ] (١) وابنه محمّد، وابنه علي، وإلى ابنه الحسن، وإلى ابنه محمّد الهادي المهدي، اثنا عشر إماماً حجج الله في خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه. والأربعة الحرم الدّين هم الدين القيّم؛ أربعة منهم يخرجون باسم واحد: علي أميرالمؤمنين، وأبي علي بن الحسين، وعلي بن موسى، وعلي بن محمد. فالإقرار بهؤلاء هو «الدين القيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أي قولوا بهم جميعاً، تهتدوا.

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةٌ كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَةٌ ﴾: في تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)؛ عـن الباقر ﷺ يقول: جميعاً.

وهو مصدر كفّ عن الشيء. فإنَّ الجميع مكفوف عن الزيادة، وتقع موقع الحال. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ۞: بشارة وضمان لهم بالنصرة، بسبب تقواهم.

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾: أي تأخير حرمة الشهر إلىٰ شهرٍ آخر. كانوا إذا جاء شهر حرام، وهم محاربون، أحلّوه وحرّموا مكانه شهراً آخر، حتّى رفضوا خصوص الأشهر، واعتبروا مجرّد العدد.

وعن نافع (٦٠): «إنَّما النسيِّ» بقلب الهمزة ياء، وإدغام الياء فيها.

وقرى (٧): «النسي» بحذفها، كالرمي. ونسبه في مجمع البيان (١٩) إلى الباقر عليه وفي المجوامع (١٩) إلى السادق عليه . و «النسء» و «النساء» و ثلاثتها مصادر نسأه: إذا أخره.

.....

١. الغسة /٩٦.

٣. المصدر: ابنه.

٢. من المصدر.

<sup>£.</sup> من المصدر.

أن تفسير القمئ ٢٨٩/١ ـ ٢٩٠، ببعض التصرّف.
 أنوار التنزيل، ٤١٤/١.

لغس المصدر، والموضع.
 ٨. مجمع البيان ٢٨/٣، وجوامع الجامع ١٧٨.

٠٠ نفس المصدر، والموضع.

٩. مجمع البيان ٢٨٨٣، وجوامع الجامع ١٧٨.

﴿ زِيَادَةٌ فِي الْكَفْرِ ﴾ : لأنّه تحريم ما أحلَ الله، وتحليل ما حرّمه. فهو كفر آخر ضمّوه إلى كفرهم.

﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: إضلالاً زائداً.

وقرأ(١)حمزة والكسائي وحفص: «يضلُّ» على البناء للمفعول.

وعن يعقوب <sup>(٢)</sup>: «يضلّ» على أنّ الفعل لله.

﴿ يُحِلُّونَهُ عَاماً ﴾: يحلُّون «النسيء» من الأشهر الحرم سنة، ويحرّمون مكانه شهراً آخر.

﴿ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً ﴾ : فيتركونه على حرمته.

والجملتان تفسير للضلال، أو حال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): كان سبب نزولها أنَّ رجلاً من كنانة كان يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلّين طيء وختعم في شهر المحرّم، وأنسأته وحرّمت بدله صفر. فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته، وحرّمت بدله شهر المحرّم. فأنزل الله: «إنّما النسىء» الآية.

وقيل (4): أوّل من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنانيّ. كان يقوم على جمل في الموسم فينادي: إنّ الهتكم قد أحلّت لكم المحرّم، فأحلّوه. ثمّ ينادي في القابل: إنّ الهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم، فحرّموه.

﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله ﴾ : أي ليوافقوا عدَّة الأربعة المحرّمة.

و «اللام» متعلّقة «بيحرّمونه». أو بما دلّ عليه مجموع الفعلين.

﴿ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ : بمواطأة العدَّة وحدَّها، من غير مراعاة الوقت.

﴿ زُيِّنَ لَهُمْ شُوءُ اَعْمَالِهِمْ﴾: وقرئ (٥) على البناء للفاعل، وهو الله تعالى. والمعنى: خذلهم وأضلّهم، حتّى حسبوا قبيح أعمالهم حسناً.

١. أنوار التنزيل، ١٥/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤١٥/١.

٤. أنوار التنزيل، ٤١٥/١.

٣. تفسير القميّ، ٢٩٠/١.

٥. أنوار التنزيل، ٤١٥/١.

الجزء الخامس / سورة براءة.

﴿ واللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٢٠ هداية موصلة إلى الاهتداء.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُم ﴾: تباطأتم.

وقرئ (١٠): «تثاقلتم» على الأصل. و«أثاقلتم» على الاستفهام للتوبيخ.

﴿ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ : متعلَّق به ، كأنَّه ضمن معنى : الإخلاد والميل ، فعدِّي بـ «إلى».

وفي الجوامع (٢): كان ذلك في غزوة تبوك، في سنة عشر، بعد رجوعهم من الطائف. استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقّة وكثرة العدوّ، فشقّ ذلك عليهم.

وفى تفسير علىّ بن إبراهيم ٣٠): وذلك أنّ رسول الله ﷺ لم يسافر سـفراً أبـعد ولا أشدّ منه. وكان سبب ذلك، أنّ الصيّافة (٤) كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم الدرموك (٥) والطعام، وهم الأنباط، فأشاعوا بالمدينة أنَّ الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله ﷺ في عسكر عظيم، وأنّ هرقل قد سار (٦٠) في [ جنوده، وجـلب ](٧) معهم غسّان وجذام وبهراء وعاملة ، وقد قدم عساكره البلقاء (٨) ، ونزل هو حمص.

فأمر رسول الله ﷺ أصحابه بالتهيُّو إلى تبوك، وهي من بلاد البلقاء (٩)، وبعث إلى القبائل حوله وإلى مكَّة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة، وحتَّهم على الجهاد. وأمر رسول الله تَتَلِيلُهُ بعسكره فضرب في ثنية الوداع. وأمر أهل الجدة أن يعينوا من لا قوّة به، ومن كان عنده شيء أخرجه. وحمّلوا وقوّوا(١٠١) وحثّوا على ذلك. ثمّ خطب خطبته (١١)، ورغّب الناس في الجهاد.

٢. جوامع الجامع، ١٧٨.

١. أنوار التنزيل، ٤١٥/١.

٣. تفسير القمى، ٢٩٠/١ ـ ٢٩١.

٤. أصاف القوم: إذا دخلوا في الصيف، وصائفة القوم: مسيرتهم في الصيف.

٥. الدرمك كجعفر: الدقيق الأبيض.

٧. المصدر: جنود رحلت.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: البلغا.

١١. الخطبة بتمامها في المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: صار. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: البلغا.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: قرّوا.

[لمّا سمعوا هذا من رسول الله] (١) قدمت القبائل من العرب ممّن استنفرهم، وقعد عنه قوم من المنافقين [وغيرهم] (٢).

﴿ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: وغرورها.

﴿ مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ : بدل الآخرة ونعيمها.

﴿ فَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: فما التمتّع بها.

﴿ فِي الْآخِرَةِ ﴾: في جنب الآخرة.

﴿ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ ۞: مستحقر.

﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا ﴾ : إن لاتنفروا إلى ما استنفرتم إليه.

﴿ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً الِّيماً ﴾ : بالإهلاك بسبب فظيع ، كالقحط وظهور عدوً .

﴿ وَيَسْتَبُدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾: ويستبدل بكم أخرين مطيعين، كأهل اليمن وأبناء فارس.

﴿ **وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً ﴾** : إذ لايقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئاً. فإنّه الغنيَ عن كلّ شيء ، وفي كلّ أمر.

وقيل (٣): الضمير للرسول ﷺ أي: ولاتضرّوه، فإنّ الله وعد له بالعصمة والنصرة. ووعده حقّ.

﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٢٠ : فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بـلا مدد، كما قال:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله ﴾ : إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره.

﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾: ولم يكن معه إلا رجل واحد. فحذف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه. أو إن لم تنصروه، فقد أوجب الله له النصرة حتى نصره في مثل ذلك الوقت، فلن يخذله في غيره.

١. من المصدر وفي النسخ: بدل ما بين المعقوفتين قال.

ليس في المصدر.
 ليس في المصدر.

وإسناد الإخراج إلى الكفرة، لأن همتهم بإخراجه أو قتله، تسبب لإذن الله له بالخروج.

وقرئ (١٠): «ثاني اثنين» بالسكون، على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب. ونصبه على الحال.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ أبا طالب أظهر الكفر وأسَرّ (٢) الإيمان. فلمّا حضرته الوفاة، أوحى الله عليه إلى الرسول 歌 أن المحرب منها، فليس لك بها ناصر [فهاجر إلى المدينة ](٤).

﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾: بدل من «إذ أخرجه» بدل البعض، إذ المراد به زمان متسع.

و «الغار» نقب في أعلىٰ ثور. وهو جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة، مكثا فيه ثلاثاً.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى سعد بن عبدالله القمّيّ، عن الحجّة القائم الله حديث طويل. يقول فيه: يا سعد، وحين ادّعى خصمك أنّ رسول الله على المخرج مع نفسه مختار هذه الأمّة إلى الغار، إلّا علماً منه أنّ الخلافة له من بعده، وأنّه هو المقلّد أمور التأويل، [والملقى] (١) إليه أزمّة الأمّة، وعليه المعوّل في لمّ الشعث وسدّ الخلل وإقامة الحدود وتسرية (٧) الجيوش لفتح بلاد الكفر.

فلمًا (^^أشفق على نبوّته، أشفق على خلافته . إذ لم يكن من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من الشرّ مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه . وإنّما أبات علياً عليًا على فراشه ، لما لم [يكن ] (^١٠) يكترث له [ولم يحفل به ] (١٠) لاستثقاله إيّاه ، وعلمه أنّه إن

٢. كمال الدّين ١٧٤، ح ٣١.

٤. من المصدر.

٦. من المصدر.

۸. فکما.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: لاتجعل له.

١. أنوار التنزيل، ٤١٥/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: ستر.

٥. كمال الدين ٤٦٢ ـ ٤٦٣، ح ٢١.

٧. المصدر: تسريب.

٩. من المصدر.

قُتِل لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب(١١) الّتي كانت يصلح لها.

فهلاً نقضت (٢) دعواه بقولك: أليس قال رسول الله ﷺ: الخلافة بعدي ثلاثون سنة، فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم ؟ وكان لايجد بداً من قوله لك: بلئ.

قلت له (٣) حيننذ: أليس كما علم رسول الله ﷺ أنَّ الخلافة من بعده لأبي بكر، علم أنَّها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعليَّ للللهِ . فكان أيضاً لايجد بداً من قوله لك: نعم.

ثمّ كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله ﷺ أن يخرجهم جميعاً على الترتيب (١٠) إلى الغار، ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر. ولايستخفّ بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إيّاهم، وتخصيصه أبابكر وإخراجه مع نفسه دونهم.

وفي كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجّوا في مسجد الكوفة، فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ؟

فبلغ ذلك عليّاً ﷺ. فأمر أن ينادي: الصلاة الجامعة. فلمّا اجتمعوا، صعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه. ثمّ قال: يا معاشر الناس، إنّه بلغني عنكم كذا وكذا.

قالوا: صدق أميرالمؤمنين، قد قلنا ذلك.

قال: فإنَّ لي بسنّة الأنبياء قبلي <sup>(١)</sup>أسوة فيما فعلت. قال الله تعالى في محكم كتابه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» <sup>(٧)</sup>.

قالوا: ومن هم، يا أميرالمؤمنين.

٢. المصدر: نقضت عليه.

٤. المصدر: [على الترتيب].

٦. ليس في المصدر.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: للخطور.

٣. في المصدر: «فكيف تقول» بدل «له».

ه. علل الشّرائع ١٤٨ ـ ١٤٩، ح٧.

٧. الأحزاب/٢١.

قال: أوّلهم إبراهيم الله .

إلى أن قال: ولي بمحمّد ﷺ أسوة حين فرّ من قومه ولحق بـالغار مـن خـوفهم، وأنامني على فراشه. فإن قلتم: فرّ من قومه لغير خوف، فقد كفرتم. وإن قلتم: خافهم وأنامني على فراشه ولحق بالغار من خوفهم، فالوصىّ أعذر.

﴿إِذْ يَقُولُ ﴾: بدل «ثاني». أو ظرف «لثاني».

﴿ لِصَاحِبِهِ ﴾: وهو أبوبكر، لعنه الله.

﴿ لَاَتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ : بالعصمة والمعونة.

وفي الكافي (1): حميد بن زياد، عن محمّد بن أيوب، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن يوسف بن صهيب، عن أبي عبدالله على قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: إنّ رسول الله على أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن، فإنّ الله معنا. وقد أخذته الرعدة، وهو لايسكن. فلمّا رأى رسول الله على حاله قال له: تريدأن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّثون، وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟

قال: نعم.

فمسح رسول الله ﷺ بيده على وجهه ، فنظر إلى الأنصار يتحدّثون ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون. فأضمر تلك الساعة أنّه ساحر.

﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ ﴾: أمنته، الّتي تسكن إليها القلوب.

﴿عَلَيْهِ ﴾: على النبيّ.

قيل (٢): وعلى صاحبه. وهو الأظهر؛ لأنَّه كان منزعجاً.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>٣٧</sup>: عن عبدالله بن محمّد الحجّال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني، ومعى الحسن بن الجهم.

٢. أنوار التنزيل، ٤١٦/١.

<sup>....</sup> 

۱. الكافي ۲۲۲/۸ -۲۲۳، ح۲۷۷.

٣. تفسير العيّاشي ٨٨/٢ ٨٩، ح٥٨.

فقال له [الحسن](١٠): إنّهم كانوا<sup>(٢)</sup> يحتجّون علينا بقول الله تبارك وتـعالى: «ثـانى اثنين إذ هما في الغار»!

قال: وما لهم في ذلك [من حجّة ]<sup>(٣)</sup> فو الله، لقد قال الله: «فأنزل الله سكينته عـلى رسوله». ألا ترى أنّ السكينة إنّما نزلت على رسوله وما ذكره فيها بخير؟!

قال: قلت له: جعلت فداك، هكذا تقرؤونها؟ (٤)

قال: هكذا قرأتها.

قال زرارة: قال أبو جعفر للنُّلا: «فأنزل الله سكينته [عملي رسموله» ](ه) ألا تمري أنّ السكينة إنّما نزلت على رسوله؟

وفي الجوامع (٦٦)، نسبت القراءة إلى الصادق للنُّلِجُ أيضاً.

وفي كتاب الخصال (٧٠؛ عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر للثِّلا ، عن عليّ للثِّلا أنّه قال ، وقد سأله رأس اليهود عمّا امتحن الله به الأوصياء في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم: يا أخا اليهود، إنَّ الله تعالى امتحنني في حياة نبيِّنا ﷺ في سبعة مواطن، فوجدني فيها ـ من غير تزكية لنفسى بنعمة الله ـ له مطيعاً.

قال: فيم وفيم، يا أميرالمؤمنين؟

قال: أمّا أوّلهنّ إلى أن قال: وأمّا الثانية يا أخا اليهود، فإنّ قريشاً [لم تزل تخيّل ]<sup>(٨)</sup> الآراء وتعمل الحيل في قتل النبئ ﷺ حتّى كان آخر ما اجتمعت في ذلك في (٩) يـوم [الدار](١٠٠)دار الندُّوة، وإبليس المعلون حاضر في صورة أعور ثقيف. فلم تزل تضرب أمرها ظهراً [لبطن](١١١) وبطناً، حتّى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب(١٢١)من كلِّ فخذ من

١. من المصدر.

٢. ليس في المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: تقرأها. ٣. ليس في المصدر.

٥. من المصدر، وفي النسخ بدل ما بين المعقوفتين: قال.

٧. الخصال ٣٦٥\_٣٦٧، ح٥٨.

٦. جوامع الجامع، ١٧٨. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: نزل بحيك.

٩. ليس في المصدر.

١٠. من المصدر.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: وبطناً.

١٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: تندب.

قريش رجل، ثمّ يأخذ كلّ رجل [منهم](١) سيفه، ثمّ يأتي النبيّ يَيْرُ اللهُ وهـو نـائم عـلى فراشه، فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلونه. فإذا<sup>(٢)</sup> قتلوه، منعت قريش رجالها ولم تسلّمها. فيمضى دمه هدراً.

فهبط جبرئيل لمُنتِيزٌ على النبيُّ ﷺ فأنبأه بذلك، وأخبره بالليلة الَّتي يجتمعون فيها [والساعة الَّتي يأتون فراشه فيها](٣). وأمره بالخروج في الوقت الَّذي خرج فيه إلى الغار. فأنبأني رسول الله ﷺ بالخبر، وأمرني أن أضطجع في مضجعه [وأقيه بنفسي، فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسى بأن أقتل دونه. فمضى لليَّلا لوجهه واضطجعت في مضجعه ](٤) وأقبلت رجال من قريش موقنة في أنفسها بقتل النبي ﷺ. فلمًا [استووا في ](٥) البيت الّذي أنا فيه، ناهضتهم بسيفي، فـدفعتهم عـن نفسي بما قد علمه الله والناس <sup>(٦)</sup>.

ثمّ أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك؟

قالوا: بلئ، يا أميرالمؤمنين.

وفي احتجاجه'٧٠ لطيُّلا على أبيبكر، قال: فأنشدك بالله، أنا وقيت رسـول الله يَكِلُّيْهِ بنفسي يوم الغار أم أنت؟

[ قال: بل أنت ]<sup>(۸)</sup>.

وفي احتجاجه (٩) لِمُثْلِثِة على الناس يوم الشورئ، قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد وقى رسول الله ﷺ حيث جاء المشركون يريدون قتله، فـاضطجعت فـي مـضجعه وذهب رسول الله ﷺ نحو الغار، وهم يرون (١٠٠ أنَّى أنا هو. فقالوا: أين ابـن عـمّك؟

٢. المصدر: فيقتلوه وإذا.

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: الله.

٨. من المصدر.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: يريدون.

١. من المصدر.

٣. من المصدر.

٥. المصدر: استوى بي وبهم.

٧. الخصال، ٥٤٩.

٩. الخصال /٥٦٠ - ٣١.

فقلت: لا أدري. فضربوني حتّى كادوا يقتلونني غيري؟

قالوا: اللهم لا.

وفى مناقبه (١) للنِّلْجُ وتعدادها، قال للنِّلا: وأما(١) السابعة، أنَّ رسول الله يَتَلِيلُهُ أنــامنى على فراشه حيث ذهب إلى الغار، وسجّاني ببرده. فلمّا جاء المشركون ظنّوني محمّداً. فأيقظوني وقالوا: ما فعل صاحبك؟

فقلت: ذهب في حاجة.

فقالوا: لو كان هرب، لهرب هذا معه.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسي ﴿ : عن أميرالمؤمنين للسُّلاحديث طويل. يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطَّاب: نشدتكم بالله، هل فيكم أحـد كـان يبعث إلى رسول الله ﷺ الطعام وهو في الغار، ويخبره الأخبار (٤) غيري؟

قالوا: لا.

وروي(٥) عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عـلميّ ﷺ أنّ عليًّا ﷺ قال ليهوديّ في أثناء كلام طويل: ولئن كان يوسف ألقىي فـي الجبّ، فـلقد حبس محمّد يَكَلِينُ نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: «لاتحزن إنّ الله معنا» ومدحه [الله ]<sup>(٦)</sup>في كتابه.

﴿ وَٱيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾: يعني الملائكة، أنزلهم ليحرسوه في الغار، أو ليعينوه على العدوّ يوم بدر والأحزاب وحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله: «نصره الله». ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَيٰ ﴾ : قيل ٧٠ : يعنى الشرك ، أو دعوة الكفر.

وفي تفسير العيّاشيّ (^): قال زرارة: قال أبو جعفر لمائيًلا: هو الكلام الّذي يتكلّم بــه عتيق.

١. الخصال ٥٧٢، ح ١.

٢. ليس في المصدر.

٤. المصدر: بالاخبار. ٣. الاحتجاج، ٢٠٤/١.

٥. الاحتجاج، ٣٢٠/١. ٦. المصدر: إليه بذلك.

منسير العياشئ ١٩٩/٦ ذيل ح٥٨. ٧. أنوار التنزيل، ٤١٦/١.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم، ما في معناه (١).

﴿ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا﴾: قيل (٢): يعني التوحيد، أو دعوة الإسلام. والمعنى: وجعل ذلك بتخليص الرسول عن أيدي الكفّار إلى المدينة، فإنّه المبدأ له. أو بتأييده إيّاه بالملائكة في هذه المواطن. أو بحفظه ونصره له حيث حضر.

وقرأ (٣) يعقوب: «كلمة الله» بالنصب، عطفاً على «كلمة الّذين». والرفع أبلغ، لما فيه من الإشعار بأنّ كلمة الله عالية في نفسها. وإن فاق غيرها، فلا ثبات لتفوّقه ولا اعتبار. ولذلك وسّط الفصل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): هو قول رسول الله ﷺ.

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ۞: في أمره وتدبيره.

﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً﴾: قيل (٥): لقلّة عيالكم ولكثرتها. أو ركباناً ومشاة. أو خفافاً وثقالاً من السلاح. أو صحاحاً ومراضاً، ولذلك لمّا قال ابن أمّ مكتوم لرسول الله ﷺ: أعلىّ أن أنفر؟ قال: نعم. حتّى نزل «ليس على الأعمى حرج» (١).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٧)</sup>: قال شبّاناً وشيوخاً، يعني: إلى غزوة تبوك.

﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَآنَفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾: بما أمكن لكم منهما، كليهما أو حدهما.

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : من تركه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾۞: الخير، علمتم أنّه خير لكم. أو إن كنتم تعلمون أنّه خير، إذ إخبار الله به صادق، فبادروا إليه.

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً ﴾: لو كانوا ما دعوا إليه نفعاً دنيويّاً قريباً، سهل المأخذ.

١. لم نعثر عليه في تفسير القمّي بل العبارة منقولة من تفسير الصافي ٣٤٤/٢.

۲. أنوار التنزيل، ٤١٦/١. ٣. أنوار التنزيل، ٤١٦/١.

٤. تفسير القميّ، ٢٩٠/١. ٥. أنوار التنزيل، ٢٩٠/١.

٦. النور/ ٦١، والفتح / ١٧. ٧ نفسير القميّ ، ٢٩٠/١.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): عن الباقر النِّلْإ يقول: غنيمة قريبة.

﴿ وَسَفَراً قَاصِداً ﴾: متوسطاً.

﴿ لاَ تَبَعُوكَ ﴾: لوافقوك.

﴿ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ : المسافة الَّتي تُقطع بمشقّة .

وقرئ (٢) بكسر العين والشين.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣): إلى تبوك.

وفي كتاب التوحيد<sup>(٤)</sup>: حدّثني أبي ومحمّد بن الحسن [بن أحمد بـن الوليـد ]<sup>(٥)</sup> رضى الله عنهما قالا: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن محمّد الحجّال الأسديّ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالأعلىٰ بن أعين، عن أبي عبدالله لليُّل في هذه الآية: [إنَّهم كانوا يستطيعون ]١٦٠ وقد كان في العلم أنَّه «لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً» لفعلوا.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧): عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي يستطيعون. وقد كان في علم الله [أنّه ] (٨) «لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً» لفعلوا.

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ ﴾ : أي المتخلّفون، إذا رجعت من تبوك مقتدرين.

﴿ لَوِ اسْتَطَعْنَا ﴾ : لو كان لنا استطاعة العدّة ، أو البدن.

وقرئ (٩): «لو استطعنا» بضمَ الواو، تشبيهاً لها بواو الضمير في قوله: «اشتروا الضلالة».

١. تفسير القمى، ٢٩٠/١.

٣. تفسير القميّ، ٢٩٠/١.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشي ٨٩/٢، ح٥٩.

٩. أنوار التنزيل، ٤١٦/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤١٦/١.

٤. التوحيد ٣٥١، ح١٥.

٦. من المصدر.

٨. من المصدر.

الجزء الخامس / سورة براءة.

﴿ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ : سادٌ مسدّ جوابي القسم والشرط. وهذا من المعجزات؛ لأنَّه إخبار عمّا وقع قبل وقوعه.

﴿ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾: بإيقاعها في العذاب. وهو بدل من «سيحلفون» لأنّ الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك. أو حال من فاعله.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ﴿: في ذلك، لأنَّهم كانوا مستطيعين للخروج.

وفي كتاب التوحيد(١): حدَّثنا أبي ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدَّثنا [سعد بن عبدالله قال: حدَّثنا ](١) أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن على بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبي عبدالله النِّيد في هذه الآية. قال: كذُّبهم (٣) الله في قولهم: «لو استطعنا لخرجنا معكم». وقد كانوا مستطيعين للخروج.

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾: بيان لما كنِّي عنه بالعفو ، ومعاتبة عليه .

والمعنىٰ: لأيّ شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلّوا بأكاذيب، وهلاّ تو قُفت؟

﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾: في الاعتذار.

﴿ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ 🗗: فيه .

قيل (٤): إنَّـما فعل رسول الله ﷺ شيئين لم يؤمر بهما: أخذه الفداء (٥) وإذنه ،للمنافقين. فعاتبه الله عليهما.

وفى تفسير علىّ بن إبراهيم (٦٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ يقول: لتعرف (٧) أهل الغدر، والَّذين جلسوا بغير عذر.

وفي الجوامع (^): وهذا من لطيف المعاتبة ، بدأه بالعفو قبل العتاب. ويجوز العتاب

١. التوحيد ٣٥١، ح١٦.

٣. المصدر: اكذبهم.

٦. تفسير القمئ، ٢٩٤/١. ٥. المصدر: للفداء.

٧. المصدر: تعرف.

٢. من المصدر.

٤. أنوار التنزيل، ٤١٧/١.

٨. جوامع الجامع، ١٧٩.

من الله فيما غيره أولى ، لاسيما للانبياء . وليس كما قاله جار الله من أنّه كناية عن الجناية . وحاشا سيّد الأنبياء وخير بني حوّاء من أن يُنسَب إليه جناية .

وفي عيون الأخبار (١٠): عن الرضا علي الله بإسناده إلى عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا على . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟

قال: بلين.

قال: فما معنى قول الله على الى أن قال: فأخبرني عن قوله تعالى: «عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم».

قال: صدقت، يا ابن رسول الله.

﴿ لاَ يَشْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾: أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا. وإنَّ الخلَص منهم يبادرون إليه ولايو قفونه (1) على الإذن فيه، فضلاً أن يستأذنوا في التخلّف عنه. أو أن يستأذنوك في التخلّف، كراهة أن يجاهدوا.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ ٢٠ شهادة لهم بالتقوى، وعدة لهم بثوابه.

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ﴾: في التخلُّف.

﴿ الَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾: تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في الموضعين ، للإشعار بأنّ الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما.

﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴾ ١٠ ينحيّرون.

٢. الزمر/٦٥.

١. العيون ١٩٥/١ و٢٠٢، ح ١.

٤. أ، ب، ر: لايوقنون.

في كتاب الخصال (١٠): عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين ﷺ: مـن تـردَد فـي الريب، سبقه الأؤلون وأدركه الأخرون ووطأته (٢) سنابك الشياطين.

وفي نهج البلاغة (٣): قال الله اله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه والله عنه الشياطين.

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاعَدُّوا لَهُ ﴾ : للخروج.

﴿عُدَّةً ﴾: أهبة.

وقرئ (١٤)، بحذف التاء عند الإضافة، كقوله: وأخلفوك عدَّ الأمر الّذي وعدوا.

و «عدَّة» بكسر العين، بإضافةٍ وبغيرها.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(ه)</sup>: عن المغيرة قال: سمعته يـقول فـي قــول الله: «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة».

قال: يعني بالعدَّة النيَّة. يقول: لو كان لهم نيَّة، لخرجوا.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن أميرالمؤمنين للرائح قال: إذا أردتم الحجّ، فتقدّموا في شراء (١٠) الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر. فإنّ الله يـقول: «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة».

﴿ وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثُهُمْ ﴾ : استدراك عن مفهوم قوله : «ولو أرادوا الخروج» كأنّه قال : ما خرجوا، ولكن تُبَّطوا؛ لأنّه تعالى كره انبعاثهم، أي نهوضهم للخروج .

﴿ فَتُبَطَّهُمْ ﴾: فحبسهم بالجبن والكسل.

﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ ۞: تمثيل اللقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم. أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود. أو حكاية قول بعضهم لبعض. أو إذن الرسول لهم. و «القاعدين» يحتمل المعذورين وغيرهم. وعلى الوجهين الايخلو عن ذمّ.

۲. أي: قطعته.

٤. أنوار التنزيل، ٤١٧/١.

٦. الخصال ٦١٧، ح١٠.

۱. الخصال ۳۳، ح ۷٤.

٣. نهج البلاغة ٤٧٤، ذيل حكمة ٣١.

<sup>.</sup> 0. تفسیر العیّاشی ۸۹/۲، ح ٦٠.

٧. المصدر: شرى.

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ ﴾: بخروجهم شيئاً.

﴿ إِلاَّ خَبَالاً ﴾: فساداً وشراً. ولايستلزم ذلك أن يكون لهم خبال، حتّى لو خرجوا زادوه. لأنّ الزيادة باعتبار أعمّ العام الذي وقع منه الاستثناء. ولأجل هذا التوهّم جُعل الاستثناء منقطعاً، وليس كذلك لأنّه لايكوم مفرغاً.

﴿ وَلَا وْضَعُوا خِلاَلُكُمْ ﴾: ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة والتضريب، أو الهزيمة والتخذيل. من وضع البعير وضعاً: إذا أسرع.

﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ ﴾ : يمريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف بينكم، أو الرعب في قلوبكم.

والجملة حال من الضمير في «أوضعوا».

﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ : ضعفة يسمعون قولهم ويطيعونهم. أو نمّامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ ۞: فيعلم ضمائرهم وما يتأتَّىٰ منهم.

﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُّا الْفِتْنَةَ ﴾: تشتيت أمرك، وتفريق أصحابك.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾: يعني يوم أحد. فإنّ ابن أبيّ وأصحابه كما تخلّفوا عن تبوك بعد ما خرجوا مع الرسول إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع، انصرفوا يوم أحد.

﴿ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾: ودبّروا لك المكاثد والحيل، وزوّروا الآراء في إبطال أمرك.

﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ﴾: النصر والتأييد الإلهيِّ.

﴿ وَظُهَرَ أَمْرُ اللهِ ﴾ : وعلا دينه .

﴿ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ۞: أي على رغم منهم.

والآيتان لتسلية الرسول والمؤمنين على تخلّفهم، وبيان ما ثبّطه الله لأجله وكره انبعاثهم له، وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم، تـداركـاً لمـا فـوّت الرسول علي المبادرة إلى الإذن.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي ﴾ : في القعود.

﴿ وَلاَ تَفْتِنِّي ﴾ : ولا توقعني في الفتنة، أي العصيان والمخالفة، بأن لا تأذن لي. وفيه إشعار بأنّه لا محالة متخلّف أذنه أو لم يأذن.

أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال، إذ لاكافل لهم بعدي.

أو في الفتنة بنساء الروم، لما يأتي من تفسير عليّ بن إبراهيم.

﴿ اَلاَ فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوا ﴾: أي أنّ الفتنة هي الّتي سقطوا فيها. وهمي فـتنة التـخلّف وظهور النفاق، لا ما احترزوا عنه.

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ جَهَمَ لَهُم يَـوم القيامة. أو الآن، لإحاطة أسبابها بهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): لقي رسول الله ﷺ الحرّ (٢) بن قيس، نتال له: يا أبا وهب، ألا تنفر معنا في هذه الغزوة (٣)، لعلّك أن تحتفد (٤) من بنات الأصفر ؟ (٥)

فقال: يا رسول الله، والله إنّ قومي ليعلمون أنّه ليس فيهم أحد أشدّ عـجباً بـالنساء منّي. وأخاف إن خرجت معك، أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر، فلا تفتنّي وائذن لي أن أقيم.

وقال لجماعة من قومه: لاتخرجوا في الحرّ.

فقال ابنه: تردّ على رسول الله ﷺ فتقول (١٠) ما تقول. ثمّ تقول لقومك: لاتنفروا في الحرّ. والله، لينزلنَ الله (١٧) في هذا قرآناً يقرأه الناس إلى يوم القيامة.

فأنزل الله على رسوله في ذلك «ومنهم من يقول ائذن لي» الآية.

ثمّ قال الحربن قيس (^): أيطمع محمّد أنّ حرب الروم مثل حرب غيرهم ؟!

١. تفسير القمي، ٢٩١/١. ٢٠ المصدر: الجدّ.

٣. المصدر: الغزاة.

المصدر: تستحفد. حفد فلاناً: خدمه، واحتفد بمعنى: حفد.

٥. أ. ب: الأصغر. بنو الأصفر: الروم وقيل: سمّوا بذلك لأنّ أباهم الأوّل كان أصفر اللّون، وهـو روم بـن
 عيصو بن إسحاق بن إبراهيم.

٦. المصدر: ونقول له.

٧. ليس في المصدر: الجدُّ بن قيس.

لا يرجع من هؤلاء أحد أبداً.

﴿إِنْ تُصِبْكَ ﴾: في بعض غزواتك.

﴿حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ﴾: لفرط حسدهم.

﴿ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً ﴾ : كسر أو شدّة ، كما أصاب يوم أحد.

﴿ يَقُولُوا قَدْ آخَذُنَا آمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ﴾: يتبجّحون بانصرافهم، واستحمدوا آراءهم في التخلّف.

﴿ وَيَتَوَلُّوا ﴾ : عن متحدَّثهم بذلك ومجتمعهم له. أو عن الرسول.

﴿ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ ۞: مسرورون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): عن الباقر لله : أمّا الحسنة ، فالغنيمة والعافية . وأمّا المصيبة ، فالبلاء والشدّة.

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ : إلّا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة، أو الشهادة. أو ماكتب لأجلنا في اللوح المحفوظ، لايتغيّر بموافقتكم ولا بمخالفتكم.

وقرئ (٢): «وهل يصيبنا». وهو من فيعل لا من فعل؛ لأنّه من بنات الواو. لقولهم: صاب السهم يصوب. واشتقاقه من الصواب؛ لأنّه وقوع الشيء فيما قصد به.

وقيل (٣): من الصوب.

﴿ هُوَ مَوْلاَنَا ﴾: ناصرنا ومتولَّى أمرنا.

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٢ ذان حقّهم أن لايتوكلوا على غيره.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا ﴾: تنتظرون بنا.

﴿ إِلَّا إِخْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾: إلّا إحدى العاقبتين اللتين كلِّ منهما حسنى العواقب؛ النصرة والشهادة.

\_\_\_\_\_

٢. أنوار التنزيل، ٤١٨/١.

أنوار التنزيل، ۲۹۲/۱.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)؛ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله يقول: الغنمة والجنّة.

﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ ﴾: أيضاً إحدى السوأتين.

﴿ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ : بقارعة من السماء.

﴿ أَوْ بِأَيْدِينًا ﴾ : أو بعذاب بأيدينا ، وهو القتل على الكفر.

﴿ فَتَرَبُّصُوا ﴾ : ما هو عاقبتنا.

﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُثَرَبِّصُونَ ﴾ ۞: ما هو عاقبتكم.

وفي نهج البلاغة (٢): قال عليّ طليّه : وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة (٢) ينتظر إحدى الحسنيين : إمّا داعي الله ، فما عند الله خير له . وإمّا رزق الله ، فإذا هو ذو أهل ومال ، ومعه دينه وحسبه .

وفي روضة الكافي (4): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن عبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن علي عنه عليّ قال: قلت له عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له قوله عليه الربّصون بنا إلّا إحدى الحسنيين».

﴿ قُلْ آنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْها لَنْ يُتَقَبّلُ مِنْكُمْ ﴾: أمر في معنى الخبر، أي لن يتقبّل منكم نفقاتكم، أنفقتم طوعاً أو كرهاً.

١. تفسير القمي ٢٩٢/١، والظاهر أنَّ السند هذا هو سند الشرح الوارد للآية السابقة.

٢. نهج البلاغة ٦٤، ضمن خطبة ٢٣. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: الجناية.

٤. الكافي ٢٨٦/٨ ذيل ح ٤٣١. ٥. المصدر: ادرك.

٦. المصدر: إمام. ٧. المصدر: المتربّصون.

وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول، كأنّهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يُتقبّل منهم.

قيل (١): وهو جواب قول حرّ (٢) بن قيس: وأعينك بمالي. ونفي التقبّل يحتمل أمرين: أن لايؤخذ منهم، وأن لايثابوا عليه. وقوله:

﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ ، تعليل له على سبيل الاستثناف، وما بعده بيان تقرير له.

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلاّ انَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ : أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلّا كفرهم .

وقرأ (٣) حمزة والكسائيّ: «أن يُقبل» بالياء؛ لأنّ تأنيث النفقات غير حقيقيّ. وقرئ<sup>(1)</sup>: «يقبل» على أنّ الفعل لله.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبن بكير، عن أبي أميّة يوسف بن ثابت قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: لا يضُرّ مع الإيمان عمل، ولا ينفع مع الكفر عمل. ألا ترى أنّه قال: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلّا أنّهم كفروا بالله وبرسوله».

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعدة (١)، عن أبي عبدالله عليه قال: الإيمان لا يضُرّ معه عمل، وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل.

وفي روضة الكافي (<sup>1</sup>): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيدة،

١. أنوار التنزيل، ٤١٩/١. ٢. المصدر: جدَّ.

٣. أنوار التنزيل، ٤١٩/١.

٤. نفس المصدر والموضع.

٥. الكافي ٤٦٤/٢، ح٣. ٦. الكافي ٤٦٤/٢، ح٤.

۷. ر: أبي سعيدة. ٨ . ١٠٧/٨ ضمن ح ٨٠

عن أبي عبدالله عليه الله أنه قال في حديث طويل: والله، لو أنّ رجلاً صام النهار وقام الليل، ثمّ لقى الله على بغير ولايتنا أهل البيت، لقى الله وهو عنه غير راض أو ساخط عليه.

ثمّ قال: وذلك قول الله ﷺ: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلّا أنّهم كـفروا بـالله وبرسوله» الآية.

ثمّ قال: وكذلك الإيمان لايضُرّ معه العمل، وكذلك الكفر لاينفع معه العمل.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﷺ: عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل. وفيه: فكل [مَن ] عمل [مِن أعمال الخير فجرى ] على غير أيدي أهل الأصفياء وعهودهم وحدودهم (١) وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم، مردود غيرمقبول. وأهله بمحل كفر، وإن شملتهم صفة الإيمان. ألم تسمع قول الله ﷺ (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله». فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة، لم يغن عنه إيمانه بالله مع دفع حقّ أوليائه، وحبط عمله (١)، وهو في الأخرة من الخاسرين.

﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴾: متثاقلين.

وفي كتاب الخصال (1): عن أميرالمؤمنين للهِ قال: لايقومن (٥) أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولاناعساً، ولايفكّرنَ (٦) في نفسه. فإنّه بين يدي الله على، وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليها منها (بقلبه ) (١).

﴿ وَلاَ يُنْفِقُونَ اِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ﴿: لأنّهم كانوا لايرجون بهما ثواباً، ولاينخافون على تركهما عقاباً.

﴿ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ ﴾ : فإنّ ذلك استدراج، ووبال لهم.

في مجمع البيان (٨): الخطاب للنبيّ ﷺ. والمراد جميع المؤمنين.

٢. ليس في المصدر.

٤. الخصال، ٦١٣.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: لايكفرون.

٨. مجمع البيان، ٣٩٨٣.

١. الاحتجاج، ٣٦٩/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: عملهم.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: لايقوم.

٧. من المصدر.

٤٨٤ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وقيل (١): الخطاب للسامع.

وفي روضة الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن سعيد بن الهلال، عن أبي عبدالله عليّة قال: أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، والورع والاجتهاد. واعلم أنّه لاينفع اجتهاد لا ورع معه. وإيّاك أن تطمح نفسك إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عَلَيْ : «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَدِّبُهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب، وما يرون فيها من الشدائد والمصائب.

﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ﴿: فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتّع عن النظر في العاقبة، فيكون ذلك استدراجاً لهم.

وأصل الزهوق: الخروج بصعوبة.

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴾ : لمن جماعة المسلمين.

﴿ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ﴾ : لكفر قلوبهم.

﴿ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ ﴿: يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تـفعلون بـالمشركين،

فيظهرون الإسلام تقيّة.

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً ﴾ : حصناً يلجؤون إليه.

﴿ أَوْ مَغَارَاتٍ ﴾ : غيراناً.

﴿ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ : نفقاً ينحجزون فيه . مفتعل ، من الدخول .

وقرأ <sup>(٣)</sup> يعقوب: «مدخلاً». من دخل.

وقرئ (٤): «مدخلاً» أي مكان يدخلون فيه أنفسهم. و«متدخَلاً» من تدخَل.

۲. الكافي ۱۸۸۸، ح ۱۸۹.

٤. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل، ٤١٩/١.

تفسير الصافي، ٣٤٩/٢.

الجزء الخامس / سورة براءة.

و «مندخلاً» من اندخل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١١): قال: موضعاً يلتجنون إليه.

وفي مجمع البيان (٢): قيل: أسراباً في الأرض.

﴿ لَوَلُوا إِلَيْهِ ﴾: لأقبلوا نحوه.

﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ ۞: يسرعون إسراعاً لا يردّهم شيء، كالفرس الجموح.

وقرئ (٣): «يجمزون». ومنه الجمازة.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ ﴾: يعيبك.

وقرأ (٤) يعقوب: «يلمزك» بالضمّ. وابن كثير: «يلامزك».

﴿ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ : في فينها.

﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ٢٠ يعني أن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين.

و «إذا» للمفاجأة، نائب مناب الفاء الجزائية.

وفي مجمع البيان (٥): عن الباقر للنُّلا: إذ جاءه ابن ذي الخويصرة (١) التميميّ ، وهو حرقوص(٧)بن زهير أصل الخوارج. فقال: أعدل، يا رسول الله.

فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟! الحديث. إلى أن قال: فنزلت.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٨٠): نزلت لمّا جاءت الصدقات، وجاء الأغنياء وظُّنُوا أنَّ رسول الله ﷺ يقسمها بينهم. فلمَّا وضعها في الفقراء، تـغامزوا رسـول الله ﷺ ولمزوه. وقالوا: نحن الَّذين نقوم في الحرب وننفر معه ونـقوّي أمـره، ثـمّ يـدفع

١. تفسير القمئ، ٢٩٨/١.

٢. مجمع البيان، ٤٠/٣.

٣. أنوار التنزيل، ٤١٩/١. ٤. نفس المصدر، والموضع.

٥. مجمع البيان ٤٠/٣ غير مسند إلى أحد من المعصومين، بل أسنده إلى أبي سعيد الخدري، وابـن عبّاس وهكذا في نور الثقلين. ولكن في الصافى نقله من المجمع مسنداً إلى الباقر للهلا.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: خرقوص.

٦. المصدر: ابن أبي ذي الخو يصرة.

٨. تفسير القمئ، ٢٩٨/١.

الصدقات إلى هؤلاء الّذين لا يعينوه ولايغنوا عنه شيئاً.

وفي أصول الكافي (۱): عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبدالله عليه إن إسحاق إ (۲) حم ترئ أهل هذه الآية «إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ؟ قال: ثمّ قال: هم أكثر من ثلثي الناس.

﴿ وَلَوْ اَنْهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ : بـما أعـطاهم الرسـول مـن الغـنيمة ، أو الصدقة . وذكر الله للتعظيم والتنبيه على أنّ ما فعله الرسول كان بأمره .

﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ ﴾: كفانا فضله.

﴿ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: صدقة ، أو غنيمة أخرى .

﴿ وَرَسُولُهُ ﴾: فيؤتينا أكثر ممّا آتانا الله.

﴿ إِنَّا اِلَى اللهِ رَاغِبُونَ﴾ ۞: في أن يغنينا من فضله. والآية بأسرها في حـيَز الشــرط. والجواب محذوف؛ تقديره: لكان خيراً لهم.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾: أي الزكاة لهؤلاء المعدودين دون غيرهم.

قيل (٢٣): وهو دليل على أنَّ المراد باللمز: لمزهم في قسم الزكوات دون الغنائم.

﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ : الساعين في تحصيلها وجمعها.

﴿ وَالْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: قوم وحُدوا (4) الله، ولم تدخل المعرفة في قلوبهم أنَّ محمّداً رسول الله. فكان رسول الله يتألَّفهم ويعلَّمهم لكي (٥) ما يعرفوا. فجعل الله لهم نصيباً في الصدقات، لكي يعرفوا ويرغبوا.

وقيل (١٠): أو أشرف يترقّب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم. وقد أعطىٰ رسول الله على ال

۱. الكافي ۲/۲٪ ، ح٤.

٣. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٥. أ، ب: فقط من بدل لكي.

٢. من المصدر.

٤. أ، ب: وعدوا.

٦. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

الجزء الخامس / سورة براءة

وقيل (١): أشراف يُستألفون.

وقيل (٢): كان سهم المؤلِّفة للتكثير. فلمًا أعزَ الله الإسلام وأهله، سقط.

﴿ وَفِي الرُّقَابِ ﴾ : وللصرف في فك الرقاب.

قيل (٣): العدول عن «اللام» إلى «في» للدلالة على أنَّ الاستحقاق للجهة لا للرقاب. وقيل (٤): للإيذان بأنَّهم أحقَّ بها.

﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ : المديونين، الَّذين وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف.

﴿ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ : وللصرف في الجهاد، بالإنفاق على المتطوّعة وابتياع الكراع والسلاح. والصرف في جميع سبل الخير.

﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾: المسافر المنقطع عن ماله.

﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ﴾ : مصدر لما دلّ عليه الآية ، أي فرض الله لهم الصدقات فريضة . أو حال من الضمير المستكنّ في «للفقراء».

و قرئ <sup>(ه)</sup> بالرفع ، على : تلك فريضة .

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ٢٠: يضع الأشياء في مواضعها.

قيل (٦): وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الشمانية، ووجوب الصرف إلى كلِّ صنف وُجد منهم. ومراعاة التسوية بينهم، قضيَّة للاشتراك.

وفي أصول الكافي (٧): عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَّد، عن عليَّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله لمائِلٌا قال: قال رسول الله ﷺ: أيَّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً ولم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الإمام أن

١. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٤. نفس المصدر، والموضع.

٦. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٣. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٥. أنوار التنزيل، ٤٢٠/١.

٧. الكافي ٧/١، ح٧.

يقضيه. فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك. إنّ الله تبارك وتعالى يقول: «إنّ ما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية. فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام. فإن حبسه، فإثمه عليه.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبدالله على : أرأيت قول الله على: «إنّما الصدقات إلى قوله فريضة من الله». أكلّ هؤلاء يعطى إن كان لا يُعرف؟

فقال: إنَّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً؛ لأنَّهم يقرّون له بالطاعة.

قال: قلت: فإن كانوا [لا](٢) يعرفون؟

فقال: يا زرارة، لو كان يعطي من يعرف [دون من لايعرف [<sup>(٣)</sup>لم يوجد <sup>(٤)</sup>لها موضع. وإنّما يعطئ من لايعرف ليرغب في الدين، فيثبت عليه. فأمّا اليوم، فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً، فأعطه دون الناس.

ثمّ قال: سهم المؤلِّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ، والباقي خاصّ.

قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟

قال: لا تكون فريضة فرضها الله ﷺ لايوجد لها أهل.

قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟

فقال: إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم. ولو علم أنّ ذلك لايسعهم، لزادهم. إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم. ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم، لكانوا عائشين بخير.

على بن إبراهيم (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن

٨.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يجد.

۱. الكافي ۴۹٦/۳ د ٤٩٧، ح ١.

٣. من المصدر.

٥. الكافي ١٦٠٥، ح١٦.

يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: قول الله ﷺ: «إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين».

قال: «الفقير» الذي لايسأل الناس، و«المسكين» أجهد منه، و«البائس» أجهدهم. فكلّ ما فرض الله على عليك، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّ ما كان تطوّعاً، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلاً يحمل زكاة ماله [على عاتقه](١) فقسمها علانية، كان ذلك حسناً جميلاً.

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشميّ قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليه إنسكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد.

إلىٰ أن قال: قال للنُّلِل لعمرو بن عبيد: ما تقول في الصدقة؟

فقرأ عليه الآية: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» إلى آخر الآية. قال: نعم، فكيف تقسّمها؟

قال: أقسّمها على ثمانية أجزاء، فأعطى كلّ جزء من الثمانية جزءاً (٣).

قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف منهم رجـلاً واحـداً أو رجـلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد لما<sup>(٤)</sup> جعلت للعشرة آلاف؟

قال: نعم. [قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟! قال: نعم ](٥).

قال: فقد خالفت رسول الله عَلَيْ في كلّ ما قلت في سيرته. كان رسول الله عَلَيْ يُقسّم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى. وليس عليه

١. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: جزءه. ٤. المصدر: مثل ما.

٥. من المصدر.

٢. الكافي ٢٣/٥ و٢٦ ـ ٢٧ صدر وقطعة من حديث ١.

المصل نمثا ما

في ذلك شيء موقّت موظّف، وإنّما يصنع (١) ذلك بما يرى على قدر ما يحضره منهم. فإن كان في نفسك ممّا قلت شيء، فالق فقهاء أهل المدينة، فإنّهم لايختلفون في أنّ رسول الله ﷺ كذاكان يصنع.

وفي مجمع البيان (٢): أنَّ الفقير، هو المتعقّف الَذي لايسأل. والمسكين، الَذي يسأل. عن ابن عبَّاس.

والحسن والزهريّ ومجاهد، ذهبوا إلى أنّ المسكين مشتقٌ من المسكنة بالمسألة. وروي ذلك عن أبي جعفر الباقر لمالله .

وقيل (٣): إنّ الفقير الذي يسأل. والمسكين الذي لايسأل. وجاء في الحديث ما يدلّ على ذلك، فقد روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: [ليس] (٤) المسكين الذي تردّه (١٥) الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكنّ المسكين الذي لايجد غنياً (١) فيغنيه ولايسأل الناس شيئاً ولايفطن به فيتصدّق عليه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (()؛ وبيّن الصادق المسلّل من هم، فقال: «الفقراء» هم الّذين لايسألون؛ قول لايسألون وعليهم مؤنات من عيالهم. والدليل على أنّهم هم الّذين لايسألون؛ قول الله هي سبيل الله لايستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافاً» ((). و«المساكين» هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع أصناف الزمنى، الرجال والنساء والصبيان. «والعاملين عليها» [هم] (()) السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها، حتى يؤدّوها (()) إلى من يقسمها. «والمؤلّفة قلوبهم» قوم

\_\_\_\_\_

٢. مجمع البيان، ١١/٣.

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: غنى.

٨. البقرة / ٢٧٣.

١٠. المصدر: يردُّوها.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: يصنع.

مجمع البيان، ٤١/٣.
 المصدر: يرده.

٧. تفسير القمئ، ٢٩٨/١\_٢٩٩.

من المصدر.

وحُدوا الله ، ولم تدخل المعرفة في قلوبهم أن محمّداً رسول الله على فكان رسول الله على يتألفهم ويعلمهم كيما يعرفوا. فجعل الله على المعرفوا. يعرفوا ويرغبوا.

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله قال: «المؤلّفة قلوبهم» أبوسفيان بن حرب بن أميّة، وسهل (۱) بن عمرو، وهو من بني عامر بن لؤيّ، وهمام بن عمرو وأخوه، وصفوان بن أميّة بن خلف القرشي ثمّ [الجشمي الجمحي] (۱) والأقرع بن حابس (۱) التميميّ، ثمّ [عمر] (عا أخو بني حازم، وعيينة بن حصين الفزاريّ، ومالك بن عوف وعلقمة بن علاقة (۱). بلغنا أنّ رسول الله على كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها، وأكثر من ذلك وأقلً.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عسى، عن يونس، عن رجل جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: «المؤلّفة قلوبهم» قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله عليه وكان رسول الله عليه يعرفهم لكيما يعرفوا، ويعلّمهم.

قال: هم قوم وحّدوا الله ﷺ وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ﷺ.

١. المصدر: سهيل.

كذا في المصدر. وفي النسخ: الحثمي بدل ما بين المعقوفتين.

٣. أ: فانس.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: مالك بن عوّام، وعلقم بن علامة.

٦. الكافي ٤١٠/٢ ـ ٤١١، ح ١. الكافي ٤١١/٢، ح٢.

٨. من المصدر.

فأمر الله ﷺ نبيّه أن يتألُّفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به. وأنّ رسول الله ﷺ يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر، منهم أبوسفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاريّ وأشباههم من الناس. فغضب الأنصار، واجتمعت إلى سعد بن عبادة.

فانطلق بهم إلى رسول الله ﷺ بالجعرانة، فقال: يا رسول الله، أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم.

فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال الَّتي قسّمت بين قومك شيئاً أنـزله الله. رضينا. وإن كان غير ذلك، لم نرض.

قال زرارة: وسمعت أباجعفر للثُّلا يقول: فقال رسول الله يَتَّيُّلُهُ: يا معشر الأنصار، أكلَّكم علىٰ قول سيّدكم سعد؟

فقالوا: سيّدنا الله ورسوله.

ثمَّ قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه.

فقال زرارة: فسمعت أبا جمعفر للسلا يقول: فحطَّ الله نـورهم، وفـرض للـمؤلَّفة قلوبهم سهماً في القرآن.

عليّ (١)، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ قال: «المؤلّفة قلوبهم» لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم.

[عدّة من أصحابنا(٢)، عن سهل بن زياد، عن على بن حسّان، عن موسى بن بكر عن رجل، قال: قال أبوجعفر: ما كانت المؤلِّفة قلوبهم قطَّ أكثر منهم اليوم ](٣) وهم (٤) قوم وحّدوا الله وخرجوا من الشرك، ولم تدخل معرفة محمّد ﷺ قلوبهم وما جاء به. فتألُّفهم رسول الله، وتألُّفهم المؤمنون بعد رسول الله ﷺ لكيما يعرفوا.

۲. الکافی ۱۱/۲، ح٥. ١. الكافي ١١/٢، ٣٦. ٣. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: منهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) الله : «وفي الرقاب» قوم قد لزمهم كفّارات في قـتل الخطأ، وفي الظهار، وقتل الصيد في الحرم، وفي الأيمان. وليس عندهم ما يكفّرون. وهم يؤمنون. فجعل الله على لهم سهماً في الصدقات، ليكفّر عنهم.

«والغارمين» قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها (٢)في طاعة الله ﷺ من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضى ذلك عنهم ويفكّهم من مال الصدقات.

«وفي سبيل الله» قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات، حتّى ينفقونه (٣) على الحجّ والجهاد.

«وابن السبيل» أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم ويذهب ما لهم. فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

والصدقات تتجزّأ ثمانية أجزاء؛ فيعطى كلّ إنسان من هذه الشمانية عملى قدر ما يحتاجون إليه، بلا إسراف ولاتقتير، مفوّض (٤) ذلك إلى (٥) الإمام، يعمل بما فيه الصلاح.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (١٠): وسئل الصادق علي عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟

قال: يؤدّى عنه من مال الصدقة. إنّ الله ﷺ يقول في كتابه: «وفي الرقاب».

وفي الكافي (٧٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن الله : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله . فإن غلب عليه، فليستدن على الله وعلى

١. تفسير القمى، ٢٩٩/١.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنفقوا.

٤. المصدر: يقوم في بدل مفوّض.

٦. الفقيه ٧٤/٣، ح٢٥٨.

٣. المصدر: ينفقوا به.

٥. ليس في المصدر.

۷. الكافي ۹۳/۵، ح۳.

رسوله ﷺ ما يقوت به عياله. فإن مات ولم يقضه، كان على الإمام قيضاؤه. فإن لم يقضه، كان عليه وزره. إن الله على يقول: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» إلى قوله «والغارمين». فهو فقير مسكين مغرم.

محمّد بن يحيى (١)، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى: أبا محمّد، قال: سأل الرضا صلوات الله عليه رجلٌ، وأنا أسمع، فقال له: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: «وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» (١). أخبرني عن هذه النظرة الّتي ذكرها الله في كتابه، لها حدّ يُعرف إذا صار هذا المعسر إليه، لابد له من أن ينتظر (١) وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلّة يُنتظر ادراكها ولا دين يُنتظر محلّه ولا مال غائب يُنتظر قدومه؟ قال: [نعم ](١) يُنتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في معصية الله، فلا شيء له على الإمام.

قلت: فما بال هذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لايعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في مصنته؟

قال: يسعىٰ له في ماله، فيردّه وهو صاغر.

وفي كتاب معاني الأخبار (٥)، بإسناده إلى الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله على الله : عبدالله على الله الله :

قال: أصرفه في الحجّ.

قال: قلت له: إنّه أوصىٰ إلى في سبيل الله.

قال: أصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من الحجّ.

۱. الكافي ٩٣/٥ ـ ٩٤، ح٥.

٢. البقرة / ٢٨١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: ينظر. ٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: أبي.

٥. المعاني ١٦٧، ح٢.

حدَّ ثنا أبي (١) الله قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري بالمدينة عن رجل أوصىٰ بماله في سبيل الله.

قال: سبيل الله شيعتنا.

وفي عيون الأخبار (٢): عن الرضا لما يلك كلام طويل في الفرق بين العترة والأمّة. يقول فيه لما يلك في شأن ذي القربئ: فما رضيه لنفسه ولرسوله، رضيه لهم. قاله للله بعد أن ذكر قول الله كلك: «واعلموا أنّما غنمتم» الآية.

ثمّ قال على الغنيمة. وكذلك [الفيء] (٣) ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ؛ كما أجراهم في الغنيمة. فبدأ الله بنفسه على ثمّ برسوله، ثمّ بهم، وقرن سهمهم بسهمه وسهم رسوله. وكذلك في الطاعة، قال : «يا أيّها الّذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم (٤). فبدأ بنفسه، ثمّ برسوله، ثمّ بأهل بيته. وكذلك آية الولاية «إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا» (٥) فجعل طاعتهم (١) مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، (كذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بطاعته إلا) كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقروناً بسهمه في الغنيمة والفيء. فتبارك الله وتعالى، ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت!

فلمًا جاءت قصّة الصدقة، نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته، فقال: «إِنّما الصدقات - إلى قوله - فريضة من الله». فهل تجد في شيء من ذلك أنّه ﷺ سمّىٰ لنفسه أو لرسوله أو لذي القربىٰ ؟ لأنّه لمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله، نزّه أهل بيته. لا بل حررم عليهم؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله. وهي أوساخ [أيدى] (١٠) الناس لا تحلّ

٣. من المصدر.

المعانى ١٦٧، ح٣.

۲. العيون، ۲۳۸/ ۲۳۹.

٤. النساء / ٥٩.

٥. المائدة / ٥٥.

٧. من المصدر. ٨. من المصدر.

لهم؛ لأنّهم طُهَروا من كلّ دنس (۱) ووسخ. فلمّا طهَرهم واصطفاهم، رضي لهم ما رضى لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه.

فقال رسول الله ﷺ: يا بني عبدالمطّلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم. ولكنّي قد وُعدت الشفاعة. \_ثمّ قال أبو عبدالله ﷺ: أشهدوا لقد وعدها \_فما ظنّكم يا بني عبدالمطّلب، إذا أخذت بحلقة باب الجنّة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟

سعد بن عبدالله (٥)، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن الفضل بن صالح، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله عليه الله عليه التي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله عليه الله عليه عليه عن الصدقة التي حُرّمت عليهم.

فقال: هي الزكاة المفروضة. ولم تُحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض.

محمّد بن عليّ بن محبوب (٦) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

كذا في المصدر. وفي النسخ: ولد.
 الخصال ٦٦، ح٨٨ م. ١٥٤٠.

به بهدیب د سام ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و

٥. التهذيب ١٩/٤م، ح ١٥٠. ١٠ التهذيب ١٩/٤م - ١٥٨

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ : يسمع كلّ ما يقال له ويصدّقه.

سُمّي بالجارحة للمبالغة، كأنّه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع، كما سُمّي الجاسوس عيناً لذلك. أو اشتق له فعل من أذن، أذناً: إذا سمع، كأنف وشلل.

نقل (١): أنَّهم قالوا: محمَّد أذن سامعة. نقول ما شئنا، ثمَّ نأتيه فيصدَّقنا بما نقول.

﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾: تصديق لهم بأنّه له أذن ولكن لا على الوجه الّذي ذمّوا به، بل من حيث إنّه يسمع الخير ثمّ يقبله.

ثمّ فسر ذلك بقوله:

﴿ يُؤْمِنُ بِاللهِ ﴾: يصدِّق به، لما قام عنده من الأدلَّة.

﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : ويصدّقهم لما علم من خلوصهم.

و اللام، مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق، فإنّه بمعنى التسليم، وإيمان الأمان.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسيّ ﷺ ، بإسناده إلى محمّد بن عليّ الباقر بيشاً : عن النبيّ عَلَيْ حديث طويل. يقول فيه ، وقد ذكر عليّا للله وما أوصى الله فيه : وذكر المنافقين والأثمين والمستهزئين بالإسلام وكثرة أذاهم لي ، حتى سمّوني أذناً. وزعموا أنّي كذلك لكثرة ملازمته إيّاي وإقبالي عليه ، حتّى أنزل الله الله الذن في ذلك قرآناً (٢) «ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قل أذن على الذين يزعمون أنّه «أذن خير لكم» الآية. ولو شئت أن أسمّى بأسمانهم لسمّيت، وأن أومئ إليهم بأعيانهم لأومأت، وأن أدل عليهم لدللت (١)، ولكنّى والله ، في أمورهم قد تكرّمت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال: كان سبب نزولها، أنَّ عبدالله بـن نـفيل كـان منافقاً، وكان يقعد إلى رسول الله ﷺ (٦) فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين وينمّ عليه.

١. أنوار التنزيل، ٤٢١/١.

٢. الاحتجاج ٧٣/١ ٧٤. بتلخيص من المؤلف.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «بذلك» بدل «في ذلك قرآناً».

٤. كِذَا في المصدر. وفي النسخ: ﴿إِنْ أَذَنْ عَلَيْهِم لَذَلْكَ».

٥. تفسير القميّ ، ٣٠٠/١.

فنزل جبرئيل ﷺ على رسول اله ﷺ. فقال: يا محمد، إنّ رجلاً من المنافقين ينمَ عليك، وينقل حديثك إلى المنافقين.

فقال رسول الله ﷺ: من هو؟

فقال: الرجل الأسود، الكثير شعر الرأس، ينظر بعينين كأنّهما قدران، وينطق بلسان شيطان.

فدعاه رسول الله ﷺ فأخبره. فحلف، أنَّه لم يفعل.

فقال رسول الله عَيْلَافين قد قبلت منك، فلا تعد.

فرجع إلى أصحابه، فقال: إنّ محمّداً أذن. أخبره الله أنّي أنمّ عـليه وأنـقل أخـباره، فقبل. وأخبرته أنّي لم أفعل ذلك، فقبل.

فأنزل الله على نبيّه: «ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» أي يصدّق الله فيما يقول له، ويصدّقك فيما تعتذر إليه في الظاهر ولايصدّقك في الباطن. وقوله: «ويؤمن للمؤمنين» يعني: المقرّين بالإيمان من غير اعتقاد.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن الصادق الشِّلا : يعني يصدّق الله ويصدّق المؤمنين : لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين .

وفي الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه عن حريز، عن أبي عبدالله عليه حديث طويل، يقول فيه عليه السماعيل: يا بنيّ، إنّ الله وعلى الله ويقمن للمؤمنين». يقول: يصدّق الله ويصدّق المؤمنين، فاذا شهد عندك المؤمنون، فصدّ قهم.

حميد بن زياد (٣)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبى عبدالله الله عليه قال: إنّى أردت أن أستبضع بضاعة إلى

۲. الكافي ۲۹۹/۵، ضمن ح۱.

١. تفسير العيّاشيّ ٩٥/٢، ذيل ح٨٣٠

٣. نفس المصدر ٢٩٧/٦، ضمن ح ٩.

اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه . فقلت له : إنّي أريد أن أستبضع فلاناً (بضاعة ](١٠).

قال لي: أما علمت أنّه يشرب الخمر؟

فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنَّهم يقولون ذلك.

فقال لى : صدّقهم. فإنّ الله رَجَّلَا يقول: «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين».

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ : أي هو رحمة.

﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾: لمن أظهر الإيمان، حيث يقبله ولايكشف سِرّه. وفيه تنبيه

على أنّه ليس يقبل قولكم لجهله بحالكم، بل رفقاً بكم وترحّماً عليكم.

وقرأ (٢) حمزة بالجرّ، عطفاً على «خير».

وقرئ (٣) بالنصب، على أنها علَّة فعل دلِّ عليه «أذن خير» أي يأذن لكم رحمة.

وقرأ (٤) نافع : «أذن» بالتخفيف فيهما.

وقرئ (٥): «أذن خير» على أنّ الخير صفة له، أو خبر ثاني.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾ ﴿: بإيذائه.

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ﴾ : على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلَّفوا.

﴿ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ : أي لترضوا عنهم. والخطاب للمؤمنين.

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ ﴾ : أحقّ بالإرضاء بالطاعة والوفاق.

و توحيد الضمير لتلازم الرضاءين . أو لأنّ الكلام في إيذاء الرسول وإرضائه . أو لأنّ التقدير : والله أحقّ أن يرضوه ، والرسول كذلك .

﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ 📆: صدقاً.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ﴾ : الشأن.

وقرئ (٦)، بالتاء.

﴿ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : يشاقق. مفاعلة ، من الحدّ.

﴿ فَانَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ﴾: على حذف الخبر، أي فحق أنّ له. أو على تكرير «أنّ» للتأكيد. ويحتمل أن يكون معطوفاً على «أنّه» ويكون الجواب محذوفاً، تقديره: «من يحادد الله ورسوله» يهلك.

و قرئ (١): «فإنّ» بالكسر.

﴿ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ ٢٠: يعني الهلاك الدائم.

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ ﴾ : على المؤمنين.

﴿ سُورَةٌ تُنَبُّنُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾: وتهتك عليهم أستارهم.

ويجوز أن تكون الضمائر «للمنافقين». فإنّ النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث أنّه مقروء ومحتجّ به عليهم. وذلك يدلّ على تردّدهم أيضاً في كفرهم، وأنّهم لم يكونوا على بتّ في أمر الرسول بشيء.

وقيل (٢): إنّه خبر في معنى الأمر.

وقيل (٣): إنَّهم كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء، لقوله:

﴿ قُلِ اسْتَهْزِؤُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ﴾ : مبرز ومظهر.

﴿ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ ﴿ وَا تَحذرونه من إنزال السورة فيكم. أو ما تحذرون إظهاره من مساوئكم.

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾: في تفسير عليّ بن إبراهيم (4): كان قوم من المنافقين لمّا خرج رسول الله ﷺ إلى تبوك، يتحدّثون فيما بينهم ويـقولون: أيرىٰ محمّد أنّ حرب الروم مثل حرب غيرهم، لايرجع منهم أحد أبداً.

فقال بعضهم: ما أخلفه أن يخبر الله محمّداً بما كنّا فيه وبما في قلوبنا، وينزل عليه بهذا قرآناً يقرأه الناس. وقالوا هذا على حدّ الاستهزاء.

فقال رسول الله ﷺ لعمّار بن ياسر: ألحق القوم، فإنّهم قد احترقوا.

ا. نفس المصدر والموضع.
 ٢. نفس المصدر والموضع.

تفسير القمئ، ٣٠٠/١.

٣. نفس المصدر والموضع.

الجزء الخامس / سورة براءة.

فلحقهم عمّار، فقال: ما قلتم؟

قالوا: ما قلنا شيئاً، إنَّما كنَّا نقول شيئاً على حدَّ اللعب والمزاح. فنزلت.

وفي مجمع البيان(١٠): عن الباقر للنُّه : نزلت في اثني عشر رجلاً وقفوا على العقبة، ائتمروا بينهم ليقتلوا رسول الله يَتَلِيُّنْ وقال بعضهم لبعض: إن فيطن، نيقول إنِّما كينًا نخوض ونلعب. وإن لم يفطن، نقتله. وذلك (٢) عند رجوعه من تبوك.

فأخبر جبرئيا على رسول الله ﷺ بذلك، وأمره أن يرسل إليهم ويبضرب وجوه رواحلهم. [وعمّاركان يقود دابّة رسول الله عَيْنِينَ وحذيفة يسوقها.

فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم إ٣٠). فضربها حتّى نحّاهم. فـلمّا نـزل قـال لحذيفة: من عرفت من القوم؟

فقال: لم أعرف منهم أحداً.

فقال رسول الله عَيْنَ : فلان بن فلان. حتى عددهم.

فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟

فقال: أكره أن تقول العرب: لمّا ظفر بأصحابه، أقبل يقتلهم.

وفي الجوامع (٤): توافقوا على أن يدفعوه عن راحلته في الوادي إذا تسنّم العقبة في الليل. فأمر(٥) عمّار بن ياسر بخطام ناقته يقودها، وحذيفة خلفها يسوقها. فبينا هما كذلك، إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة السلاح. فالتفت، فإذا قوم ملتثمون. فقال: إليكم، يا أعداء الله. وضرب وجوه رواحلهم حتّى نحّاهم. الحديث إلى آخر

ما ذكره في مجمع البيان، أو رده عند تفسير «يحلفون بالله ما قالوا» من هذه السورة، كما ىأتى.

﴿ قُلْ آبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزُؤُونَ ﴾ ۞: توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصحّ

٢. ليس في المصدر: وذلك.

٤. الجوامع، ١٨٣.

٥. المصدر: «باللّيل فأخذه بدل «في اللّيل فأمره.

١. المجمع ٤٦/٢. نقله المؤلِّف بتصرُّف. ٣. من المصدر.

الاستهزاء به، وإلزاماً للحجّة عليهم. ولا يعبأ باعتذارهم الكاذب.

﴿ لاَ تَعْتَذِرُوا ﴾: لاتشتغلوا باعتذاراتكم، فإنها معلومة الكذب.

﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ ﴾: قد أظهرتم الكفر بإيذاء رسول الله ﷺ والطعن فيه.

﴿ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾: بعد إظهاركم الإيمان.

﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾: لتوبتهم وإخلاصهم، أو لتجنّبهم عن الإيداء والاستهزاء.

﴿ نُعَذَّبُ طَائِفَةً بِاتَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ۞: مصرّين على النفاق، أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء.

وقرأ(١)عاصم بالنون، فيهما.

وقرئ (٢) بالياء، وبناء الفاعل فيهما. وهو الله. و«إن تعف» بالتاء والبناء على المفعول، كأنّه قيل: إن ترحم طائفة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبـي جـعفر ﷺ فـي قوله: «لا تعتذروا».

قال: هؤلاء قوم كانوا مؤمنين صادقين، ارتابوا وشكّوا ونافقوا بعد إيمانهم. وكانوا أربعة نفر. وقوله: «إن نعف عن طائفة منكم» كان أحد الأربعة مختبر بن الحمير (1)، فاعترف وتاب.

وقال: يا رسول الله، أهلكني اسمى.

فسمّاه رسول الله عَيْلِيُّهُ: عبدالله بن عبدالرحمن.

فقال: يا رب، اجعلني شهيداً حيث لايعلم [أحد](٥) أين أنا.

فقُتل يوم اليمامة، ولم يعلم أحد أين قُتل. فهو الّذي عفا الله عنه.

٢. أنوار التنزيل، ٤٢٢/١.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٢/١.

٣. تفسير القمّى، ٣٠٠/١ ـ ٣٠١.

٥. من المصدر.

٤. المصدر: محتبر. أ، ب: مختبر.

وفي مجمع البيان (1): «إن نعف عن طائفة منكم نعذّب طائفة». ويسروى أنّ هاتين الطائفتين كانوا ثلاثة نفر؛ فهزأ اثنان وضحك واحد. وهو الذي تاب من نفاقه. واسمه مختبر بن حمير (1) فعفا الله عنه.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن جابر الجعفيّ قال: قال أبو جعفر عليَّة : نزلت هذه الآية «ولثن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب» إلى قوله : «نعذّب طائفة».

قال: قلت لأبي جعفر للنِّلا: ما (٤) تفسير هذه الآية؟

قال: تفسيرها والله، ما نزلت آية قطِّ إلَّا ولها تفسير.

ثمّ قال: نعم، نزلت في [عدد بني أميّة (٥) والعشرة منهما [٧٠]. إنّهم أجمعوا اثني عشر، فكمنوا لرسول الله ﷺ [في العقبة وائتمروا بينهم ليقتلوه، فقال بعضهم لبعض إن فطن نقول إنّما كنّا نخوض ونلعب وإن لم يفطن لنقتلنه [٧٠]. فأنزل الله هذه الآية «ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب». قال الله لنبيّه: «قل أبا لله وآياته ورسوله» يعني: محمّداً ﷺ. «كنتم تستهزءون، لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم». [يعني: عليّاً، أن يعف عنهما في أن يلعنهما على المنابر ويلعن غيرهما فذلك قوله تعالى: «إن نعف عن طائفة منكم] (٨) نعذب طائفة».

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾: أي متشابهون في النفاق والبعد عـن الإيمان، كأبعاض الشيء الواحد.

وقيل (٩٠٠: إنّه تكذيبهم في حلفهم بالله «أنّهم لمنكم» وتقرير لقوله: «وما هم منكم» وما بعده كالدليل عليه. فإنّه يدلّ على مضادّة حالهم لحال المؤمنين. وهو قوله:

١. المجمع ، ٤٧/٣.

٢. المصدر: مخشيبن حمير.

٣. تفسير العيّاشي ٩٥/٢، ح٨٤

٤. ليس في المصدر: ما.

٥. المصدر: «التيميّ والعدويّ» بدل «عدد بني أميّة».
 ٦. ما بين المعقوفتين ليس في بعض نسخ المصدر.

٧. من المعقوفين ليس في بعض بسخ المصدر.
 ٧. من المصدر. وفي النسخ: «ليقتل» بدل ما بين المعقوفتين.

٨. من المصدر. ٩. أنوار التنزيل، ٤٢٢/١.

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ ﴾ : بالكفر والمعاصي.

﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾ : عن الإيمان والطاعة.

﴿ وَيَقْبِضُونَ آيْدِيَهُمْ ﴾ : عن المبارّ.

وقبض اليد، عبارة عن الشح.

﴿ نَسُوا اللهَ ﴾: أغفلوا ذكر الله، وتركوا طاعته.

﴿ فَنَسِيَهُمْ ﴾ : فتركهم من لطفه وفضله.

وفي عيون الأخبار (١٠)، بإسناده إلى عبدالعزيز بن مسلم قال: سألت الرضاعَيُّ عن قول الله: «نسوا الله فنسيهم».

فقال: إنَّ الله لايسهو ولاينسى، وإنَّما ينسى ويسهو المخلوق والمحدث. ألا تسمعه شخ يقول: «وما كان ربّك نسيًا» (٢). وإنَّما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم، كما قال تعالى: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (٢). وقال شخ: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» (٤) أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا.

وفي كتاب التوحيد (٥): عن أميرالمؤمنين لله الله عني نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا بطاعته، فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً، فصاروا منسيّين من الخير.

وقد يقول العرب في باب النسيان: قد نسينا فلان فلا يذكرنا، أي أنّه لم يأمر لهم بخير ولايذكرهم به.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>٢٦</sup>: عن جابر، عن أبي جعفر لليُّلا «نسوا الله». قال: تركوا طاعة الله . «فنسيهم». قال: فتركهم.

۱. العيون ۱۲۵/۱، صدر ح۱۸.

۲. مريم / ٦٤. ٤. الأعراف / ٥١.

٣. الحشر / ١٩.

٦. تفسير العيّاشي ٩٥/٢ ٩٦٠، ح٨٥

٥. التوحيد ٢٥٩، ح٥.

عن أبي معمر العمري (1) قال (7): قال عليّ للثّلة في قول الله تعالى: «نسوا الله فنسيه»: فإنّما يعني: أنّهم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة ولم يؤمنوا به وبرسوله، فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً، فصاروا منسيّين من الخير.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ۞: الكاملون في النمرّد والفسوق، والخروج من ثرة الخير.

﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾: مقدّرين الخلود.

﴿ هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾: عقاباً وجزاء. وفيه دليل على عظم عذابها.

﴿ وَلَعَنَّهُمُ اللهُ ﴾ : أبعدهم من رحمته وأهانهم.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ 🕲: لا ينقطع.

والمراد به: ما وعدوه، أو ما يقاسونه من تعب النفاق.

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ : أي أنتم مثل الَّذين . أو فعلتم مثل الَّذين من قبلكم .

﴿ كَانُوا آشَدٌ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ آمُوالاً وَأَوْلاَداً ﴾: بيان لتشبيههم بهم، وتمثيل حالهم بحالهم.

﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ ﴾: بنصيبهم من ملاذ الدنيا. واشتقاقه من الخلق، بمعنى: التقدير. فإنّه ما قدر لصاحبه.

﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ ﴾: ذمّ الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانية، والتهائهم بها عن النظر في العاقبة، والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقيّة، تمهيداً لذمّ المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم.

﴿ وَخُضْتُمْ ﴾: دخلتم في الباطل.

١. أ، ب، أبي معمّر السعديّ.

﴿كَالَّذِي خَاضُوا﴾: كالذين خاضوا. أو كالفوج الذي خاضوا. أو كالخوض الَّـذي خاضوه.

﴿ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : لم يستحقّوا عليها ثواباً في الدارين.

﴿ وَاُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ ﴿: الَّذِينِ خسروا الدنيا والآخرة.

﴿ اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ : أغرقوا بالطوفان.

﴿ وَعَادٍ ﴾ : أهلكوا بالريح.

﴿ وَثَمُودَ ﴾: أهلكوا بالرجفة.

﴿ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ﴾: أهلك نمرود ببعوض، وأهلك أصحابه.

﴿ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ﴾ : وأهل مدين، وهم قوم شعيب أهلكوا بالناريوم الظلَّة.

﴿ وَالْمُؤُوِّ تَفِكَاتِ ﴾ : قريات قوم لوط اثتفكت بهم ، أي انقلبت فصارت عاليها سافلها ، وأمطروا حجارة من سجّيل .

وقيل (١): قريات المكذّبين المتمرّدين. وائتفاكهنّ؛ انقلاب أحوالهنّ من الخير إلى شهّ.

وفي الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الليّلا قال: قلت: «والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيّنات».

قال: أولئك قوم لوط. ائتفكت عليهم: انقلبت عليهم.

وفي من لايحضره الفقيه (٣): روى جويرية (٤) بن مسهّر أنّه قال: أقبلنا مع أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب الله من قتل الخوارج، حتّى إذا قطعنا في (٩) أرض بابل، حضرت صلاة العصر. فنزل أميرالمؤمنين لله ونزل الناس.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٣/١.

۲. الکافی ۱۸۱/۸ ، ذیل ح۲۰۲.

۳. الفقیه ۱۳۰/۱، صدر ح ۲۱۱.

٤. كذا في المصدر وجامع الرواة ١٦٩/١. وفي النسخ: جرير.

٥. ليس في المصدر: في.

فقال علمي الله أيّها الناس، إنّ هذه الأرض ملعونة. قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات. وفي خبر آخر: مرّتين. وهي تتوقّع الثالثة. وهي إحدى المؤتفكات. والحديثان طويلان أخذت منهما موضع الحاجة.

﴿ اَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾: يعني الكلِّ.

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾: أي لم يكن من عادته ولم يجز له ظلم الناس، كالعقوبة بلا جرم.

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ٢٠ حيث عرّضوها للعقاب، بالكفر والتكذيب.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾: في مقابلة قوله: «والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله الله الله المائة المبيّة : بأبي أنت وأمّي، تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها بإسلامها وحبّها إيّاكم وولايتها لكم، وليس لها محرم.

قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة، فاحملها. فإنّ المؤمن محرم المؤمنة. وتلا هذه الآية: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض».

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيمُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : في سائر الأمور .

﴿ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُّهُمُ اللهُ ﴾ : لا محالة. فإنَّ السين مؤكَّدة للوقوع.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾: غالب على كلِّ شيء، لايمتنع عليه ما يريده.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ٢٠ يضع الأشياء مواضعها.

﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾: تستطيبها النفس، أو يطيب فيها العيش.

١. تفسير العيّاشي ٩٦/٢، ح٨٧ ونقله في نورالثقلين ٢٤٠/٢، ح٣٣٣ والبرهان ١٤٤/٢، ح٢ عنه.

﴿ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ : إقامة وخلود.

ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد. أو للجميع، على سبيل التوزيع. أو إلى تغاير وصفه، وكأنّه وصفه أوّلاً بأنّه من جنس ما هو أبهى الأماكن الّتي يعرفونها لتميل إليه طباعهم. أو إلى (١) ما يقرع أسماعهم. ثمّ وصفه بأنّه مخفوف بطيب العيش، معرى عن شوائب الكدورات الّتي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين. ثمّ وصفه بأنّه دار إقامة وثبات في جوار العلّين، لا يعتريهم فيها فناء ولا تغيّر.

وفي مجمع البيان (٢): عن النبي ﷺ [أنّه قال ](٣) (عدن) دار الله الّتي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر. لا يسكنها غير ثلاثة: النبيّين والصدّيقين والشهداء. يقول الله تعالى: طوبئ لمن دخلك.

وفي كتاب الخصال (4)، في احتجاج على عليه على الناس يوم الشورى، قال: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال رسول الله على الله مسرّة أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّتي التي وعدني الله ربّي؛ جنّات عدن، قضيب غرسه الله بيده. ثمّ قال له: كن فيكون، فليوال عليّ بن أبي طالب وذرّيّته من بعده [إلى قوله: غيري قالوا: اللهم لا] (9).

وعن أميرالمؤمنين (٦٠ للله أنّه سأله يهوديّ: أين يسكن نبيّكم (١٧ من الجنّة ؟ فقال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً؛ في جنّات عدن.

فقال: صدقت، والله، إنّه لبخطّ هارون وإملاء موسىٰ.

وفي من لايحضره الفقيه (<sup>٨)</sup>، في حديث بلال: جنّة عدن في وسط الجنان، سورها ياقوت أحمر، وحصاؤها اللؤلؤ.

۱. ر: «أوّل» بدل «اوالي».

۲. المجمع، ۵۰/۳.

٣. من المصدر.

الخصال ٥٥٨، ح ٣١.
 نفس المصدر، ٤٧٦ـ٤٧٧.

٥. من المصدر.

٨. الفقيه ١٩٣/١، ببعض التصرّف.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: منكم.

﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ آكْبُرُ ﴾ : لأنّه المبدأ لكلّ سعادة وكرامة ، والمؤدّي إلى نيل الوصول والفو زباللقاء.

﴿ ذَلِكَ ﴾: أي الرضوان. أو جميع ما تقدّم.

﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ٢٠ : الّذي تُستحقر دونه الدنيا وما فيها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): عن يونس (۱)، عن عليّ بن الحسين بليك قال: إذا صار أهل الجنّة في الجنّة ودخل وليّ الله جنّاته ومساكنه واتكّى (۱)كلّ مؤمن منهم على أريكته، حفّته زوجاته وخدّامه، وتهدّلت عليه الشمار، وتفجّرت حوله العيون، وجرت من تحته الأنهار، وبُسطت له الزرابيّ، وصُفّفت له النمارق، وأتته الخدّام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك.

قال: وتخرج عليهم الحور العين من الجنان، فيمكثون بذلك ما شاء الله. ثم إن الجبّار يشرف عليهم، فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكّان جنّتي في جواري، ألا هل أنبّنكم بخير ممّا أنتم فيه ؟

فيقولون: ربّنا، وأيّ شيء خير ممّا نحن فيه؟ [نحن ]<sup>(1)</sup> فيما اشتهت أنفسنا ولذّت أعيننا من النعم في جوار الكريم.

قال: فيعود عليهم بالقول.

فيقولون: ربّنا [نعم، فأتنا بخير ممّا نحن فيه.

فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبّتي لكم خير وأعظم ممّا أنتم فيه.

قال: فيقولون: نعم، ياربّنا ]<sup>(ه)</sup> رضاك عنّا ومحبّتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا.

ثمَ قرأ عليّ بن الحسين عليه الآية : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات \_إلى قوله \_ هو الفوز العظيم».

١. بل في تفسير العياشي ٩٦/٣ و٩٧. ح٨٨ ونورالثقلين ٢٤٠/٢ - ٢٤١، ح٣٣٤، والبرهان ١٤٥/٢، ح١ عنه.

<sup>.</sup> ٢. كذا في نورالثقلين والبرهان. وفي المصدر: ثوير.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: أتيكم. ٤ من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً.

٥. من المصدر.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ﴾: قيل (١): بالسيف.

﴿ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾: قيل (٢): بإلزام الحجّة، وإقامة الحدود.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ «جاهد الكفّار والمنافقين»: بإلزام الفرائض.

وفيه (٤)، في سورة التحريم: أخبرني الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، [عن أحمد بن محمّد عن سليمان أحمد بن محمّد الله عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان الكاتب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه في قوله تعالى: «يا أيّها النبيّ جاهد الكفّار والمنافقين».

إ قال: ]<sup>(١)</sup> هكذا نزلت، فجاهد رسول الله ﷺ الكفّار وجاهد عليّ للنّيخ المنافقين. فجاهد علىّ جهاد رسول الله ﷺ.

وفي مجمع البيان (٧)، في قراءة أهل البيت الكِثّا: «جاهد الكفّار بالمنافقين».

قالوا: لأنّ النبيّ ﷺ لم يكن يقاتل المنافقين، ولكن كان يتألّفهم. ولأنّ المنافقين لايظهرون الكفر، وعِلمُ الله بكفرهم لايبيح قتلهم إذ<sup>(١٨)</sup>كانوا يظهرون الإيمان.

وفيه (٩٩)، في سورة التحريم: عن الصادق الله أنَّه قرأ: «جاهد الكفَّار بالمنافقين».

قال: إنَّ رسول الله عَيُّنِّيُّ لم يقاتل منافقاً قطَّ ، إنَّما كان يتألُّفهم.

وفي أمالي شيخ الطائفة (١٠٠) على الله الله الله الله عبّاس قال: لمّا نزلت «يا أيّها النبيّ جاهد الكفّار والمنافقين» قال: النبيّ عَلَيْهُ: الأجاهدن (١١١) العمالقة، يعني: الكفّار والمنافقين.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٣/١.

۱. انوار التنزيل، ۲۲۲٪. ۳. تفسير القمّی، ۳۰۱/۱.

اليس في المصدر. والظاهر أنها زائدة.

٧. المجمع، ٥٠/٣.

٩. نفس المصدر، ٣١٩/٥.

ر. ١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: لأجاهد به.

۲. أنوار التنزيل، ٤٢٣/١.

٤. نفس المصدر، ٣٧٧/٢.

٦. من المصدر.

٨. المصدر: إذا.

١٠. أمالي الطوسي، ١١٦/٢.

فأتاه جبرئيل للطِّلْإ وقال: أنت أو على.

﴿ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ : في ذلك، ولاتحابُهم.

﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ٣: مصيرهم.

﴿ يَحْلِقُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ ﴾: وأظهروا الكـفر بـعد إظهار إسلامهم.

﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾: من قتل الرسول عَلَيْظٍ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): نزلت في الّذين تحالفوا في الكعبة، أن لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم. فهي كلمة الكفر. ثمّ قعدوا لرسول الله ﷺ في العقبة وهمّوا بقتله، وهو قوله: «وهمّوا بما لم ينالوا».

قال في موضع آخر(<sup>77)</sup>: فلمّا أطلع الله نبيّه وأخبره، حلفوا أنّهم لم يقولوا ذلك ولم يهمّوا به، حتّى أنزل الله تعالى «يحلفون بالله ما قالوا» الآية.

قال عمر: أما ترون عينيه كأنّها عينا مجنون، يعني: النبيّ ﷺ. الساعة يقوم ويقول: قال لي ربّي.

فلمًا قام، قال: يا أيّها الناس، من أوليٰ بكم من أنفسكم؟

قالوا:الله ورسوله.

قال: اللهم فاشهد.

ثمّ قال: ألا من كنت مولاه، فعليّ مولاه. وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين.

فنزل جبرئيل عليه وأعلم رسول الله ﷺ بمقالة القوم. فدعاهم وسألهم، فأنكروا

١. تفسير القمّي، ٢٠١٨. ٢. نفس المصدر والمجلّد ١٧٥، بتصرف في اللفظ.

٣٠١ نفس المصدر والمجلد، ٣٠١.

وحلفوا. فأنزل الله «يحلفون بالله ما قالوا».

وفي مجمع البيان(١١): نزلت في أهل العقبة. فإنّهم أضمروا أن يقتلوا(١) رسول الله عَلَي في عقبة حين مرجعهم من تبوك، وأرادوا أن يقطعوا أنساع (٣) راحلته ثمّ ينخسوا به. فأطلعه الله على ذلك. وكان من جملة معجزاته؛ لأنَّه لا يسمكن معرفة ذلك (٤) إلّا بوحي من الله. فبادر (٥) رسول الله ﷺ في العقبة وحده (١) وعمّار وحـذيفة [معه](٧) أحدهما يقود ناقته والآخر يسوقها. وأمر الناس كلُّهم بسلوك بـطن الوادي. وكان الّذين همّوا بقتله اثني عشر رجلاً أو خمسة عشر [رجلاً على الخلاف فيه إ<sup>(٨)</sup>، عرفهم رسول الله عَيَّالِيَّةُ وسمَاهم بأسمائهم.

قال: وقال الباقر (١) عليه أنهانية منهم من قريش، وأربعة من العرب.

أقول: قد مضى بعض هذه القصّة عند تفسير «يا أيّها الرسول بلّغ» من المائدة، وعند تفسير «إنّما كنّا نخوض ونلعب» من هذه السورة.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن جابر بن [أرقم، عن أخيه زيد بن](١١١)أرقم قال: لمّا أقام النبيُّ ﷺ عليًّا لحليًّا بغدير خمّ وبلّغ فيه عن الله ﷺ ما بـلّغ ثـمّ نــزل، انــصرفنا إلى رحالنا. وكان إلى جانب الخباء النفر (١٣) من قريش، وهم ثلاثة، ومعى (١٣) حذيفة بـن اليمان (١٤).

١. المجمع، ١٨٥٥.

المصدر: «ائتمروا في أن يغتالوا» بدل «أضمروا أن يقتلوا».

٣. الأنساع ـ جمع نسع ـ : حبل طويل تشدُّ به الرّحال.

٥. المصدر: فسار. ٤. المصدر: معرفة مثل ذلك.

٧. من المصدر. ٦. ليس في المصدر.

٩. المجمع ، ١١/٣. ٨. من المصدر.

١١. ليس في المصدر. ١٠. تفسير العيّاشي ٩٨/٢ ـ ٩٩، ضمن ح٨٩

١٢. المصدر: وكان إلى جانب حبائي خباء النفر.

١٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «نفر ومعهم» بدل «ومعي».

١٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: «اليماني» بدل «بن اليمان».

فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول: والله، إنّ محمّداً لأحمق إن كان يسرى أنّ الأمر يستقيم لعلئ من بعده!

وقال آخر: أتجعله أحمق ؟! ألم تعلم أنّه مجنون قد كاد أن يصرع (١) عند امرأة ابن أبى كبشة ؟

وقال الثالث: دعوه إن إشاء أن يكون أحمق وإن إ<sup>(١)</sup>شاء أن يكون مجنوناً. والله، ما يكون ما يقول أبداً.

فغضب حذيفة من مقالتهم، فرفع جانب الخباء، فأدخل رأسه إليهم وقال: فعلتموها ورسول الله بين أظهركم ووحى الله ينزل إليكم. والله، لأخبرنه (٣) بكرة بمقالتكم.

فقالوا له: يا أبا عبدالله، وإنَّك لهاهنا وقد سمعت ما قلنا؟ اكتم علينا. فإنَّ لكلَّ جوار أمانة.

فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانة، ولا من مجالسها، ما نصحت الله ورسوله إن أنا طويت عند هذا الحديث.

فقالوا: يا أبا عبدالله، فاصنع ما شئت. فو الله، لنحلفنَ أنّا لم نقل وإنّك قـد كـذبت علينا. أفتراه يصدّقك ويكذّبنا ونحن ثلاثة؟

فقال لهم: أمّا أنا، فلا أبالي إذا أدّيت النصيحة إلى الله وإلى رسوله. فقولوا ما شئتم أن تقوله ا.

ثمَ مضى حتَى أتى رسول الله ﷺ وعليّ عليِّلا إلى جانبه محتب (٤) بحمائل سيفه (٥). فأخبره بمقالة القوم. فبعث اليهم رسول الله ﷺ فأتوه.

فقال لهم: ماذا قلتم؟

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: كان أنّه يصرع. ٢٠. ما بين المعقوفتين ليس في ب.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: لاخبر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: «جانب المخباء» بدل «جانبه محتب».

٥. ليس في أ، ب: بحمائل سيفه.

فقالوا: والله، ما قلنا شيئاً. فإن كنت أبلغت عنا شيئاً، فمكذوب(١) علينا.

فهبط جبرئيل للنِّلا بهذه الآية «يحلفون» إلى قوله «بعد إسلامهم».

وقال [عليّ ]<sup>(17)</sup> لمُثِلِّ عند ذلك: ليقولوا ما شاءوا، والله، إنّ قلبي بـين أضــلاعي وإنّ سيفى لفى عنقى، ولنن همّوا، لأهمّن.

فقال جبر ثيل النبئ عَلَيْنُ النبي عَلَيْنُ : اصبر للأمر (٣) الّذي هو كائن.

فأخبر النبيّ يَتِلَيُّنْ عليّاً لمِنْكِلًا بِما أخبره به جبرئيل.

فقال: إذاً أصبر للمقادير.

عن جعفر بن محمّد الخزاعيّ (٤)، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله عليه لله يقول: لمّا قال النبيّ يَتَلِيّ ما قال في غدير خمّ وصار بالأخبية (٥)، مرّ المقداد بجماعة منهم يقولون: إذا دنا موته وفنيت أيّامه وحضر أجله، أراد أن يولّينا عليّاً من بعده. أما والله ليعلمنّ.

قال: فمضى المقداد وأخبر النبيُّ يَتَيَالِلُهُ به.

فقال: الصلاة جامعة.

فقالوا: قد رمانا المقداد، فقوموا نحلف عليه.

قال: فجاؤوا حتّى جثوا بين يديه، فقالوا: بآبائنا وأمُهاتنا يا رسـول الله، والّـذي (١٠) بعثك بالحقّ والّذي أكرمك بالنبوّة، ما قلنا ما بلغك والّذي (١٧) اصطفاك على البشر.

قال: فقال النبي عَلَيْهُ: بسم الله الرحمن الرحيم «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا» بك يا محمد، ليلة العقبة. «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله».

كذا في المصدر. وفي النسخ: فكذوب.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «أخبر الأمر» بدل «اصبر للأمر».

٤. تفسير العيّاشيّ ٩٩/٢ ـ ١٠٠، ح ٩٠. لخّص المؤلف الخبر.

كذا في المصدر. وفي النسخ: بالأخبتية.
 المصدر: لا والذي.

٧. المصدر: لا والَّذي.

كان أحدهم يبيع الرؤوس وآخر يبيع الكراع ويفتل القرامل (١)، فأغناهم الله برسوله. ثمّ [ جعلوا ] (٢) حدّهم وحديدهم عليه.

قال أبان بن تغلب (٣) [عنه ](٤): لمّا نصّب رسول الله ﷺ علياً ﷺ يـوم غـدير خـمَ فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، قال رجلان من قريش وسمّاهما: والله، لا نسلّم له ما قال أبداً.

فأخبر النبي ﷺ. فسألهما عمّا قالا، فكذَّبا وحلفا بالله ما قالا شيئاً.

فنزل جبرئيل المُنِيَّة إلى رسول الله تَيَلِيَّة: «يحلفون بالله ما قالوا» الآية.

قال أبو عبدالله لمائيًلا : لقد تولّيا وماتا <sup>(ه)</sup>.

﴿ وَمَا نَقَمُوا ﴾ : وما أنكروا. أو ما وجدوا ما يورث نقمتهم.

﴿ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: قد مرّ تفسيره في ذيل الحديث السابق.

والاستثناء مفرغ من أعمّ المفاعيل، أو العلل.

﴿ فَإِنْ يَثُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ ﴾: الضمير في «يك» للتوب.

﴿ وَإِنْ يَتَوَلُّوا ﴾ : بالإصرار على النفاق.

﴿ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَاباً البِما فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : بالقتل والنار.

﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ ٣: فينجيهم من العذاب.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدِ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الطَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

\_\_\_\_

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: يقتل القوامل. والقرامل: ما تشدَّ المرأة في شعرها من الخيوط.

من المصدر.
 من المصدر ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً.
 من المصدر: ماتابا.

ا. من المصدر ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. • • • • المصدر: ماثابا

٦. تفسير القمّي، ٣٠١/١.٣٠٢.

٧. كما في جامع الرواة ١٤٠/١، وفي المصدر: ثعلبة بن خاطب.

وفي الجوامع (١٠): هو ثعلبة بن حاطب. قال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال: يا ثعلبة، قليل تؤدّى شكره خير من كثير لا تطبقه.

فقال: والَّذي بعثك بالحقّ ، لئن رزقني الله مالاً لأعطينَ كلِّ ذي حقّ حقّه.

فدعاله، فاتّخذ غنماً، فنمت كما ينمي (٢) الدود حتّى ضاقت بها المدينة. فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة. فبعث رسول الله ﷺ إليه المصّدُق ليأخذ الصدقة. فأبئ وبخل، وقال: ما هذه إلّا أخت الجزية.

فقال ﷺ: يا ويح ثعلبة.

وفي مجمع البيان <sup>(٣)</sup>، روي ذلك مرفوعاً.

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ﴾ : منعوا حقّ الله منه.

﴿ وَتُوَلُّوا ﴾: عن طاعة الله.

﴿ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ۞: وهم قوم عادتهم الإعراض عنها.

﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقاً فِي قَلُوبِهِمْ﴾: أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقادٍ في قلو بهم.

ويجوز أن يكون الضمير للبخل. والمعنى: فأورثهم البخل نفاقاً متمكّناً في قلوبهم. ﴿ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ ﴾: يلقون الله بالموت. أو يلقون عملهم، أي جزاءه، وهو يوم القيامة.

وفي كتاب التوحيد (٤). عن أميرالمؤمنين عليه حديث طويل، يقول فيه وقد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات: وذكره (٥) المؤمنين «اللّذين ينظنّون أنّهم ملاقوا ربّهم» (٦). وقوله لغيرهم: «إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه».

إلى أن قال عليه الله : فاللقاء هاهنا ليس بالرؤية . واللقاء : هو البعث. فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه ، فإنّه يعني بذلك : البعث.

١. الجوامع، ١٨٣.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: نمّ.

٤. التوحيد ٢٦٧، ح٥.

٦. البقرة /٤٦.

۳. المجمع ، ۵۳/۳.

٥. المصدر: ذكر الله.

﴿ بِمَا اَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾: بسبب إخلافهم ما وعدوه من التصديق والصلاح.

﴿ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ ۞: وبكونهم كاذبين فيه. فإنّ خلف الوعد متضمّن للكذب، مستقبح من الوجهين. أو المقال مطلقاً.

وقرئ (۱): «يكذبون» بالتشديد.

وفي كتاب الخصال <sup>(۱)</sup>: عن عبدالله بن مسعود، عن النبئ ﷺ قال: أربع من كنّ فيه، فهو منافق. فإن كانت فيه واحدة منهنّ، كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها؛ من إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.

وفي مجمع البيان (٣): وقد صحّ في الحديث عن النبيّ ﷺ أنّه قال: للمنافق ثـلاث علامات: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ : أي المنافقون. أو من عاهد الله.

و قرئ (١) بالتاء ، على الالتفات.

﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ﴾ : ما أَسَرُوه في أنفسهم من النفاق، أو العزم على الإخلاف.

﴿ وَنَجُواهُمْ ﴾: وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن. أو تسمية الزكاة: جزية.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ ۞: فلا يخفي عليه ذلك.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ﴾: أي يعيبون.

ذمّ مرفوع، أو منصوب، أو بدل من الضمير في «سِرّهم».

وقرئ (٥): «يلمزون» بالضمّ.

﴿ الْمُطَوِّعِينَ ﴾: المتطوّعين.

﴿ مِسنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾: إلَّا طاقتهم، فيتصدّقون بالقليل.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٥/١.

٢. الخصال ٢٥٤، - ١٢٩.

٣. المجمع، ٥٤/٣. ٤. أنوار التنزيلي، ٢٥/١.

٥. نفس المصدر والموضع.

وفي مجمع البيان (١): أنّه سئل، فقيل: يا رسول الله، أيّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقلّ (٢).

وقرئ (٣) بالفتح. وهو مصدر جهد في الأمر: إذا بالغ فيه.

﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ﴾: يستهزئون بهم.

﴿ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴾: جازاهم على سخريتهم، كقوله: «الله يستهزئ بهم».

وفي عيون الأخبار (1)، بإسناده إلى الحسن بن عليّ بن فضّال إعن أبيه إ(0) عن الرضاع الله عن أبيه إلى المحرولا الرضاع الله قال في كلام طويل: إنّ الله تعالى لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع، ولكنّه تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكروالخديعة. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

## ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾ ۞: على كفرهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): جاء سالم بن عمير الأنصاريّ بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله، كنت ليلتي أجرّ (١٠) الجرير، حتّى عملت بصاعين من تمر. فأمّا إحداهما. فأمسكته. وأمّا الآخر، فأقرضته ربّى.

فأمر رسول الله ﷺ أن ينشره في الصدقات. فسخر منه المنافقون، فقالوا: والله، إنّ الله لغنيّ عن هذا الصاع. ما يصنع الله بصاعه شيئاً. ولكن أباعقيل أراد أن يذكر نـفسه، ليعطى من الصدقات. فنزلت.

وفي تنفسير العيّاشيّ (^): عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله عليُّ قال: ذهب

١. المجمع، ٥٥/٣.

٢. قال الجزريّ في النهاية: جهد المقل أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال.

٣. أنوار التنزيل، ٤٢٥/١. ٤ . العيون ١٢٦٧١، ذيل ح١٩.

٥. من المصدر. ٦. تفسير القمّى ٢٠٢/١، باختلاف في بعض الالفاظ.

٧. قال الجزريّ في النهاية: وفي الحديث: أنّ رجلاً كان يجرّ الجرير، فأصاب صاعين من تمر، فتصدّق بأحدهما، يريد: أنه كان يستقى الماء بالحبل.
 ٨. تفسير العيّاشي ١٠١٧، ح٩٣.

أميرالمؤمنين على فاَجر نفسه على أن يسقي كلّ دلو بتمرة يختارها(١٠). فأتى به النبيّ عَلَيْ وعبدالرحمن بن عوف [على الباب](١٠). فلمزه، أي وقع فيه. فأنزلت هذه الآبة.

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ : يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم. كما نصّ عليه بقوله :

﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ﴾: قيل (٢): إنّ الوجه في تعليق الاستغفار (٤) بسبعين مرّة، المبالغة لا العدد المخصوص. ويجري ذلك مجرى قول القائل: لو قلت لي ألف مرّة ما قبلت. والمراد: أنّي لا أقبل منك، فكذا الآية المراد فيها: نغي الغفران جملة. وما روي عن النبي ﷺ أنّه قال: «والله، لأزيدن على السبعين» فإنّه خبر واحد لا يُعول عليه، ولا (٩) يتضمّن أنّ النبي ﷺ يستغفر للكفّار، وذلك غير جائز بالإجماع. وقد (١) روي أنّه قال: لو علمت أنّه لو زدت على السبعين مرّة لغفر لهم، لغعلت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): أنّها نزلت لمّا رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة. ومرض عبدالله بن أبيّ، وكان ابنه عبدالله بن عبدالله مؤمناً. فجاء إلى النبيّ ﷺ وأبـوه يجود بنفسه.

فقال: يا رسول الله ، بأبي أنت وأمّي ، إنّك إن لم تأت أبي كان ذلك عاراً علينا. فدخل عليه رسول الله ﷺ والمنافقون عنده.

فقال ابنه عبدالله بن عبدالله: يا رسول الله، استغفر له.

فاستغفر له.

٣. المجمع ، ٥٥/٣.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: بخيارها.

٢. من المصدر.

كذا في المصدر. وفي النسخ: الاستثناء.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «لأنّه» بدل ولا».
 ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: «كذا ما» بدل «قد».

٧. تفسير القمئ، ٣٠٢/١.

فقال عمر: ألم ينهك الله، يا رسول الله، أن تصلّي عليهم أو تستغفر لهم؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ.

فأعاد عليه.

فقال له: ويلك، إنّي خُيّرت فاخترت. إنّ الله يقول: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم».

فلما مات عبدالله، جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال: بأبي أنت وأمّي، يا رسول الله. إن رأيت أن تحضر جنازته.

فحضر رسول الله ﷺ وقام على قبره.

فقال عمر : يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تصلّي على أحد منهم [مات [<sup>(۱)</sup>أبداً وأن تقيم <sup>(۲)</sup>على قبره ؟

فقال له رسول الله ﷺ: ويلك، وهل تدري ما قلت؟ إنّما قلت: اللهمّ احش قبره ناراً وجوفه [ناراً ]<sup>(٣)</sup> وأصله النار.

فبدا من رسول الله ﷺ ما لم يكن يحب.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾: إشارة إلى أنَّ اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منَّا ولا قصور فيك، بل لعدم قابليّتهم بسبب الكفر الصارف عنها.

﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ۞: المتمرّدين في كفرهم.

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّقُونَ بِمَقْمَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ ﴾ : بقعودهم عن الغزو خلفه. يقال : أقام خلاف الحق ، أي بعدهم.

ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة، فيكون انتصابه على العلَّة أو الحال.

﴿ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ : إيثاراً للدعة، والخفض على

\_\_\_\_\_

١. من المصدر. ٢. المصدر: تقوم.

٣. من المصدر.

طاعة الله. وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثروا عليها تحصيل رضاه، ببذل الأموال والمهج.

﴿ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾: قاله بعضهم لبعض. أو قالوا للمؤمنين تثبيطًا.

﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ آشَدُّ حَرّاً ﴾: وقد أثرتموها بهذه المخالفة.

﴿ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ ۞: أنّ مآبهم إليها. أو أنّها كيف هي ما اختاروها بـإيثار الدعـة على الطاعة.

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ : إمّا على ظاهر الأمر، وإمّا إخبار عمّا يـؤول إليـه حالهم في الدنيا والآخرة. أخرجه على صيغة الأمر، للدلالة على أنّه حتم واجب.

ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغمّ. والمراد من القلّة: العدم.

وفي مجمع البيان (١): وروى أنس بن مالك، عن النبيّ ﷺ أنّه قـال لو تـعلمون مـا أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً.

﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٢٠ : من الكفر والنفاق والتخلّف.

﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طِانِفَةٍ مِنْهُمْ ﴾ : فإن ردّك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلّفين ، يعني منافقيهم . فإنّ كلّهم لم يكونوا منافقين . أو من بقي منهم . وكان المتخلّفون اثني عشر رجلاً .

﴿ فَاسْتَأْذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ : إلى غزوة أخرىٰ بعد تبوك.

﴿ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ آبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً ﴾: إخبار في معنى النهي للمبالغة. ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: تعليل له. وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم في تخلّفهم أوّل مرّة، وهي الخرجة إلى غزوة تبوك.

﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ (): أي المتخلّفين لعدم لياقتهم للجهاد، كالنساء والصبيان.

١. المجمع ، ٥٦/٣.

وقرئ (١): «مع الخلفين» على قصر «الخالفين».

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَداً ﴾ : بأن تدعو له وتستغفر.

﴿ وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾: للدعاء.

وفي مجمع البيان (٢٠): فإنّه لليُّلا كان إذا صلّى على ميّت، يقف على قبره ساعة ويدعو له. فنهاه الله عن الصلاة على المنافقين، والوقوف على قبرهم (٣)، والدعاء لهم. ثمّ بيّن سبب الأمرين [ فقال: «إنّهم كفروا بالله ورسوله» الآية ](٤).

﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿ وَمَاللهُ بِنَ أَبِي : إذا فرغت من قال: سمعت أباجعفر على يَعْفِلْ قال لابن عبدالله بن أبي : إذا فرغت من أبيك فأعلمني.

وكان قد توفّى، فأتاه فأعلمه. فأخذ رسول الله ﷺ نعليه للقيام.

فقال له عمر: أليس قد قال الله تعالى: «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره»؟

فقال له: ويحك \_أو ويلك \_إنَّما أقول: اللهمّ املاً قبره ناراً واملاً، جوفه ناراً واصله يوم القيامة ناراً.

عن حنان بن سدير (٧)، عن أبيه ، عن أبي جعفر الله الله يرجل من المنافقين . فأرسل [رسول الله] (٧) إلى ابنه أن إذا أردتم أن تخرجوا ، فاحضروني . فلمّا حضر أمره ، أرسلوا إلى النبئ عليه الله قاقبل عليه الله نحوهم ، حتى أخذ بيد ابنه في الجنازة فمضي .

فتصدّىٰ له عمر، ثمّ قال: أما نهاك ربّك عن هذا أن تصلّي على أحد منهم مات أبداً، أو تقوم على قبره؟

۲. المجمع ، ۵۷/۳.

٤. من المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ١٠٢/٢، ح ٩٥.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٦/١.

٣. المصدر: قبورهم.

العياشي ١٠١/٢، ح ٩٤.

٧. من المصدر.

فلم يجبه النبي عَيِّن فلما كان قبل أن ينتهوا به إلى القبر، أعاد عمر ما قاله أوّلًا.

فقال النبيّ ﷺ لعمر عند ذلك: ما رأيتنا صلّينا له (١)على جنازة ولا قمنا له على قبر. ثمّ قال: إنّ ابنه رجل من المؤمنين، وكان يحقّ علينا أداء حقّه.

فقال عمر: أعوذ بالله من سخط الله وسخطك، يا رسول الله.

واعلم أن رسول الله ﷺ كان حبياً كريماً، كما قال الله ﷺ: «فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحقّ "". فكان يكره أن يفتضح رجل من أصحابه ممّن يظهر الإيسان. وكان يدعو على المنافقين ويورّي (") أنّه يدعو لهم. وهذا معنى قوله لعمر: ما رأيتنا صلّينا له على جنازة ولا قمنا له على قبر. وكذا معنى قوله في حديث عليّ بن إبراهيم: خُيرت فاخترت. فورّى ﷺ باختيار الاستغفار.

هذا إن صحّ حديث عليّ بن إبراهيم، فإنّه لم يستند إلى المعصوم. والاعتماد على حديث العيّاشيّ هنا أكثر منه على حديث عليّ بن إبراهيم، لاستناده إلى قول المعصوم دونه؛ لأنّ سياق كلام عليّ بن إبراهيم تارة يدلّ على أنّه كان سبب نزول الآية قصّة ابن أبيّ، وأخرىٰ يدلّ على أنّ نزولها قبل ذلك.

وفي الكافي<sup>(1)</sup>: عن الصادق لمَنِيَّة : كان رسول الله يَنْيَلَيْنَ يكبّر على قوم خمساً، وعلى قوم أخرين أربعاً. فإذا كبّر على رجل أربعاً، اتَّهم؛ يعني بالنفاق.

وفيه (٥)، وفي تفسير العيّاشيّ (١): عنه للَّيْلا : كان رسول الله يَيْلِيُّهُ إذا صلَّى على ميّت

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: به. ٢. الاحزاب / ٣٥.

كذا في المصدر. وفي النسخ: «المنافق ويدري» بدل «المنافقين ويوزي» ووزيت الخبر تورية: إذا سترته وأظهرت غيره، حيث يكون للفظ معنيان أحدهما أشيع من الآخر فتنطق به وتريد الخفئ.

الكافي ١٨١/٣، ح٢.
 الكافي ١٨١/٣، ح٢.

٦. تفسير العيّاشي ١٠٢/٢، ذيل ح٩٦ ببعض الاختلاف.

كبّر وتشهد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء [ودعا] (۱) ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للمئت، ثمّ كبّر وانصرف. فلمّا نهاه الله تللّى عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهد، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف. ولم يدع للميّت.

﴿ وَلاَ تُعْجِئِكَ أَمْوَالُهُمْ وَاوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ﴾: بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم، وبما يشق عليهم إخراجها من الزكاة والإنفاق في سبيل الله. ﴿ وَتُوْمَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ( تكرير للتأكيد، والأمر حقيق به. فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس، مغبوطة عليها.

ويجوز أن يكون هذه في فريق غير الأوّل.

وفي أصول (٢) الكافي (٣): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي أميّة يوسف بن ثابت، بن (١) أبي سعيدة قال: دخل قوم على أبي عبدالله عليه فقالوالمًا دخلوا عليه: إنّا أحببناكم لقرابتكم من رسول الله عليه ولما أوجب الله علينا من حقّكم. ما أحببناكم لدنيا نصيبها منكم، إلّا لوجه الله تعالى وللدار الآخرة ولصلح امرؤ منا دينه.

ثمّ قال: والله، لو أنّ رجلاً صام النهار وقام الليل ثمّ لقي الله ﷺ بغير ولايـتنا أهـل البيت، للقيه وهو عنه غير راض \_أو قال: \_ساخط عليه.

ثمّ قال: وذلك قول الله ﷺ: «ولاتصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنّهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنّما يريد

٢. بل في روضة الكافي.

كذا في المصدر. وفي النسخ: «عن» بدل «بن».

١. من الكافي.

۳. الكافي ۱۰٦/۸ ـ ۱۰۷، ح ۸۰

٥. من المصدر.

الله أن يعذَّبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» (١).

وهذا الخبر يدلّ بصريحه على كفر من أنكر الولاية ، وإن أقرّ بما سواها وعبد ما عبد كما قدّمنا لك بيانه مراراً.

﴿ وَإِذَا ٱنْزِلَتْ سُورَةٌ ﴾: من القرآن. وينجوز أن ينزاد بنها بنعضها كنما فني القرآن والكتاب.

وقيل (٢): هي براءة (٣)؛ لأنَّ فيها الأمر بالإيمان والجهاد.

﴿ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ ﴾ : بأن آمنوا. ويجوز أن تكون «أن» المفسّرة.

﴿ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطُّولِ مِنْهُمْ ﴾: ذو الفضل والسعة. من طال عليه، طؤ لاً.

﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ ٢٠ الّذين قعدوا لعذر.

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ ﴾ : مع النساء، جمع خالفة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٤): عن الباقر لمائِلٌ قال: النساء (٥).

وقد يقال: الخالفة، للذي لا خير فيه.

﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لِأَيَفْقَهُونَ ﴾ ۞: ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة ، وما في التخلّف عنه من الشقاوة .

﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ ﴾: أي إن تخلّف هـؤلاء ولم يجاهدوا، فقد جاهد من هو خير منهم.

﴿ وَٱولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾: منافع الدارين؛ النصر والغنيمة في الدنيا، والجنّة والكرامة في الآخرة.

١. المصدر: وذلك قول الله عزّوجلّ: «وما منعهم أن تقبل منهم... وهـم كافرون» التوبة / ٥٤ ـ ٥٥، بـدل:
 وذلك قول الله عزّوجلّ: «ولا تصلّ على أحد منهم ... وهم كافرون» التوبة / ٨٤ ـ ٨٥.

٢. الكشاف، ٢٠٧/٢. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: قراءة.

٤. تفسير العيّاشي ١٠٣/٢، ح٩٧.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «مع نساء» بدل «النساء».

وقيل (١٠): الحور، لقوله: «فيهنّ خيرات حسان». وهي جمع خيرة. تخفيف خيّرة. ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: الفائزون بالمطالب.

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْـعَظِيمُ ﴾ ﴿: بيان لما لهم من الخيرات الأخروية.

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾: قيل (٦): يعني أسداً وغطفان، استأذنوا في التخلّف معتذرين بالجهد وكثرة العيال.

وقيل (٣): هم رهط عامر بن الطفيل، قالوا: إن غزونا معكم، أغارت أعـراب طـي. على أهالينا ومواشينا.

و «المعذّر» إمّا من عذر في الأمر: إذا قصر فيه، موهماً أنّ له عذراً ولا عذر له. أو من اعتذر: إذا مهد العذر. بإدغام التاء في الذال، ونقل حركتها إلى العين. ويجوز في العربية (٤) كسر العين لالتقاء الساكنين، وضمّها للإتباع، لكن لم يُقرأ بهما.

وقرأ (٥) يعقوب: «معذورون». من أعذر: إذا اجتهد في العذر.

وقرئ <sup>(١)</sup>: «المعَذّرون» بتشديد العين والذال، على أنّه من تعذّر، بمعنى: اعـتذر. وهو لحن، إذ التاء لا تدغم في العين.

وقد اختلف في أنَّهم كانوا معتذرين بالتصنُّع، أو بالصحَّة. فيكون قوله:

﴿ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : في غيرهم، وهــم مـنافقوا الأعــراب كــذبوا الله ورسوله في ادّعاء الإيمان. وإن كانوا هم الأوّلين، فكذبهم بالاعتذار.

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾: من الأعراب، أو المعذّرين. فإنّ منهم من اعتذر لكسله، لا للكفر.

﴿عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾ ۞: بالقتل والنار.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. ليس في المصدر: في العربية.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل، ٤٢٧/١.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

## ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ ﴾ : كالهرميٰ والزمنيٰ.

وفي تفسير العيّاشيّ (1): عن عبدالرحمن بن حرب قال: لمّا أقبل الناس مع أميرالمؤمنين عليّ للله من صفّين، أقبلنا معه (٢). حتّى إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات الكوفة، إذا شيخ جالس في ظلّ بيت وعلى وجهه أثر المرض. فأقبل إليه أميرالمؤمنين للله ونحن معه حتّى سلّم عليه وسلّمنا معه، فردّ بنا حسناً (٣). فقال له أميرالمؤمنين: فهل شاهدت (١) معنا غزانا (٥) هذه ؟

فقال: لا. لقد أردتها، ولكن ما نزل في طلب حتّى (١) الحمي خذلتني (٧) عنها.

فقال أميرالمؤمنين: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الَّذين لايجدون» إلى آخر الآية. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ : لفقرهم، كجهينة ومزينة وبني عذرة.

﴿حَرَجٌ ﴾: إثم في التأخّر.

﴿إِذَا نَصَحُوا فِهِ وَرَسُولِهِ﴾: بالإيمان والطاعة في السرّ والعلانية، كما يفعل الموالي الناصح. أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولاً، يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح.

وفي كتاب الخصال (^): عن تميم الدارميّ (^) قال: قال رسول الله ﷺ: من يضمن لي خمساً (١٠)، أضمن له الجنة.

قيل: وما هي، يا رسول الله؟

١. تفسير العيّاشي ١٠٣/٢ ـ ١٠٤، مقاطع من ح ٩٩.

٢. المصدر: أقبلنا معه فأخذ طريقاً غيرطريقنا الّذي أقبلنا فيه حتّى ، الخ.

٣. المصدر: فردّ ردّاً. ٤. المصدر: شهدت.

٥. المصدر: غزاتنا.

٦. المصدر: وولكن ما ترى من لجب، بدل «ولكن ما نزل في طلب حتى».

۷. المصدر: خذلني. ۸. الخصال ۲۹٤، ح ٦٠.

٩. المصدر: تميم الدارئ.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: «ضماناً» بدل «خمساً».

قال: النصيحة لله على والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لدين الله، والنصيحة لجماعة المسلمين.

﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾: أي ليس عليهم جناح، والإلى معاتبتهم سبيل.

وإنّما وضع «المحسنين» موضع الضمير، للدلالة على أنّهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك.

وفي كتاب من لايحضره الفقيه (١٠): قال الصادق لله الله عننا لأهل الكبائر من شيعتنا. فأمّا التانبون، فإنّ الله ﷺ يقول: «ما على المحسنين من سبيل».

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٠ : لهم. أو للمسيء، فكيف للمحسن.

﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾: يعني معك. عطف على «الضعفاء» أو على «المحسندي».

﴿ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ : حال من «الكاف» في «أتوك» بإضمار «قد».

﴿ تَوَلُوا ﴾ : جواب ﴿إِذَا».

﴿ وَاعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ ﴾: تسيل.

﴿ مِنَ الدَّمْعِ ﴾: أي دمعاً. فإنّ «من» للبيان. وهي مع المجرور في محلّ النصب، على التمييز. وهو أبلغ من: يفيض دمعها؛ لأنّه يدلّ على أنّ العين صارت دمعاً فيّاضاً.

﴿ حَزَناً ﴾ : نُصب على العلَّة . أو الحال . أو المصدر ، لفعل دلَّ عليه ما قبله .

﴿اَلَّا يَجِدُوا﴾: أي لنلأ يجدوا. متعلَّق «بحزناً» أو «تفيض».

﴿ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ ٢٠ : في مغزاهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عن الحلبيّ وزرارة، عن حمران ومحمّد بن مسلم (٣)، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليّ حديث طويل. وفي آخره: «وَلا على الّذين إذا ما أتـوك لتحملهم» الآية.

۱. الفقيه ۳۷٦/۳، ح ۱۷۷۸.

٢. تفسير العيّاشي ١٠٥/٢، ذيل ح١٠٠.

٣. المصدر: [عن الحلبي]عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم.

قال: عبدالله بن يزيد (١) [بن ](٢) ورقاء الخزاعي أحدهم.

وفي تفسير عليّ بـن إبـراهـيم (٢٠)، في قصّة غـزوة تـبوك: وجـاء البكّـاؤون إلى رسول الله ﷺ. وهم سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، قد شهد بدراً لا خلاف فيه. ومن بني واقف، هرمي (٤) بن عمير. ومن بني حارثة (٥)، علية بن زيد. وهو الّذي تصدّق بعرضه، وذلك أنّ رسول الله ﷺ أمر بالصدقة، فجعل الناس يأتون بها. فجاء علية، قال: يا رسول الله، [والله] (٢) ما عندي ما أتـصدّق به. وقد جعلت عرضي حلّاً. فقال له رسول الله ﷺ قد قبل الله صدقتك.

ومن بني مازن بن النجّار، أبوليلئ عبدالرحمن بن كعب. ومن بني سلمة، عمرو بن غنيمة (٧). ومن بني المعز، ما ضرة بن سارية غنيمة (٧). ومن بني المعز، ما ضرة بن سارية السلميّ. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله ﷺ يبكون. فقالوا: يا رسول الله، ليس بنا قوّة أن نخرج معك.

فأنزل الله تعالى فيهم : «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضىٰ» إلى قوله «ألّا يجدوا ما ينفقون».

قال: وإنّما سأل هؤلاء البكّاؤون نعلاً (١) يلبسونها.

وقيل (١٠٠): هم بنومقرن؛ معقل وسويد ونعمان.

وقيل (۱۱۱): أبوموسىٰ وأصحابه.

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾: بالمعاتبة.

﴿ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾: واجدون للأهبة.

ا. في حاشية نورالثقلين ٢٥٣/٣: كذا في النسخ ، لكنّ الصحيح «بديل» بدل «يزيد» ويمكن التصحيف أيضاً.

٢. من المصدر. ٣. تفسير القميّ، ٢٩٣/١.

٤. بعض نسخ المصدر: هدمي. ٥. المصدر: بني جارية.

٦. من المصدر: عمروبن غنمة.

ألمصدر: سلمةبن صخر.
 ألمصدر: وفي النسخ: «فلا» بدل «نعلاً».

 ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ : استثناف لبيان ما هو السبب ؛ لاستثذانهم من غير عذر . وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في جملة الخوالف ، إيثاراً للدعة .

في تفسير عليّ بن إبراهيم (١): و (٢) المستأذنون ثمانون رجـلاً من قبائل شـتَىٰ. و«الخوالف» النساء.

﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ : حتَّى غفلوا عن وخامة العاقبة .

﴿ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ٣: مغبّته.

﴿ يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ ﴾ : في التخلُّف.

﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾: من هذه السفرة.

﴿ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا ﴾: بالمعاذير الكاذبة.

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ﴾: لم نصد قكم ؛ لأنه

﴿ قَدْ نَبَانَا اللهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ﴾ : أعلمنا بالوحي إلى نبيّه بعض أخباركم، وهــو مــا فــي ضـمائركم من الشرّ والفساد.

﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾: قيل (٣): أي تتوبون عن الكفر <sup>(4)</sup>أم تـثبتون عـليه. فكأنّه استتابة وإمهال للتوبة.

﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ : أي إليه . فوضع الوصف موضع الضمير ، للدلالة على أنّه مطّلع على سِرّهم وعلنهم ، ولايفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم .

﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٢: بالتوبيخ والعقاب عليه.

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾: فلا تعاتبوهم.

﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾: فلا توبّخوهم.

﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ ﴾: لاينفع فيهم التأنيب. فإنَّ المقصود منه: التطهير، بالحمل على

كذا في المصدر. وفي النسخ: «النفرة» بدل «و».
 كذا في المصدر. وفي النسخ: أتبنون على الكفر.

أنوار التنزيل، ۲۹۳/۱.

الإنابة، وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطهير. فهو علَّة الإعراض، وترك المعاتبة.

﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾: من تمام التعليل، كأنّه قال: إنّهم أرجاس من أهل النار، لاينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة. أو تعليل ثان، والمعنى: أنّ النار كفتهم عتاباً، فلا تتكلّفوا عتابهم.

﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ : يجوز أن يكون مصدراً، وأن يكون علَّة.

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾ : بحلفهم، فتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون بهم.

﴿ فَإِنْ تَوْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَآيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ وبصدد عقابه، لايستلزم رضا الله، ورضاكم وحدكم لاينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابه، وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لايمكنهم أن يلبسوا على الله، فلا يهتك سترهم ولاينزل الهوان بهم.

والمقصود من الآية: النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم، بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم.

وفي مجمع البيان (١٠): عن النبيّ ﷺ [أنّه قال: ] (٢) من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضىٰ عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): لمّا قدم النبيّ ﷺ من تبوك، كان أصحابه المؤمنون يتعرّضون للمنافقين ويؤذونهم. وكانوا يحلفون لهم أنّهم على الحقّ وليس هم بمنافقين، لكي يعرضوا عنهم ويرضوا عنهم. فأنزل الله: «سيحلفون بالله لكم» الآية.

﴿ الْأَعْرَابُ ﴾ : أهل البدو .

﴿ أَشَدُّ كُفُراً وَنِفَاقاً ﴾: من أهل الحضر. لتوحّشهم، وقساوتهم، وعدم مخالطتهم لأهل العلم، وقلة استماعهم للكتاب والسنّة.

١. المجمع ، ٦١/٣.

٢. من المصدر.

٣. تفسير القميّ ، ٣٠٢/١ ٣٠٣.

﴿ وَأَجْدَرُ ٱلَّا يَعْلَمُوا ﴾ : وأحقّ بأن لايعلموا.

﴿حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ : من الشرائع، فرائضها وسننها.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ : يعلم كلِّ واحد من أهل الوبر والمدر.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ۞: فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم، عقاباً وثواباً.

وفي روضة الكافي (١): سهل، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (٢)، عن إسحاق بن عمّار أو غيره قال: قال أبو عبدالله عليه : نحن بنوهاشم وشيعتنا العرب، وسائر الناس الأعراب.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن (٤)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله عليه لل يقول: تفقّهوا في الدين. فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين، فهو أعرابيّ. إنّ الله يقول في كتابه (٥): «ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون».

الحسين بن محمّد (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربيع، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه لله يقول: عليكم بالتفقّة في الدين، ولا تكونوا أعراباً. فإنّه من لم يتفقّه في دين الله، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً.

﴿ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ﴾ : يصرفه في سبيل الله ، ويتصدَّق به .

﴿ مَغْرُماً ﴾ : غرامة وخسراناً. إذ لايحتسبه [قربة](٧) عند الله، ولايرجو عليه ثوابـه. وإنّما ينفق رياء، أو تقيّة.

﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ﴾ : دوائر الزمان ونوبه. لينقلب الأمر عليكم، فيتخلَّص من الإنفاق.

۱. الكافي ۱۹۳۸، ح۱۸۳.

٢. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٤٧٦/١. وفي النسخ: عبدالرحمن بن جبلة.

٣١/١ م-٦. ٤ المصدر: «عبدالله» بدل «عبدالرحمن».

٥. المصدر: [في كتابه]. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: أعرابياً.

٧. من أنوار التنزيل، ٤٢٩/١.

﴿ عَلَيْهِمْ دَانِرَةُ السَّوْءِ ﴾: اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربّصونه. أو الإخبار عن وقوع ما يتربّصون عليهم.

و «الدائرة» في الأصل مصدر، أو اسم فاعل. من دار، يدور. سمّي بها عقبة الزمان. و «السوء» بالفتح مصدر، أضيف إليه للمبالغة، كقولك: رجل صدق.

وقرئ (١) بضمّ السين.

﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ : لما يقولون عند الإنفاق.

﴿عَلِيمٌ ﴾ ۞: بما يضمرون.

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللهِ ﴾: سـبب قربات. وهى ثانى مفعولى «يتّخذ» و«عندالله» صفتها، أو ظرف «ليتّخذ».

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن قوله: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عندالله» أيثيبهم علمه ؟

قال: نعم.

وفي رواية أخرىٰ عنه <sup>(٣)</sup>: يثابون عليه ؟

قال: نعم.

﴿ وَصَلُواتِ الرَّسُولِ ﴾: وسبب دعواته؛ لأنّه على كان يدعو للمتصدّقين بالخير والبركة، ويستغفر لهم.

﴿ أَلاَ إِنَّهَا قُوْبَةً لَهُمْ ﴾: شهادة لهم من الله ، بصحّة معتقدهم وتصديق لرجائهم. على الاستثناف، مع حرف التنبيه و«إِلَ» المحقّقة للنسبة. والضمير «لنفقتهم».

وقرأ (٤) ورش: «قربة» بضمّ الراء.

أنوار التنزيل، ٢٩/١.
 أنوار التنزيل، ٢٩/١.

نفس المصدر والموضع، ح١٠٣.
 أنوار التنزيل، ٢٩٥١.

﴿ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾: وعدّ لهم بإحاطة الرحمة عليهم، والسين لتحقيقه. وقوله:

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ 🕲: لتقريره.

وقيل (''<sup>!</sup>: الأولىٰ في أسد وغطفان وبني تميم. والثانية فـي عـبدالله ذي البـجادين. وقومه.

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾: قيل <sup>(٢)</sup>: هم الّـذين صـلّوا إلى القبلتين. أو الّذين شهدوا بدراً. أو الّذين أسلموا قبل الهجرة.

﴿ وَالْأَنْصَارِ ﴾: وقرئ (٣) بالرفع عطفاً على «والسابقون».

قيل (<sup>4)</sup>: أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة، وأهل [بيعة](<sup>(0)</sup> العقبة الثانية [وكانوا](١) سبعين، والذين آمنوا حين تقدم عليهم أبو زرارة، مصعب بن عمير.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): هم النقباء؛ أبوذرّ والمقداد وسلمان وعمّار، ومـن آمن وصدّق وثبت على ولاية أميرالمؤمنين ﷺ .

وفي نهج البلاغة (٨٠): قال عليه الله الله الهجرة على أحد إلّا بمعرفة الحجّة في الأرض. فمن عرفها وأقرّبها، فهو مهاجر.

﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانِ ﴾: اللاحقون بالسابقين من القبيلين. أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله للسلّ قال: قلت له: إنّ الإيمان (١٠٠) درجات ومنازل، يتفاضل المؤمنون فيها عندالله ؟

١. نفس المصدر والمجلّد، ٤٣٠.

٥. من المصدر.

٧. تفسير القمئ، ٣٠٣/١.

٩. الكافي ٤٠/٢ ـ ٤١، صدر ح١.

٢ ـ ٤. نفس المصدر والموضع.

٦. من المصدر.

٨. نهج البلاغة ٢٨٠، ضمن خطبة ١٨٩.

١٠. المصدر: للايمان.

قال: نعم.

قتل: صفه لي، رحمك الله، حتّى أفهمه.

قال: إنّ الله سبّق بين المؤمنين كما يُسبّق بين الخيل يوم الرهان (۱)، ثمّ فضّلهم على درجاتهم في السبق إليه. فجعل كلّ امرئ منهم على درجة سبقه لاينقصه فيها حقّه، ولايتقدّم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً، تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة وأواخرها. وإلو ] (۱) لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق، إذاً للحق آخر (۱) هذه الأمّة أولها. نعم، ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين، وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله المقصّرين؛ لأنّا نجد من المؤمنين من الأخرين من هو أكثر عملاً من الأولين، وأكثرهم صلاة وصوماً وحجّاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً. ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله، لكان الآخرون بكثرة (٤) العمل مقدّمين على الأولين. ولكن أبي الله ربي الله ويقدّم فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدّم الله. قلت أخر درجات الإيمان أولها، ويقدّم فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدّم الله. قلت أخبرني عمّا ندب الله الله الله ويقدّم فيها من الاستباق إلى الإيمان.

فقال: قول الله عَلى: «والسابقون الأؤلون -إلى قوله - ورضوا عنه». فبدأ بالمهاجرين الأؤلين على درجة سبقهم، ثمّ ثنّى بالأنصار، ثمّ ثلّت بالتابعين لهم بإحسان. فوضع كلّ قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاحة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى سليم بن قيس الهلاليّ، عن أميرالمؤمنين عليه الله قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان: فأنشدكم الله، أتعلمون حيث نزلت «والسابقون الأوّلون

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: يوم البرهان. ٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «الحق اواخر» بدل «للحق آخر».

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: يكثرون. ٥. كمال الدّين ٢٧٦، ح ٢٥.

من المهاجرين والأنصار» و «السابقون السابقون أولئك المقرّبون» (١)، سئل عنها رسول الله على الله الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسله، وعلى بن أبى طالب [وصيّى] (٢) أفضل الأوصياء ؟

قالوا: اللهمّ نعم.

وفي روضة الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: خرجت أنا وأبي، حتّى إذا كنّا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة. فسلّم عليهم، ثمّ قال: إنّي والله، لأحبّ رياحكم وأرواحكم. فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أنّ ولايتنا لاتنال إلّا بالورع والاجتهاد. ومن ائتم منكم بعبد، فليعمل بعمله. أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأوّلون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجرة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان <sup>(1)</sup>: واختلف في أوّل من أسلم من المهاجرين، فـقيل: أوّل مـن أسلم <sup>(ه)</sup> خديجة بنت خويلد، ثمّ عليّ بن أبيطالب. وهو قول ابن عبّاس، وجابر بن عبدالله، وأنس، وزيد بن أرقم، ومجاهد، وقتادة، وابن إسحاق، وغيرهم.

قال أنس: بُعِث النبيِّ ﷺ يوم الاثنين، وصلَّى عليَّ وأسلم يوم الثلاثاء.

وقال مجاهد وابن إسحاق: إنّه أسلم وهو ابن عشر سنين. وكان مع رسول الله ﷺ أخذه من أبي طالب، وضمّه إلى نفسه يربّيه في حجره. وكان معه حتّى بُعث نبيّاً.

وروي (٢) أنّ أباطالب قال لعليّ : أي بُنيَّ ، ما هذا الدين الّذي آمنت (٢) عليه ؟ قال : يا أبة ، آمنت بالله وبرسوله وصدّقته فيما جاء به ، وصلّيت معه لله .

١. الواقعة / ١٠.

٢. من المصدر.

٤. المجمع ، ٦٥/٣.

٦. المجمع ، ١٥/٣.

۳. الکافی ۲۱۲/۸ ۲۱۳، صدر ح۲۵۹.

٥. المصدر: آمن.

V. المصدر، ر: «أنت» بدل آمنت».

فقال له: إنّ محمّداً لايدعو إلّا إلىٰ خير، فالزمه.

وروى (١) عبدالله بن موسى، عن العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمر، عن عبّاد بن عبدالله قال: سمعت عليّاً عليه يقول: أنا عبدالله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدى إلّا كذّاب مفتر. صلّيت قبل الناس بسبع سنين.

وفي مسند السيد (٢) أبي طالب الهروي، مرفوعاً إلى أبي أيوب، عن النبيّ يَيَّيُ قال: صلّت الملائكة عليَّ وعلى عليّ سبع سنين، وذلك أنّه لم يصلّ فيها أحد غيري وغيره. وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ (٢)، بإسناده مرفوعاً إلى عبدالرحمن بن عوف، في قوله سبحانه: «والسابقون الأولون».

قال: هم عشرة من قريش، أوّلهم إسلاماً علىّ بن أبي طالب.

﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ : بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم.

﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ : بما نالوا منه من النعمة الدينيَّة والدنيويَّة .

﴿ وَاَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾: وقرأ (الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المواضع . سائر المواضع .

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ ٢٠ البالغ في العظمة حدّ الأعظم منه.

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ ﴾: أي ممّن حول بلدتكم، يعني المدينة.

﴿ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾: قيل (٥): وهم جهينة، ومزينة، وأسلم، وأشجع، وغفار. كانوا نازلين حولهم.

﴿ وَمِنْ آهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾: عطف على «ممّن حولكم». أو خبر لمحذوف، صفته قوله:

﴿ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾: ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، قوله :

أنا ابـن جــلا وطــلاع الثـنايا مــ متىٰ أضع العمامة تــعرفونى

ا. نفس المصدر والموضع.
 ١١ - ١٠ - ٦٥/٣

۳ المجمع ، ۱۵/۳

نفس المصدر والموضع.
 أنوار التنزيل، ٤٣٠/١.

٥. أنوار التنزيل، ٤٣٠/١.

وعلى الأوّل صفة «للمنافقين» فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر. أو كلام مبتدأ لبيان تمرّنهم وتمهّرهم في النفاق.

﴿ لَاَتَعْلَمُهُمْ ﴾: لاتعرفهم بأعيانهم. وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوّقهم في تـحامي مواقع التهم، إلى حدّ أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك.

﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾: نطَّلع على أسرارهم. إن قدروا أن يلبسوا عليك، لم يقدروا أن يلبسوا علينا.

﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ : قيل (١): بالفضيحة والقتل . أو بأحدهما وعذاب القبر . أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان .

وفي الجوامع <sup>٢١)</sup>: ضربُ الملائكة وجوههم وأدبـارهم عـند قبض أرواحـهم، وعذاب القبر.

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ٢ : إلى عذاب النار.

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بِلْنُوبِهِمْ ﴾ : ولم يعتذروا من تخلُّفهم بالمعاذير الكاذبة.

قيل (٣): وهم طائفة من المتخلّفين، أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد لمّا بلغهم ما نزل في المتخلّفين. وقدم رسول الله ﷺ فدخل المسجد على عادته، فصلّى ركعتين، فراهم وسأل عنهم. وذكر له أنّهم أقسموا أن لايحلّوا أنفسهم حتّى تحلّهم. فقال: وأنا أقسم ألّا أحلّهم حتّى أوْمر فيهم. فنزلت، فأطلقهم.

﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً﴾: خلطوا العمل الصالح الّذي هـو إظهار الندم والاعتراف بالذنب، بآخر سيّء هو التخلّف وموافقة أهل النفاق.

و «الواو» إمّا بمعنى الباء، كما في قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً. أو للدلالة علىٰ أنّ كلّ واحد منهما مخلوط بالآخر.

\_\_\_\_

٢. الجوامع، ١٨٥.

أنوار التنزيل، ٤٣٠/١.
 أنوار التنزيل، ٤٣٠/١.

﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾: أن يقبل توبتهم. وهي مدلول عليها بقوله: «اعترفوا بذنوبهم».

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ۞: يتجاوز عن التائب، ويتفضّل عليه.

وفي أصول الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن رجل قال: قال أبوجعفر الله : الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً، فأولئك قوم مؤمنون يحدثون في إيمانهم من الذنوب الّتي يعيبها المؤمنون ويكرهونها. فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢٠): عن محمّد بن خالد بن الحجّاج الكرخيّ ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى خيثمة قال: قال أبوجعفر للله في قول الله: [ «خلطوا عملاً صالحاً وأخر سيّناً عسى الله أن يتوب عليهم» والعسى من الله واجب. وإنّما نزلت في شيعتنا المذنبين.

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٣)، رفعه إلى الشيخ في قوله تعالى: ] (٤) «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً». قال: اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار، ثمّ تابوا.

ثمَ قال: ومن قتل مؤمناً، لم يوفق للتوبة، إلَّا أنَّ الله لم يقطع طمع العباد ورجاءهم منه.

قال: وقال هو أو غيره: إنَّ «عسىٰ» من الله واجب.

عن زرارة<sup>(ه)</sup>، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خــلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً».

قال: أولئك قوم مذنبون، يحدثون في إيمانهم من الذنوب الّتى يـعيبها المـؤمنون ويكرهونها. فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم.

۱. الكافي ۲۰۸/۲، ح۲.

٢. تفسير العيّاشيّ ١٠٥/٢، ح١٠٥.

٣. نفس المصدر والمجلِّد ١٠٥\_١٠٦، ح١٠٦. ٤. من المصدر.

٥. نفس المصدر والمجلّد ١٠٦، ح١٠٩.

عن زرارة (١٦، عن أبي جعفر لللله قال: قلت له: من وافقنا من علوي أو غيره، تولّيناه. ومن خالفنا، برثنا منه من علوي أو غيره ؟!

قال: يا زرارة، قول الله أصدق من قولك: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً».

فقال له رسول الله ﷺ: [يا أبالبابة ] (١٣) اثت حلفاءك ومواليك.

فأتاهم، فقالواله: يا أبالبابة، ما ترى، أننزل على ما حكم به محمد؟

فقال: انزلوا، واعلموا أنَّ حكمه فيكم هو الذبح وأشار إلى حلقه ثمَّ ندم على ذلك. فقال: خنت الله ورسوله.

ونزل من حصنهم، ولم يرجع إلى رسول الله ﷺ. ومرّ إلى المسجد وشدّ في عنقه حبلاً، ثمّ شدّه إلى الأسطوانة الّتي تسمى: أسطوانة التوبة. وقال: لا أحله حتّى أموت أو يتوب الله عليّ.

فبلغ رسول الله ﷺ ذلك، فقال: أما لو أتانا، لاستغفرنا الله له. فأمّا إذا قصد إلى ربّه، فالله أولىٰ به.

وكان أبولبابة يصوم النهار، ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه (٤). فكانت بنته تأتيه بعشائه وتحلّه عند قضاء الحاجة. فلمّاكان بعد ذلك ورسول الله ﷺ في بيت أمّ سلمة، نزلت توبته.

٤. المصدر: «رمقه» بدل «نفسه».

فقال: يا أمّ سلمة، قد تاب الله على أبي لبابة.

فقال: يا رسول الله، أفأؤذنه بذلك؟

فقال: لتفعلنّ.

١. نفس المصدر والموضع، ح١١٠. ٢. تفسير القميّ، ٣٠٤-٣٠٤.

٣. من المصدر.

فأخرجت رأسها من الحجرة، فقالت: يا أبالبابة، أبشر فقد تاب الله عليك.

فقال: الحمد لله.

فوثب المسلمون ليحلُّوه، فقال: لا والله، حتَّى يحلَّني رسول الله ﷺ.

فجاء رسول الله ﷺ فقال: يا أبالبابة، قد تاب الله عـليك تـوبة لو ولدت مـن أمَك [... مك اً (...) هذا لكفاك.

فقال: يا رسول الله، أفأتصدّق بمالى كلّه؟

قال: لا.

قال: فبثلثيه؟

قال: لا.

قال: فىنصفه؟

قال: لا.

قال: فبثلثه؟

قال: نعم.

فأنزل الله: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً عسى الله أن يتوب عليهم إنَّ الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة -إلى قوله ـ هـو التواب الرحيم».

﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ : في تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): نزلت حين اُطلق أبولبابة وضمن ماله للتصديق.

﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾: عن الذنوب. أو حبّ المال المؤدّي بهم إلى مثله.

وقرئ (٣): «تطهّرهم». من أطهره، بمعنى: طهّره. و«تطهّرهم» بالجزم، جواباً للأمر.

١. من المصدر.

نفس المصدر والموضع. والعبارة خلاصة من الحديث السبابق. والظاهر أن المؤلف نقلها من تفسير الصافى ظناً بأنها غير الحديث السابق.
 ٣. أنوار التنزيل، ٢٠١٨.

﴿ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾: وتنمى بها حسناتهم، وترفعهم إلى منازل المخلصين.

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾: واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم.

﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ﴾: تسكن إليها نفوسهم وتـطمئنّ بـها قـلوبهم. وجـمعها لتعدّد المدعو لهم.

وقرأ(١)حمزة والكسائي وحفص بالتوحيد.

﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾: باعترافهم.

﴿ عَلِيمٌ ﴾ 🕝: بندامتهم.

وفي مجمع البيان(٢): عن النبيِّ ﷺ أنَّه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: اللهمَّ صلَّ

عليهم.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن الصادق للسِّلا أنّه سئل عن هذه الآية: أجارية هـي فـي الإمام بعد رسول الله عَلِين ؟

قال: نعم.

وفي عوالي اللئالي (4): وروي أنَّ الثلاثة الَّذين تخلَّفوا في غزوة تبوك لمَّا نزل فـي حقّهم «وعلى الثلاثة الّذين خلفوا» الآية، وتاب الله عليهم، قالوا: خذ من (٥) أموالنا صدقة يا رسول الله، وتصدّق بها وطهرنا من الذنوب.

فقال عَيْنِيَّا إِنَّهُ: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً.

فنزل «خذ من أموالهم صدقة». [ فأخذ ](١٧) منهم الزكاة المقرّرة [شرعاً ](٧).

وفي تفسير العيّاشيّ (^): [عن زرارة ](١)عن أبي عبدالله عليُّلا قال: سألته عن قول الله:

١. نفس المصدر والموضع.

٨. تفسير العيّاشي ١١٧/٢، ح١١٢. ٦ و٧. من المصدر.

٢. المجمع ، ٦٨/٣.

٣. تفسير العيّاشي ١٠٦/٢، ح ١١١ بتصرّف في صدره.

٥. ليس في المصدر. ٤. عوالي اللئالي ٦٩/٢، ح١٧٨.

٩. من المصدر. وفي النسخ: «عن على بن حنان الواسطى، عن بعض أصحابنا». وهي نفس صدر الحديث الَّذي مرَّ آنفاً ويوجد في المصدر ١٠٦/٢، ح١١١.

«خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها» أهو قوله: «وآتوا الزكاة»؟

قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان. والزكاة في الذهب والفضّة، وزكاة الصوم.

وفي أصول الكافي (١٠): حسين بن محمّد بن عـامر، بـإسناده رفـعه قـال: قـال أبـو عبدالله ﷺ: من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس، فهو كـافر. إنـما النـاس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله ﷺ: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها».

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سمعت أباعبدالله عليه الله يقول: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم، وإنّي لأكثر أهل المدينة مالاً. ما أريد بذلك إلّا أن تطهّروا.

وفي الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله على الذك آية الزكاة «خدْ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها» وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله على مناديه فنادئ في الناس: إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض الله على عليهم من الذهب والفضّة، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فنادى بهم (١) بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عمّا سوئ ذلك.

قال: ثمّ لم يفرض بشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا. فأمر مناديه فنادئ في المسلمين: أيّها المسلمون، زكّوا أموالكم تُقبّل صلاتكم.

۱. الكافي ۵۳۷/۱ ح ۱.

٢. نفس المصدر والمجلّد ٥٣٨، ح٧.

٤. المصدر: فيهم.

٣. الكافي ٤٩٧/٣، ح٢.

ثمّ (١) قال: ثمّ وجه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق (١).

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾: الضمير إمّا للمتوب عليهم، والمراد: إن يُمكِّن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم. أو لغيرهم، والمراد به التخصيص عليهما.

﴿ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾: إذا صحّت. وتعديته «بعن» لتضمّنه معنى التجاوز.

﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾: يقبلها قبول من يأخذ شيئاً، ليؤدّى بدله.

وفي كتاب التوحيد (٧٠)، بإسناده إلى سليمان بـن مـروان (٧٠): عـن أبـي عـبدالله عَلَيْهُ حديث طويل. وفيه يقول عليه : والقبض منه كَاف في وجه آخر الأخذ. والأخذ في وجه القبول منه، كما قال: «ويأخذ الصدقات» أي يقبلها من أهلها، ويثيب عليها.

وفي كتاب ثواب الأعمال (^): عن أبي جعفر لله الله قال: قال عليّ بن أبي طالب لله ا

١. ليس في المصدر.

٢. الطسق: كفلس: الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة عليها. فارسى معرّب.

٣. الخصال ٤١، ٦٩.

أ، ب: «جعفر» بدل «حفص».
 التوحيد ١٦١-١٦٢، ضمن ح٢.

٥. الخصال، ٦١٩.

٨. ثواب الأعمال ١٦٩ ـ ١٧٠، ح١٢.

٧. المصدر: سليمان بن مهران.

تصدّقت يوماً بدينار. فقال لي رسول الله ﷺ: أما علمت يا عليّ ، أن الصدقة (١) لا تخرج من يده حتّى تفكّ عنها من لحيي (١) سبعين شيطاناً كلّهم يأمره بأن لا يفعل. وما تقع في يد الربّ ﷺ. ثمّ تلا هذه الآية: «ألم يعلموا - إلى قوله - هـو التوّاب الرحيم».

وفي تهذيب الأحكام (٣): محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه قال: إن الله لم يخلق شيئاً إلا وله خازن يخزنه، إلا الصدقة فإنّ الربّ يليها بنفسه. وكان أبي إذا تصدّق بشيء، وضعه في يد السائل، ثمّ ارتده منه فقبّله وشمّه، ثمّ ردّه في يد السائل. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشيّ (<sup>6)</sup>: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله لمُثَيَّة [ قال : ما من شيء إلّا وكل به ملك إلّا الصدقة فإنّها تقع في يدالله .

عن أبي بكر (٥) عن السكوني عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ١<sup>(١)</sup> عن آبائه قال: قال رسول الله ﷺ: خصلتان الأحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنّه من صلاتي. وصدقتى من يدي إلى يد السائل، فإنّها تقع في يد الربّ.

عن محمّد بن مسلم (٧٠)، عن أحدهما للله قال: كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا أعطى السائل، قبّل يد السائل.

فقيل له: لِمَ تفعل ذلك؟

قال: لأنّها تقع في يدالله قبل يد العبد.

وقال: ليس من شيء إلَّا وُكُل به ملك، إلَّا الصدقة فإنَّها تقع في يد الله.

١. المصدر: صدقة المؤمن.

٣. التهذيب ١٠٥/٤، ضمن ح٣٠٠.

٥. نفس المصدر والموضع، ح١١٥.

٧. نفس المصدر والموضع، ح١١٧.

٢. اللَّحيان: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

٤. تفسير العيّاشي ١٠٨/٢، ح١١٥.

٦. من المصدر.

قال الفضل: أظنّه يقبّل الخبز، أو الدرهم.

عن مالك بن عطية (١١)، عن أبي عبدالله عليه الله قال: قال عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: ضمنت على ربّي أن الصدقة لاتقع في يد العبد حتّى تقع في يد الربّ. وهو قوله: «وهو يقبل التوبة عن عبادة ويأخذ الصدقات».

وفي الكافي (١٠): عن الصادق للشج : إن الله يقول: ما من شيء إلّا وقد وكَل (١٣) به من يقبضه غيري، إلّا الصدقة فإنّي أتلقفها بيدي تلقفاً. حتّى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشق التمرة، فأربيها له (١٤) كما يربي الرجل فلوه (٥) وفصيله (١٦). فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد.

﴿ وَاَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ۞: فإنّ من شأنه قبول توبة التانبين والتفضّل عليهم. ﴿ وَقُل اعْمَلُوا ﴾ : ما شئتم.

﴿ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾ : فإنه لا يخفيٰ عليه ، خيراً كان أو شرّاً.

﴿ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾: وفي تفسير العيّاشيّ (٧): عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه قال: سئل عن الأعمال: هل تُعرض على رسول الله عليه ؟

فقال: ما فيه شك.

قيل: أرأيت قول الله ﷺ: «وقل اعملوا» ما شنتم (٨) - إلى قوله - «والمؤمنون».

قال: لله شهداء في أرضه (٩).

عن أبي بصير (١٠٠)، عن أبي عبدالله للنِّلا : أنَّ أبا الخطَّاب كان يقول : إنَّ رسول الله ﷺ

۲. الكافي ٤٧/٤، ح٦.

نفس المصدر والموضع، ح١١٨.
 المصدر: وكلت.

٤. المصدر: [له].

٥. كذا في المصدر. وفي ب: فصله. وفي سائر النسخ: فضله. والفلو، الفلؤ: الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ
 السنة.

٧. تفسير العيّاشي ١٠٨/٢، ح ١١٩. ٨. ليس في المصدر: ما شئتم.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: الله شهد في أرضه.

١٠. تفسير العيّاشي ١٠٩/٢.

تُعرض عليه أعمال أمّته كلّ خميس.

فقال أبوعبدالله على : هو هكذا. ولكنّ رسول الله على تعرض عليه أعمال أمّته كلّ صباح ومساء (١٠ أبرارها وفجّارها، فاحذروا. وهو قول الله تبارك وتعالى: «فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». قال تعرض على رسول الله تين أعمال أمّته كلّ صباح ومساء، أبرارها وفجّارها، فاحذروا.

عن زرارة (٢)، عن بريد العجليّ قال: قلت لأبي جعفر ﷺ في قول الله: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

فقال: ما من مؤمن يموت ولاكافر يوضع في قبره، حتّى يُعرض عمله على رسول الله ﷺ وعلى طُلِخ فهلم إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد.

وقال أبو عبدالله (٣) لِمُلِيِّا: «والمؤمنون» هم الأئمّة لِلبِّيِّة .

عن محمّد بن مسلم (<sup>1)</sup>، عن أبي عبدالله ﷺ «اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله». قال: إنّ لله شاهد في أرضه، وأنّ أعمال العباد تُعرض على رسول الله ﷺ:

عن محمّد بن حسّان الكوفيّ (٥)، عن محمّد بن جعفر، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا كان يوم القيامة، نُصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة. ويجيء عليّ بن أبي طالب عليه وبيده لواء الحمد، فيرتقيه ويركبه وتعرض (١) الخلائق عليه. فمن عرفه، دخل الجنّة. ومن أنكره، دخل النار. وتفسير ذلك في كتاب الله: «قل اعملوا -إلى قوله - والمؤمنون».

[قال: هو والله، أميرالمؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه ]<sup>(٧)</sup>.

١. ليس في المصدر: مساء.

٢. نفس المصدر والصفحة، ح١٢٤. وفيه: [عن زرارة] بدل اعن زرارة».

٣. نفس المصدر والصفحة، ح ١٢٥. ٤. نفس المصدر والصفحة، ح ١٢٦.

٥. نفس المصدر والمجلّد ١١٠ ، ح١٢٧.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: «يذكره ويعرض، بدل «يركبه وتعرض».

٧. من المصدر.

وفي أمالي شيخ الطائفة (١)﴿ أَنْكُمُ ، بـإسناده إلى عـمر بـن أذيـنة قـال: كـنت عـند أبـي عبدالله عليَّة فقلت له: جعلت فداك، قوله كلُّك: «قل اعملوا \_إلى قوله \_ والمؤمنون». قال: إيّانا عني.

وفي أصول الكافي (٢): أحمد، عن عبدالعظيم، عن الحسين بن صباح (٣)، عمن أخبره قال: قرأ رجل عند أبي عبدالله عليه هذه الآية.

فقال: ليس هكذا هي. إنّما هي: «والمأمونون». فنحن المأمونون.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علىّ بن أبي حمزة، عن أبي بنصير، عن أبني عبدالله للنِّلْ قال: تُعرض الأعمال على رسول الله ﷺ أعمال العباد كلّ صباح، أبرارها وفجّارها فاحذروه. وهو قول الله ﷺ: «اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله» وسكت.

عدّة من أصحابنا(٥)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائئ، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليٌّ عن قول الله ﷺ: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

قال: هم الأثمة.

علىّ بن إبراهيم (١٠): عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله ﷺ.

فقال له رجل: فكيف نسوؤه؟

فقال: أما تعلمون أنَّ أعمالكم تُعرض عليه؟ فإذا رأى فيها معصية، ساءه ذلك. فلاتسو ؤوا رسول الله ﷺ وسرّوه.

١. أمالي الطوسي، ٢٣/٢.

٣. المصدر: الحسين بن ميّاح.

٥. نفس المصدر والموضع، ح ١.

۲. الكافي ۲۱/۱، ح٦٢.

نفس المصدر والمجلّد ٢١٩، ح١.

٦. نفس المصدر والموضع، ح٣.

الجزء الخامس / سورة براءة.

على (١)، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الزيّات، عن عبدالله بن أبان الزيّات (٢) وكان مكيناً عند الرضا للتِه قال: قلت للرضا للتِه : ادع الله لي ولأهل بيتي.

فقال: أو لست أفعل؟ والله ، إنَّ أعمالكم لتُعرض عليَّ في كلِّ يوم وليلة .

قال: فاستعظمت ذلك.

فقال: أما تقرأ كتاب الله عَلَى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»؟ قال: هو والله، على بن أبي طالب عليه (٣).

أحمد بن مهران (٤)، عن محمّد بن على، عن أبي عبدالله الصامت، عن يحيى بن مساور، عن أبي جعفر للشِّلا أنَّه ذكر هذه الآية «فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون». قال هو والله، علىّ بن أبيطالب.

عدّة من أصحابنا(٥)، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت الرضاعيُّ ا يقول: إنَّ الأعمال تُعرض على رسول الله عَيِّئِيٌّ أبرارها وفجَّارها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٧٠؛ حدّ ثني أبي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر للثُّغ قال: قال رسول الله ﷺ: مقامى بين أظهركم خير لكم، فإنَّ الله يقول: «وما كان الله ليعذَّبهم وأنت فيهم» (٧). ومفارقتي إيّاكم خير لكم.

فقالوا: يا رسول الله، مقامك بين أظهرنا خير لنا. فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ فقال: أمّا مفارقتي إيّاكم خير لكم؛ فلأنّه يُعرض عليَّ كلّ خميس واثنين أعمالكم. فما كان من حسنة ، حمدت الله عليها . وما كان من سيّئة ، استغفرت [الله]<sup>(٨)</sup> لكم .

عن أبي عبدالله (١) عليه : إنّ أعمال العباد تُعرض على رسول الله ﷺ كلّ صباح،

١. الكافي ٢١٩/١ ـ ٢٢٠، ح٤.

المصدر: «عن الزيات» بدل «الزيات».

٤. الكافي ٢٢٠/١، ح٥. ٥. نفس المصدر والموضع، ح٦.

٦. تفسير القمئ، ٢٧٧/١.

٧. الانفال / ٣٣.

٨. من المصدر.

٩. تفسير القمى، ٣٠٤/١.

٣. يعنى: عليّاً وأولاده الائمّة البُّئيُّ قاله الفيض في الوافي.

أبرارها وفجّارها. فاحذروا، فليستحي (١) أحدكم أن يُعرض على نبيّه العمل القبيح.

وفي كتاب جعفر بن محمّد الدوريستي (٢)، بإسناده إلى أبي ذرَ على النبيّ عَلَيْهِ أَنّه قال: تُعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة، في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكلّ عبد مؤمن، إلّا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء.

﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾: بالموت.

﴿ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَغُمَلُونَ ﴾ ۞: بالمجازاة عليه.

﴿ وَٱخَرُونَ ﴾ : من المتخلُّفين.

﴿ مُرْجُونَ ﴾ : مؤخّرون ، أي موقوف أمرهم . من أرجأته : إذا أخّرته .

وقرأ (٣) نافع وحمزة والكسائي وحفص: «مرجون» بالواو. وهما لغتان.

﴿ لِإَمْرِ اللهِ ﴾: في شأنهم.

﴿ إِمَّا يُعَذُّ بُهُمْ ﴾: إن أصرّوا على النفاق.

﴿ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ : إن تابوا.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ : بأحوالهم.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ۞: فيما يفعل بهم.

و قرئ (1): «والله غفور رحيم».

وفي كتاب معاني الأخبار (٥): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على المحدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله للله عن قول الله على المستضعفين (١).

قال: هم أهل الولاية.

۲. نورالثقلين ۲٦٤/۲، ح ٣٣٢ عنه.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. النساء / ١٠٠.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: وليستحيي.

٣. أنوار التنزيل، ٤٣١/١.

٥. المعاني ٢٠٢، ح٨

قلت: وأيّ ولاية؟

قال: إنّها ليست بولاية في الدين ، لكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة . وهم ليسوا بالمؤمنين ، ولا بالكفّار . وهم المرجون لأمر الله .

وفي أصول الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان قال: سألت أباعبدالله على عن المستضعفين؟

فقال: هم أهل الولاية.

فقلت: أي ولاية؟

فقال: أما إنّها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والمخالطة والموارثة. وهم ليسوا بالمؤمنين، ولا بالكفّار. ومنهم المرجون لأمر الله ﷺ.

محمّد بن يحيى (")، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله تعالى: «وآخرون مرجون لأمر الله».

قال: قوم كانوا مشركين، فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين. ثم إنهم دخلوا في الإسلام، فوحدوا الله وتركوا الشرك. ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم، فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة. ولم يكونوا على جحودهم، فيكفروا فتجب لهم النار. فهم على تلك الحال وإمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): حدّ ثني أبي، عن يحيى بن [أبي] (٤) عـمران، عـن يونس، عن أبي الطيّار قال: قال أبوعبدالله اللّغ : المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين، قتلوا حمزة. وذكركما نقلنا عن زرارة عن أبي جعفر الله سواء.

وفي أصول الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن حسّان،

٢. نفس المصدر والمجلّد، ٤٠٧، ح ١.

٤. من المصدر.

۱. الكافي ۵۰۵/۳ ح۵.

٣. تفسير القمى، ٣٠٤/١.

٥. الكافي ٢/٧٠٤، ح٢.

عن موسى بن بكر الواسطى، عن رجل قال: قال أبو جعفر للسلال : المرجون قوم مشركون، فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين. ثمّ إنّهم بـعد [ذلك](١) دخلوا في الإسلام، فوحّدوا [الله] (٢) وتركوا الشرك. ولم يكونوا يؤمنون، فيكونوا من المؤمنين. ثمّ إنّهم لم يؤمنوا، فتجب لهم الجنّة. ولم يكفروا، فتجب لهم النار. فهم في ذلك الحال مرجون لأمر الله.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن هشام بن سالم، عـن أبـي عـبدالله لِمَثِلًا فـي قـول الله: [ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً ]<sup>(٤)</sup> «وآخرون مرجون لأمر الله».

قال: هم قوم من المشركين أصابوا دماء من المسلمين، ثمَّ أسلموا. فهم المرجون لأمر الله.

عن زرارة (٥) وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر لمُثِّلًا وأبي عبدالله لمُثِّلًا قالا: المرجون، هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنين وسلموا من (٦) المشركين، ثمَّ أسلموا بعد تأخّره (٧)، فإمّا يعذّبهم، وإمّا يتوب عليهم.

قال حمران (٨): سألت أبا عبدالله علي عن المستضعفين؟

قال: هم ليسوا بالمؤمن ولا بالكافر(١٩)، وهم المرجون لأمر الله.

وعن ابن الطيّار (١٠٠ قال: قال أبوعبدالله للسِّلا : الناس على ستَّ فرق، يؤولون (١١١)إلى ثلاث فرق: الإيمان والكفر والضلال. وهم أهل الوعد الَّذين وُعدوا الجنَّة والنار. وهم المؤمنون، والكافرون، والمستضعفون، والمرجون لأمر الله؛ إمّا يعذَّبهم وإمّا يـتوب

١. من المصدر.

٢. من المصدر.

٤. ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

٣. تفسير العيّاشي ١١٠/٢، ح١٢٨.

٥. نفس المصدر والموضع، ح١٢٩.

كذا في المصدر. وفي النسخ: «سألوا» بدل «سلموا من».

م. تفسير العيّاشي ١١٠/٢، ذيل ح ١٣٠. ٧. المصدر: تأخر.

٩. المصدر: بالمؤمنين ولابالكفّار.

١٠. نفس المصدر والمجلّد ١١٠ـ١١١، ح ١٣١.

١١. المصدر: يؤتون.

عليهم، والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً، وأهل الأعراف.

عن الحارث(١١)، عن أبي عبدالله ﷺ : قال: سألته: بين الإيمان والكفر منزلة؟

فقال: نعم. ومنازل لو يجحد شيئاً منها، أكبّه الله في النار. بينهما آخرون مرجـون لأمر الله. [وبينهما المستضعفون إ<sup>٢٦</sup> وبينهما آخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً. وبينهما قوله: «وعلى الأعراف رجال» <sup>(٣)</sup>.

عن زرارة (٤)، عن أبي جعفر طلط قال: المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين، فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما (٥). ثمّ دخلوا بعد في الإسلام، فوحدوا الله وتركوا الشرك. ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم، فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة. ولم يكونوا على جحودهم، فيكفروا فتجب لهم النار. فهم على تلك الحال، إمّا يعذّبهم وإمّا بتوب عليهم.

قال أبو عبدالله علي يرى فيهم رأيه (٦).

قال: قلت: جعلت فداك، من أين يرزقون؟

قال: من حيث شاء الله.

وقال أبو إبراهيم النِّه هؤلاء يوقفهم حتَّى يتبيَّن (٧) فيهم [رأيه ]٥٠٠.

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ﴾: عطف على «وآخرون مرجون». أو مبتدأ خبره محذوف، أي وفيمن وصفنا «الّذين اتّخذوا». أو منصوب على الاختصاص.

وقرأ<sup>(٩)</sup>نافع وابن عامر، بغير واو.

في الجوامع (١٠٠): روي أنَّ بني عمرو بن عوف لمَّا بنوا مسجد قباء وصلَّى فيه رسول

٢. من المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ١١١/٢، - ١٣٢.

تغنير العياسي ١١١١/ ح ١١١.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: ترى فيهم راية.

ا د د ا د ا

٨. من المصدر.

١٠. الجوامع، ١٨٦.

١. نفس المصدر والمجلّد ١١١، ١٣٣٠.

٣. الأعراف/٤٦.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: أشباههم.

٧. المصدر: يرى.

٩. أنوار التنزيل، ٤٣١/١.

الله ﷺ، حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف، وقالوا: نبني مسجداً نصلّي فيه ولا نحضر جماعة محمّد. فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء، وقالوا لرسول الله ﷺ وهو يتجهّز إلى تبوك: إنّا نحبّ أن تأتينا فتصلّى لنا فيه.

فقال: إنّي على جناح سفر.

ولمًا انصرف من تبوك، نزلت. فأرسل من هدم المسجد وأحرقه، وأمر أن يُتَخذ مكانه كناسة تلقئ فيها الجيف والقمامة.

﴿ ضِرَاراً ﴾: مضارّة للمؤمنين؛ أصحاب مسجد قباء.

﴿ وَكُفُواً ﴾: وتقوية للكفر الّذي يضمرونه.

﴿ وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء، وأرادوا أن يتفرّقوا عنه وتختلف كلمتهم.

﴿ وَإِرْصَاداً ﴾: وإعداداً وترقباً.

﴿لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾: يعنى أبا عامر الراهب.

قيل (١): بَنُوه على قصد أن يؤمّهم فيه أبو عامر، إذا قدم من الشام.

«من قبل» متعلّق «بحارب». أو «باتّخذوا» أي اتّخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلّف.

وفي الجوامع (٢٠): إنّه كان قد ترهّب في الجاهليّة، ولبس المسوح. فلمّا قدم النبيّ ﷺ المدينة، حسده وحزّب عليه الأحزاب. ثمّ هرب بعد فتح مكّة، وخرج إلى الروم وتنصر. وكان هؤلاء يتوقّعون رجوعه إليهم، وأعدّوا هذا المسجد له ليصلّي فيه ويظهر على رسول الله ﷺ.

وإنّه كان يقاتل رسول الله ﷺ في غزواته، إلى أن هرب إلى الشام، ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله ﷺ ومات بقنسرين ٣٠ وحيداً.

١. تفسير الصافي، ٢٧٥/٢. ٢. الجوامع، ١٨٦.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «بعترين» بدل «بقنسرين».

﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ آرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ ﴾: ما أردنا بنيانه إلّا الخصلة الحسنى، أو الإرادة الحسنى. وهي الصلاة والذكر، والتوسعة على المصلّين.

﴿ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ٢٠ في حلفهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): كان سبب نزولها أنّه جاء قوم من المنافقين إلى رسول الله ﷺ. فقالوا: يا رسول الله، أتأذن لنا أن نبني مسجداً في بنيسالم للعليل والليلة المطيرة والشيخ الفاني. فأذن لهم رسول الله ﷺ وهو على الخروج إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله، لو أتيتنا فصليت فيه.

قال: أنا على جناح السفر. فإذا وافيت إن شاء الله، أتيته فصلّيت فيه.

فلمّا أقبل رسول الله ﷺ من تبوك، نزلت عليه هذه الآية في شأن المسجد وأبي عامر الراهب. وقد كانوا حلفوا لرسول الله ﷺ إنّهم يبنون ذلك للصلاح والحسنى. فأنزل الله على رسوله: «والذين اتّخذوا مسجداً» الآية. قال: «وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني: أباعامر الراهب. كان يأتيهم، فيذكر رسول الله ﷺ وأصحابه.

وفي تفسير الإمام (٢) على عند قوله: «لا تقولوا راعنا وقولوا» (٢) من سورة البقرة: أنَّ رسول الله على كان تأتيه الأخبار عن صاحب دومة الجندل (٤)، وكانت تلك النواحي له مملكة عظيمة (٥) ممّا يلي الشام. وكان يهدّد رسول الله على بقصده وبقتل (١) أصحابه. وكان أصحاب رسول الله على خائفين وجلين من قبله.

قال: ثمَّ إنَّ المنافقين اتَّفقوا وبايعوا لأبي عامر الراهب الَّذي سمَّاه رسول الله ﷺ:

۲. تفسير العسكري ٤٨١ ح ٣٠٩، ببعض الاختلاف.

١. تفسير القميّ ٣٠٥/١

٣. البقرة / ١٠٤.

دومة الجندل: حصن عادي بين المدينة والشام يقرب من تبوك، وهي أقرب إلى الشام وهي لفصل بين الشام والعراق، وهي احدى حدود فدك. ويقال: إنّها تسمّى بالحوف.

قال الجوهريّ وأصحاب اللغة: يقولون بضمّ الدال وأصحاب الحديث يفتحونها.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وكان ملك النواحي له مملكة عظيمة».

٦. المصدر: دبأن يقصده ويقتل، بدل دبقصده ويقتل،

الفاسق. وجعلوه أميراً ونجعوا(١)له بالطاعة.

فقال لهم: الرأي أن أغيب من المدينة، لئلا أتّهم إلى أن يتمّ تدبيركم. وكاتبوا أكّيدِر صاحب دومة الجندل، ليقصد المدينة.

فأوحى الله تعالى إلى محمّد، وعرّفه ما أجمعوا عليه من أمره، وأمره بـالمسير إلى تبوك.

وكان رسول الله ﷺ كلّما أراد غزواً، ورَىٰ بغيره . إلّا غزاة تبوك، فإنّه أظهر ما كان يريده وأمرهم أن يتزوّدوا لها. وهي الغزاة الّتي افتضح فيها المنافقون، وذمّهم الله في تثبطهم عنها. وأظهر رسول الله ﷺ ما أوحى الله تعالى إليه أنّ الله سيظهره بأكّيدر حتّى يأخذه ويصالحه على ألف أوقية ذهب في رجب، ومائتي حلّة وألف أوقية في صفر، وينصرف سالماً إلى ثمانين يوماً.

فقال لهم رسول الله ﷺ: إنّ موسى وعد قومه أربعين ليلة، وإنّي أعـدكم ثــمانين، أرجع سالماً غانماً ظافراً بلا حرب يكون ولايشتاك أحد من المؤمنين.

فقال المنافقون: لا والله، ولكنّها أخر كرّاته الّتي لاينجبر بعدها. إنّ أصحابه ليموت بعضهم في هذه الحرب ورياح البوادي ومياه المواضع المؤذية الفاسدة، ومن سلم من ذلك فبين أسير يد أكيّدٍر وقتيل وجريح.

واستأذنه المنافقون بعلل ذكروها، بعضهم يعتلّ <sup>(٢)</sup>بالحرّ وبعضهم بمرض بجسده وبعضهم بمرض عياله. وكان يأذن لهم.

فلمًا أصبح وصح عزم رسول الله على الرحلة إلى تبوك، عمد هؤلاء المنافقون فبنوا خارج المدينة مسجداً هو مسجد الضرار. يريدون الاجتماع فيه، ويوهمون أنه للصلاة. وإنّماكان يجتمعون فيه لعلة الصلاة فيتم تدبيرهم ويقع هناك ما يسهل به لهم ما يريدون.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: «أسيراً ونخعوا» بدل «أميراً عليهم ونجعوا».

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: يقتل.

ثمّ جاء جماعة منهم إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله، إنَّ بيوتنا قاصية عن مسجدك، فإنَّا نكره الصلاة في غير جماعة ويصعب علينا الحضور، وقد بنينا مسجداً. فإن رأيت أن تقصده وتصلّى فيه، لنتيمّن ونتبرّك بالصلاة في موضع مصلّاك.

فلم يعرّفهم رسول الله ﷺ ما عرّفه الله تعالى من أمرهم ونفاقهم. وقال: انتوني بحماري. فأتي باليعفور، فركبه يريد نحو مسجدهم. فكلّما بعثه هـو وأصحابه، لم ينبعث ولم يمش. فإذا صرف رأسه عنه إلى غيره، سار أحسن سيرة وأطببه.

قالوا: لعلَّ هذا الحمار قد رأى من الطريق شيئاً كرهه، ولذلك لاينبعث نحوه!

فقال رسول الله على التوني بفرس. فركبه، فلمًا بعثه نحو مسجدهم لم ينبعث، وكلّما حرّكوه نحوه، لم يتجدد على الله المرابعة على المرابعة على المرابعة على المرابعة على المرابعة على المرابعة على الفرس قد كره شيئاً في هذا الطريق.

فقال: تعالوا نمش إليه. فلمّا تعاطئ هو ومن معه المشي نحو المسجد، جفوا في مواضعهم ولم يقدروا على الحركة. وإذا همّوا بغيره من المواضع، خفّت حركاتهم ونقيت أبدانهم وبسطت قلوبهم. فقال رسول الله ﷺ: هذا أمر قد كرهه الله، وليس يريده الآن. وأنا على جناح سفر، فأمهلوني حتّى أرجع إن شاء الله ثمّ أنظر في هذا نظراً يرضاه الله.

وجدً في العزم على الخروج إلى تبوك، وعزم المنافقون على اصطلام مخلّفيهم إذا خرجوا. فأوحى الله تعالى إليه: يا محمّد، إنّ العليّ الأعلىٰ يقرئك السلام، ويقول: إمّا أن تخرج أنت ويقيم عليّ، وإمّا أن يخرج عليّ وتقيم أنت.

فقال رسول الله ﷺ ذاك لعلى الله ﴿

فقال عليّ لله الله السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله. وإن كنت أحبّ أن لا أتخلّف عن رسول الله ﷺ في حال من الأحوال.

فقال رسول الله ﷺ: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدى؟

قال: رضيت، يا رسول الله.

فقال له رسول الله ﷺ: يا أبا الحسن، إن أجر خروجك معي في مقامك بالمدينة. وإن الله قد جعلك أمّة وحدك، كما جعل إبراهيم ﷺ أمّة، تمنع جماعة المنافقين والكفّار هيبتك عن الحركة على المسلمين.

فلمًا خرج رسول الله ﷺ وشيّعه عليّ للله على المنافقون وقالوا: إنّـما خـلّفه محمّد بالمدينة، لبغضه له وملاله منه، وما أراد بذلك إلّا أن يتنبّه المنافقون فيقتلوه.

فاتصل ذلك برسول الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فقال رسول الله ﷺ: ما يكفيك أنّك جلدة ما بين عينيَّ ، ونور بصري ، وكالروح في بدني ؟

ثمّ سار رسول الله ﷺ بأصحابه، وأقام عليّ ﷺ بالمدينة. فكان كلّما دبّر المنافقون أن يوقعوا بالمسلمين، فزعوا من عليّ ﷺ وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك. وجعلوا يقولون فيما بينهم: هي كرة محمّد الّتي لايؤوب منها.

ثمّ ذكر ﷺ قصّة رسول الله ﷺ مع أكّيدِر، وأخذه له، وصلحه معه ـ عـلى مـا مـرّ ذكره ـ..

ثمّ قال: وعاد رسول الله ﷺ غانماً ظافراً، وأبطل الله كيد المنافقين. وأمر رسول الله ﷺ بإحراق مسجداً» الآيات، أبا عالم الراهب كان عجل هذه الأمّة، كعجل قوم موسى. وأنّه دمّر الله عليه، وأصابه بقولنج وبرص وفالج ولقوة. وبقي أربعين صباحاً في أشدّ العذاب، ثمّ صار إلى عذاب الله.

﴿ لاَتَقُمْ فِيهِ آبَداً ﴾: أي لا تصلُّ فيه أبداً. يقال: فلان يقوم بالليل، أي يصلِّي.

﴿لَمَسْجِدٌ ٱسِّسَ عَلَى التَّقْوىٰ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ ﴾: من أيَّام وجوده.

و «مِن» يعمّ الزمان والمكان، كقوله:

لمن الديار بـقُنّة (١) الحجر أقوين من حجج ومن دهـر

١. قنة كلّ شيء: أعلاه.

الجزء الخامس / سورة براءة.

وفي الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسي، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله للعلا قال: سألته عن المسجد الّذي أسّس على التقويٰ. قال: مسجد قباء.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عِنْظًا. عن قوله: «لمسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم».

قال: مسجد قباء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٣)</sup> يعني: مسجد قباء.

أسَّسه رسول الله عَيَّالِيَّةُ وصلَّى فيه أيَّام مقامه بقباء.

قيل (٤): من الاثنين إلى الجمعة.

وفسّره (٥) بعضهم بمسجد رسول الله يَتَأْلِلُهُ لقول أبي سعيد (١): سألت رسول الله يَتَلِلُهُ فقال: هو مسجدكم هذا؛ مسجد المدينة. ولم يثبت رواية أبي سعيد.

﴿ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ : أولئ أن تصلَّى فيه.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧) قال: يعني من مسجد النفاق. وكان على طريقه رجل إذا أتي مسجد قباء فيأمر (٨) فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه ويمشي على حجر في ناحية الطريق ويسرع المشي، ويكره أن يصيب ثيابه منه شيء.

فسألته: هل كان النبي عَيِّل إلله يصلَّى في مسجد قباء؟

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ ﴿: في تفسير العيّاشيّ (١٠) عن

۱. الكافي ۲۹٦/۳، ح۲.

٣. تفسير القمّى، ٣٠٥/١.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. تفسير العيّاشي ١١١١/٢ منمن ح١٣٦.

٩. نفس المصدر والمجلّد ١١٢، ضمن ح١٣٦.

۲. تفسير العيّاشي ١١١/٢، -١٣٦.

٤. أنوار التنزيل، ٤٣٢/١.

٦. ب: أبى سعد.

المصدر: «فقام» بدل «فيأمر».

الصادق للهلا: هو الاستنجاء بالماء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١١): كانوا يتطهّرون بالماء.

وفي مجمع البيان (٣): قيل: يحبّون أن يتطهّروا بـالماء مـن الغـائط والبـول. وهــو المروئ عن السيّدين الباقر والصادق ﷺ.

وروي (٣)عن النبيّ ﷺ أنّه قال لأهل قباء: ماذا تفعلون في طهركم؟ فإنّ الله ﷺ قد أحسن عليكم الثناء.

قالوا: نغسل أثر الغائط.

فقال: أنزل الله فيكم «والله يحبّ المطّهرين».

﴿ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ ﴾: بنيان دينه.

﴿ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ ﴾ : على قاعدة محكمة ، هي التقوىٰ من الله وطلب مرضاته بالطاعة.

﴿ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ : على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلَها بقاء وهو الباطل، والنفاق الذي مثله، مثل شفا جرف هار في قلّة الثبات.

و «الشفا» الشفير. و «جرف الوادي» جانبه الّذي ينحفر أصله بالماء و تجرفه السيول. و «الهار» الهاثر، الّذي أشفيٰ على السقوط والهدم.

﴿ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ : لمّا جعل الجرف الهار مجازاً عن الباطل ، قيل <sup>63)</sup>: «فانهار به في نار جهنّم» .

والمعنى: فهوئ به الباطل في نار جهنّم، فكأنّ المبطل أسس بنياناً على شفير جهنّم، فطاح به إلى قعرها.

وقرأ (٥) نافع وابن عامر: «أُسِّس» على البناء للمفعول.

١. تفسير القميّ ، ٣٠٥/١. ٢. المجمع ، ٧٣/٣.

٣. نفس المصدر والموضع. ٤. تفسير الصافي، ٣٧٩/٢.

٥. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

وقرئ (١١): «أساس بنيانه»، و«أسّ بنيانه» على الإضافة. و«أسس»، و«اَسَاس»، و«اَسَاس»، و«أسَاس»، و«إساس» بالكسر، وثلاثتها جمع أسّ. و«تقوى» بالتنوين، على أنّ الألف للإلحاق لا للتأنيث، كتترى.

وقرأ (٢) ابن عامر وحمزة وأبوبكر: «جرف» بالتخفيف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>۱۲)</sup>: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للسُّلا قال: مسجد الضرار الّذي أسّس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم.

وفي مصباح الشريعة (<sup>4)</sup>: قال الصادق لله الله على عبادة مؤسّسة على غير التقوى <sup>(۵)</sup> فهي هباء منثوراً. قال الله كان «أفمن أسّس بنيانه على تقوىٰ من الله ورضوان» من الله <sup>(۱)</sup> «خير أم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم» الآية.

وتفسير التقوى: ترك ما ليس بأخذه بأس (٧)، حذراً عمّا به بأس.

﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ن : إلى ما فيه صلاح ونجاة.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٩)، بإسناده إلى خنيس بن معمّر (٩) قال: دخلت على أميرالمؤمنين ورحمة الله. أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه فقلت: السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله. كيف أمست؟

قال: أمسيت محبّاً لمحبّنا ومبغضاً لمبغضنا، [أمسى محبّنا مغتبطاً](١١) برحمة من الله كان منتظرها(١١). وأمسى عدوّنا يؤسّس بنيانه على شفا جرف هار، فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّم.

١. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمى، ٣٠٥/١.

٤. مصباح الشريعة ، ٤٥٣ ـ ٤٥٤.

المصدر: كل عبادة غير مؤسّسة على التقوى.
 ٦. ليس في المصدر: من الله.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «يأخذه» بدل «بأخذه بأس».

٩. المصدر: خنيس بن المعتمر.

٨. أمالي الطوسي، ١١٢/١.

١١. المصدر: ينتظرها.

١٠. من المصدر.

وبإسناده (۱) إلى أميرالمؤمنين على أنه قال: ليس عبد من عباد الله ممّن امتحن الله قلبه بالإيمان، إلّا وهو يجد مودّتنا على قلبه، فهو محبّنا. وليس عبد من عباد الله ممّن سخط الله عليه، إلّا وهو يجد بغضنا على قلبه، فهو مبغضنا. فأصبح محبّنا ينتظر الرحمة، وكأنّ أبواب الرحمة قد فُتحت له. وأصبح مبغضنا على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنّم. فهنيناً لأهل الرحمة رحمتهم، وهنيناً (۱) لأهل النار مثواهم.

وبإسناده (٢) إلى صالح بن ميثم التمار ﴿ قال: وجدت في كتاب ميثم ﴿ قال: تمسّينا ليلة عند أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب الله فقال لنا: ليس من عبد امتحن الله قلبه بالإيمان، إلّا أصبح يجد مودّتنا على قلبه. ولا أصبح عبد ممّن سخط الله عليه، إلّا يجد بغضنا على قلبه. فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ لنا، ونعرف بغض المبغض لنا. وأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّنا، برحمة من الله ينتظرها كلّ يوم. وأصبح مبغضنا يوسس بنيانه على شفا جرف هار، فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهتم، وكأنّ أبواب الرحمة قد فُتحت لأصحاب الرحمة مراكمة عنه وتعساً لأصحاب الرحمة رحمتهم، وتعساً لأصحاب النار مثواهم.

﴿ لاَ يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ الَّذِي بَنُوًا ﴾ : بناؤهم الّذي بنوه. مصدر، أريد بــه المــفعول. وليس بجمع، ولذلك قد تدخله التاء. ووُصف بالمفرد، وأخبر عنه بقوله :

﴿ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾: أي شكًّا ونفاقاً.

والمعنى: أنّ بناءهم هذا لايزال سبب شكّهم وتزايد نفاقهم، فإنّه حملهم على ذلك. ثمّ لمّا هدمه الرسول ﷺ رسخ ذلك في قلوبهم وازداد، بحيث لايزول وسمه عن قلوبهم.

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾: قطعاً، بحيث لايبقى لها قابليّة الإدراك والإضمار. وهو في

٢. المصدر: تعسأ.

۱. أمالي الطوسي، ۳۲/۱

٣. أمالي الطوسي، ١٤٧/١ ـ١٤٨.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: لأهل أصحاب الرّحمة.

الجزء الخامس / سورة براءة

غاية المبالغة والاستثناء من أعمّ الأزمنة.

وقيل (١): المراد بالتقطّع: ما هو كائن بالقتل؛ أو في القبر، أو في النار.

وقيل (٢): التقطّع بالتوبة ، ندماً وأسفاً.

وقرأً (٣) يعقوب: «إلى» بحرف الانتهاء. «وتقطّع» بمعنى: تتقطّع. وهـو قـراءة ابـن عامر وحمزة وحفص.

وقرئ (٤): «يقطّع» بالياء. و«تقطع» بالتخفيف. و«تقطع قلوبهم» على خطاب الرسول، أو كلّ مخاطب. و«لو قطعت» على البناء للفاعل أو المفعول.

وفي الجوامع (٥): عن الصادق للثُّلا أنَّه قرأ: «إلى أن تقطُّع».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) يعني : حتّى ينقطع قلوبهم.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: بنيّاتهم.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ١٠ فيما أمر بهدم بنائهم.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٧): فبعث رسول الله تَتَكِلِلُهُ مالك بن جشم (٨) الخزاعي وعامر بن عديّ أخا بني عمرو بن عوف، على أن يهدموه ويحرقوه. فجاء مالك فقال لعامر: انتظرني حتّى أخرج ناراً من منزلي. فدخل وجاء بنار وأشعل في سعف النخل، ثمَّ أشعله في المسجد فتفرِّقوا. وقعد زيد بن حارثة حتَّى احترقت البنية، ثمَّ أمر بهدم حائطه.

وفي مجمع البيان (٩): وروي أنّه أرسل عمّار بن ياسر ووحشيّاً، فحرقاه. وأمر بأن يُتَّخذ كناسة يلقي فيه الزبل و (١٠) الجيف.

٢. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. تفسير القمّى ٣٠٥/١، بتصرّف في صدره.

٨. المصدر: الدجشم. ور: جثم. وأ، ب: خيثم.

١٠. المصدر: «فيها» بدل «فيه الزُّبل و».

١. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

٣. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

٥. الجوامع ١٨٧ بتصرّف.

٧. نفس المصدر والموضع.

٩. المجمع ، ٧٣/٣.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَانَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾: تـمثيل لإثبات الله إيّاهم الجنّة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله.

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾: استثناف ببيان ما لأجله الشري.

وقيل (١): «يقاتلون» في معنى الأمر.

وقرأ(٢) حمزة والكسائئ بتقديم المبنئ للمفعول. وقد عرفت أنَّ الواو لا تـوجب الترتيب، وأنَّ فعل البعض قد يُسنَد إلى الكلِّ.

﴿ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً ﴾ : مصدر مؤكّد لما دلّ عليه الشري، فإنّه في معنى : الوعد. أو فعله محذوف، أي وعد ذلك على نفسه وعداً ثابتاً.

﴿ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴾: مذكوراً فيهما كما أثبت في القرآن.

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ : مبالغة في الإنجاز، وتقرير لكونه حقًّا.

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾: فافرحوا بـه غـاية الفـرح. فـإنّه أوجب لكـم عظائم المطالب، كما قال:

﴿ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿ التَّابِثُونَ ﴾: رفع على المدح، أي هم التائبون، والمراد بهم: المؤمنون المذكورون.

ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، تقديره: التـائبون مـن أهـل الجـنّة وإن لم يجاهدوا، لقوله: «وكلّاً وعدالله الحسنيٰ». أو خبره ما بعده، أي التاثبون عن الكفر على الحقيقة ، هم الجامعون لهذه الخصال.

وقرئ (٣) بالياء نصباً على المدح. أو جرًا، صفة للمؤمنين.

وفي قراءة الباقر والصادق عَلَيْكِنا : «التائبين -إلى قوله ـ والحافظين». رواها في مجمع البيان (٤) عنهما عليه .

> ١. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١. ٣. أنوار التنزيل، ٤٣٤/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤٣٣/١.

٤. المجمع ، ٧٤/٣.

وفي روضة الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [بن عليّ ] (٢) عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليّ قال: تلوت «التاثيون العابدون».

فقال: لا، اقرأ: «التاثبين العابدين» إلى أخرها.

فسئل عن العلَّة في ذلك؟

فقال: اشترى من المؤمنين التائبين العابدين.

﴿ العَابِدُونَ ﴾ : الَّذين عبدوا الله مخلصين له.

﴿الْحَامِدُونَ ﴾: بنعمائه.

﴿ السَّائِحُونَ ﴾: الصائمون، لقوله ﷺ: سياحة أمتي الصوم. شُبّه بها من حيث أنّه يعوق عن الشهوات. أو لأنّه رياضة نفسانيّة، يتوصّل بها إلى الاطّلاع على خفايا الملك والملكوت. أو السائحون للجهاد، أو لطلب العلم.

﴿ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ : في الصلاة.

﴿ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : بالإيمان والطاعة .

﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ : عن الشرك والمعاصي.

قيل (٣): العاطف فيه للدلالة على أنّه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة، كأنّه قال: الجامعون بين الوصفين.

وفى قوله:

﴿ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴾: أي فيما بيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع، للتنبيه على أنّ ما قبله مفضّل الفضائل، وهذا مجملها.

وقيل <sup>46</sup>: إنّه للإيذان بأنّ التعداد قد تمّ بالسابع، من حيث أنّ السبعة هو العدد التامّ. والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه، ولذلك سُمّى: واو الثمانية.

١. الكافي ٣٧٨/٣٧٧/٨ - ٥٦٩. ٢. ليس في المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل، ٤٣٤/١.

وفي الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عشمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه، فذاك له. فإن رفعه إلى الإمام، قطعه. فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول الله على الأمام، وذلك قول الله على الإمام، فليس لأحد أن يتركه.

﴿ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (ش: يعني به: هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل. ووضع المؤمنين موضع ضميرهم، للتنبيه على أنّ إيمانهم دعاهم إلى ذلك، وأنّ المؤمن الكامل من كان كذلك. وحذف المبشَّر به للتعظيم، كأنّه قيل: وبشَرهم بما يجلَ عن إحاطة الإفهام وتعبير الكلام.

وفي الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه قال: كتب أبوجعفر على في رسالة إلى بعض خلفاء بني أميّة: ومن ذلك من ضيّع الجهاد الذي فضّله الله تعالى على الأعمال، وفضّل عامله على العمّال، تفضيلاً في الدرجات والمغفرة والرحمة؛ لأنّه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين، وبه الشرى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنّة بيعاً مفلحاً منجحاً، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود. وأوّل ذلك الدعاء إلى طاعة الله على من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد ، عن أبي عمرو الزبيريّ ، عن أبي عبدالله عليّلًا قال : قلت له : أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيل الله ، أهو لقوم لايحلّ إلّا لهم ولايقوم به إلّا من كان منهم ، أم هو مباح لكلّ من وحّد

۲. الکافی ۳/۵، صدر ح ٤.

۱. الكافي ۲۵۱/۷، ح ۱.

٣. الكافي ١٣/٥ ـ ١٥، صدر ح١.

الله على وآمن برسوله على ومن كان كذا، فله أن يدعو إلى الله كان وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيله ؟

فقال: ذلك لقوم لا يحلّ إلّا لهم، ولا يقوم بذلك إلّا من كان منهم.

قلت: من أولئك؟

قال: من قام بشرائط الله تعالى في القتال والجهاد على المجاهدين، فهو المأذون له في الدعاء إلى الله. ومن لم يكن قائماً بشرائط الله في الجهاد على المجاهدين، فليس بمأذون له في الجهاد ولا إلى الدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد.

قلت: فبيّن لي، يرحمك الله.

قال: الله تبارك وتعالى أخبر [نبيّه](١) في كتابه الدعاء إليه، ووصف الدعـاة إليـه. فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاً، ويستدلّ ببعضها على بعض. فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتّباع أمره.

إلى قوله: ثمّ ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبـعد رسـوله فـي كـتابه، فـقال: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».

ثمّ أخبر عن هذه الأمّة وممّن هي، وأنّها من ذرّيّة إبراهيم ومن ذرّيّة إسماعيل، من سكّان الحرم، ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ، الّذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، من أهل المسجد الّذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، الّذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة محمّد (٢)، الّذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله: «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» يعني: أوّل من اتبعه على الإيمان به والتصديق له بما جاء من عند الله ﷺ من أمّته التي بُعِث فيها ومنها وإليها قبل الخلق،

١. من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. ٢٠. بعض نسخ المصدر: ﴿إبراهيم، بدل «محمّد».

ممّن لم يشرك بالله قطّ ولم يلبس إيمانه (١) بظلم، وهو الشرك.

ثم ذكر أتباع نبيّه ﷺ وأتباع هذه الأمّة، الّتي وصفها بكتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه وأذن لها في الدعاء إليه، فقال: «يا أيّها النبيّ حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين» (٢).

ثمّ وصف أتباع نبيّه على المؤمنين فقال: «محمّد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» (٣٠). وقال: «يوم لا يخزي الله النبيّ واللّذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، (٤٠) يعنى أولئك المؤمنين. وقال: «أفلح المؤمنون» (٥٠).

ثمّ حلاهم ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق بهم إلّا من كان منهم، فقال فيما حلاهم به ووصفهم: «اللذين هم عن اللغو معرضون - إلى قوله - أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» (١٠). وقال في صفتهم وحليتهم أيضاً: «الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أشاماً، يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهاناً» (٧).

ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم «أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن».

\_\_\_\_

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ولم يلبسوا إيمانهم.

٢. الأنفال / ٦٤. م. الفتح / ٢٩.

٤. التحريم / ٨. المؤمنون / ٢.

٦. المؤمنون /٣ ـ ١١. ٧ الفرقان /٦٨ ـ ٦٩.

ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته (۱)، فقال: «ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» (۱).

فلمًا نزلت هذه الآية: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة» قام رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: يا نبيّ الله» أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يُقتل إلّا أنّه يقترف من هذه المحارم، أشهيد هو؟

فأنسزل الله على رسسوله «التائبون العابدون» (٣) الآية. فبشر (٤) النبيّ يَلَّلُهُ المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة، وقال: «التائبون» من الذنوب. [ «العابدون» الذين لا يعبدون إلّا الله ولا يشركون به شيئاً. «الحامدون» الذين يحمدون الله على كلّ حال في الشدّة والرخاء. و «السائحون» الصائمون. «الراكعون الساجدون» الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون الها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها والخشوع فيها وفي أوقاتها. «الآمرون بالمعروف» بعد ذلك، والعاملون به. «والناهون عن المنكر» والمنتهون عنه.

قال: فبشَر من قُتل وهو قائم بهذه الشروط بـالشّهادة والجـنّة. والحـديث طـويل أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم (٢)؛ عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله علي بن قال: لقي عبّاد البصريّ عليّ بن الحسين عليه في طريق مكّة، فقال له: يا عليّ بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته! إنّ الله تعالى يقول: «إنّ الله المترئ من المؤمنين \_إلى قوله \_هو الفوز العظيم».

فقال له عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: أتمّ الآية .

كذا في المصدر. وفي النسخ: ثم ذكر وأفاهم (واتاهم -خ ل) له بعده ومتابعته.

۲. التوبة / ۱۱۱.

٣. التوبة / ١١٢.٥. من المصدر.

٤. المصدر: «ففسّر» بدل «فبشر».

٦. الكافي ٢٢/٥، ح ١.

فقال: «التاثبون العابدون \_إلى قوله \_وبشّر المؤمنين».

فقال عليّ بن الحسين عليه : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم، فالجهاد معهم أفضل من الحجّ.

عدة من أصحابنا (()، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله على الله أبيه الميمون، عن أبي عبدالله على الله أو أميرالمؤمنين على كان إذا أراد القتال، قال هذه الله عوات: اللهم إنّك أعلمت (() سبيلاً من سبلك، جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشرف سبلك (() عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبّها إليك مسلكاً. ثمّ اشتريت فيه «من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعداً عليه حقاً (). فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه، ثمّ وفي لك ببيعه الذي بايعك عليه، غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا مبدّلاً تبديلاً. والدعاء طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير على بن إبراهيم <sup>(٤)</sup>: قال: نزلت في الأئمّة صلوات الله عليهم.

حدّ ثني أبي (٥)، عن بعض رجاله قال: لقي الزهريّ عليّ بن الحسين عليّ في طريق الحجّ، فقال له: يا عليّ بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته! إنّ الله تبارك وتعالى يقول: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم».

فقال على بن الحسين الله : إنَّما هم الأثمَّة صلوات الله عليهم.

فقال: «التاثبون العابدون الحامدون السائحون إلى قوله وبشر المؤمنين».

فقال له عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: إذا رأينا هؤلاء الّذين هـذه صـفتهم، فالجهاد معهم أفضل من الحجّ.

\_\_\_\_\_\_

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أعملت.
 ٤. تفسير القمّي ٣٠٦/١.

۱. الكافي ٤٦/٥، صدر ح ١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: سبيلك.

٥. نفس المصدر والموضع.

وفيه (''أيضاً: أنزلت في الأثمّة؛ لأنّه وصفهم بصفة لا تجوز في غيرهم. «فالأمرون بالمعروف» هم الذين يعرفون المعروف كلّه، صغيره وكبيره ودقيقه وجليله (۲) و «الناهون عن المنكر» هم الذين يعرفون المنكر كلّه، صغيره وكبيره. و «الحافظون لحدود الله» هم الذين يعرفون حدود الله، صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها (۲). ولايجوز أن يكون بهذه الصفة غير الأثمّة.

وفي نهج البلاغة (٤): إنّه ليس لأنفسكم ثمن إلّا الجنّة ، فلا تبيعوها إلّا بها.

وفيه (٥): فلا أموال بذلتموها للذي رزقها، ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها.

وفي تفسير العيّاشيّ ٧٠: عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليَّة قال : سألته ٧٠ أنّه سئل عن قول الله تعالى : «إنّ الله اشترى» الآية .

فقال: يعنى في الميثاق.

ثمّ قرأت عليه: «التاثبون العابدون».

فقال: لا، ولكن اقرأها: «التائبين العابدين» إلى آخر الآية.

وقال: إذا رأيت هؤلاء، فعند ذلك هؤلاء اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم، يعني: في الرجعة.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾: في مجمع البيان (١٠)، وفي تفسير الحسن: أنّ المسلمين قالوا للنبيّ ﷺ: ألا تستغفر لآبائنا الله هذه الآية. الجاهليّة؟ فأنزل الله هذه الآية.

﴿ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴾ ١٠ بأن ماتوا على

١. تفسير القميّ ٢٠٦/١، بتصرّف في صدره. ٢. المصدر: جليّة.

٣. المصدر: جليها. ٤. نهج البلاغة ٥٥٦، ذيل حكمة ٤٥٦.

٥. نفس المصدر ١٧٤، صدر خطبة ١١٧. ٦٠ تفسير العيّاشي ١١٢/٢\_١١٣، ح ١٤٠.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: وأنَّه سئل، بدل وقال: سألته.

٨. المجمع ، ٧٦/٧

الكفر، أو بوحى من الله، أنَّهم لن يؤمنوا.

وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم ما لم يعلم موتهم على الكفر، فإنّه طلب توفيقهم للإيمان.

وبه دفع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر، سواء كان أباه الذي ولده أو جده لأمّه أو حمّه لأمّه أو حمّه الأمرار عمر ما رواه أصحابنا (١٠). فقال:

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾: وعدها إسراهيم أباه بقوله: «لأستغفرن لك» أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان، فإنّه يجبّ ما قبله. ويدلّ عليه قراءة من قرأها: «أباه». أو «وعدها إبراهيم أبوه» وهي الوعدة بالإيمان.

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٍّ شِهِ ﴾: بأن مات على الكفر. [فإنّه يجبّ ما قبله ويدلّ على الكفر ا(٢)أو أوحىٰ إليه الله بأنّه لن يؤمن.

﴿ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾: قطع استغفاره.

قلت: يقولون: إنّ إبراهيم وعد أباه أن يستغفر (٤)له.

قال: ليس هو هكذا. إنَّ إبراهيم وعده أن يسلم، فاستغفر له. فلمَّا تبيَّن له أنَّه عــدوَ لله، تبرَّأ منه.

أبو إسحاق الهمدانيّ <sup>(٥)</sup>، عن الخليل <sup>(٧)</sup>، عن أبي عبدالله قال: صلّى رجل إلى جنبي فاستغفر لأبويه، وكانا ماتا في الجاهليّة.

فقلت: تستغفر لأبويك، وقد ماتا في الجاهليّة؟

١. المجمع ، ٣٢٢/٢.

٣. تفسير العيّاشيّ ١١٤/٢، ح١٤٦.

تفسير العيّاشي ١١٤/٢، ح١٤.

٢. ما بين المعقوفتين ليس في المتن.

٤. المصدر: «ليستغفر» بدل «أن يستغفر».

٦. في بعض نسخ المصدر: عن رجل.

قال: فقد استغفر إبراهيم لأبيه.

فلم أدر ما أردَها عليه، فذكرت ذلك للنبئ عَلَيْ الله في الله «وماكان استغفار إبراهيم الأبيه إلى قوله (1) وعدها إيّاه فلمّا تبيّن له أنّه عدوّ لله تبرّأ منه».

قال: لمّا مات (٢) تبيّن أنّه عدو لله ، فلم يستغفر له .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٣)</sup>: قوله : «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدة وعدها إيّاه».

قال: قال إبراهيم لأبيه: إن لم تعبد الأصنام، استغفرت لك. فلمًا لم يدع الأصنام، تبرًا منه.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَّاهٌ ﴾: أي يكثر التأوّه. وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه.

﴿حَلِيمٌ ﴾ ٢٠ صبور على الأذى.

والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له، مع شكايته عليه.

وفي تفسير علميّ بن إبراهيم <sup>(4)</sup>: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للسلاّ قال: «الأوّاه» المتضرّع إلى الله في صلاته، وإذا خلا في قفرة <sup>(0)</sup>من الأرض وفي الخلوات.

وفي مجمع البيان (٢٠ روى أصحابنا: ﴿إِنَّ إِبراهيم لأَوَّاهِ» أي دعّاء، كثير الدعاء [والبكاء](٧). وهو المروي عن أبي عبدالله ﷺ.

وقيل (^): هو الخاشع المتذلُّل. رواه ابن شدَّاد، عن النبيُّ ﷺ.

وقيل (٩٠): هو المتأوَّه شفقاً وفرقاً، المتضرّع (١٠) يقيناً بالإجابة ولزوماً للطاعة . عن أبي عبيدة .

١. المصدر: «الأعن موعدة» بدل «إلى قوله». ٢. المصدر: [مات].

المصدر: «لا عن موعده بدل وإلى قوله».
 المصدر: ومات ].
 تفسير القميّ ، ٢٠٦/١.

٥. القفرة: الخلاء من الأرض، لاماء به ولانبات. ٦. المجمع ٧٧/٣ وليس فيه: روى أصحابنا.

٧. من المصدر. ٨. نفس المصدر والموضع.

٩. نفس المصدر والموضع.

١٠. كذا في المصدر. وفي ر، ب: للتضرع. وفي سائر النسخ: للمتضرّع.

وفي أصول الكافي (١٠): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن موسى على : أرأيت إن احتجت إلى متطبّب (٢) وهو نصراني، أن أسلم عليه وأن أدعو له؟

قال: نعم، لاينفعه دعاؤك.

محمّد بن يحيى (٣)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن لل الله : أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصرانى، أن أسلم عليه وأدعو له ؟

قال: نعم، إنّه لاينفعه دعاؤك.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، بـن (٥) عبيد، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا لما قط قال: قيل لأبي عبدالله لما الله المعالم عبدالله على المعالم عبدالله الما المعالم عبدالله على المعالم عبدالله المعالم المعالم عبدالله المعالم عبداله المعالم عبداله المعالم عبداله المعالم عبدالله المعالم عبداله المعالم عبداله الم

قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ﴾: ليحملهم على الضلالة. أو ليسمّيهم ضُلاَلاً. أو يؤاخذهم مؤاخذتهم.

﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾: للإسلام.

﴿حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾: حتّى يبيّن لهم خطر ما يجب اتّقاؤه. وهو دليل على أنّ الغافل غير مكلّف.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن شاهويه (٧) بن عبد الله الجلاّب قال: كتب إليّ أبو الحسن في كتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي

۱. الكافي ۲/۰۵۳، ح۷.

٢. أ، ب: الطبيب. والمتطبّب: المتعاطي علم الطب.

نفس المصدر والموضع، ح ٨
 نفس المصدر والموضع، ح ٨

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «عن» بدل «بن». ٦. الكافي ٣٢٨/١، ح١٢.

٧. كذا في المصدر وجامع الرواة ٣٩٨/١. وفي النسخ: شاوية.

جعفر، وقلقت (١) لذلك. فلا تغتّم، فإنّ الله على «لايضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون». وصاحبكم بعدي أبومحمّد؛ ابني. وعنده (١) ما تحتاجون إليه، يقدّم ما يشاء الله ويؤخّر ما يشاء. «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (١). قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذى عقل يقظان.

فقال: لاتدع شيئاً تريد أن تسألني عنه (٧)، إلّا سألتني عنه.

قلت: جعلت فداك، إنّي سألت أباك وهو نازل في هذا الموضع عن خليفته من بعده، فدلّني عليك. وقد سألتك منذ سنين، وليس لك ولد، مِن الإمامة فيمن تكون من بعدك؟ فقلت: في ولدي. وقد وهب لك ابنين، فأيّهما عندك بمنزلتك الّتي كانت عند أبيك؟

فقال لي: هذا الّذي سألت عنه ليس هذا وقته (٨).

فقلت: جعلت فداك، قد رأيت ما ابتلينا به في أبيك ولست آمن الأحداث.

فقال: كلّا إن شاء الله ، لو كان الّذي يخاف (١٠ كان منّي في ذلك حجّة أحتجّ بها عليك وعلى غيرك . أما علمت أنّ الإمام الفرض عليه والواجب من الله إذا خاف الفوت على

٣. البقرة ١٠٦/.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: قلت.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: عندي.

٤. قرب الإسناد، ١٦٥ ـ ١٦٦.

٥. أ.ب، ر: عن أحمدبن محمّدبن عيسى. ٢٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: ربعت. وزمع: دهش.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «تسأله» بدل وتسألني عنه».

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: وفيه. ٩. المصدر: تخاف.

نفسه أن يحتج في الإمام من بعده وبحجة معروفة مثبتة ؟ (١) إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون». فطب نفساً وطيّب نفس أصحابك، فإنّ الأمر يجىء على غير ما تحذرون (٢).

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسس للَّيْلا : إنّ أبـاك أخبرنا بالخلف من بعده، فلو خبّرتنا به.

قال: فأخذ بيدي، فهزّها.

ثمّ قال: «ما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون».

وفي كتاب التوحيد (٤): حدّ ثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه؛ محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله عليه في قوله محمّد «وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حمّى يبيّن لهم ما يتّقون».

قال: حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه.

حدَّثنا (٥) [محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ، قال: حدَّثنا ] (١) محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار (١)، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمَّاد عن عبدالأعلى (١)، مثله.

وفي أصول الكافي (٩): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن [ابن] فضّال عن ثعلبة بن ميمون، عن حمزة بن محمّد الطيّار، عن أبي عبدالله ﷺ مثله سواء.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ٠ نعلم أمرهم في الحالين.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: والحجَّة معروفة مبيَّنة. وفي بعض نسخ المصدر: (مبنية) ومثبتة).

المصدر: يحذرون إن شاء الله تعالى.
 تفسير العيّاشي ١١٥/٢، صدر ح١٤٩.

٤. التوحيد ٤١١، صدر ح٤. ٥. نفس المصدر ٤١٤، ذيل ح١١.

٦. من المصدر. ٢. أ،ب، ر: إسماعيل بن مهران.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: «عمّار بن عبد الأعلى» بذل «حمّاد عن عبدالأعلى».

٩. الكافي ١٦٣/١، صدر ح٣.

﴿إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُعِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيُّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ ﴿إِنَّ اللهُ انعهم عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ويتضمّن ذلك وجوب التبرّؤ عنهم رأساً، بيّن لهم أنّ الله مالك كلّ موجود ومتولّي أمره والغالب عليه، ولايتأتّى لهم ولاية ولا نصرة إلّا منه ليتوجّهوا بشراشرهم (١١) إليه ويتبرّؤوا عمّا عداه، حتّى لايبقى لهم مقصود فيما يأتون، ويذرون سواه.

﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾: قيل (٧): من إذن المنافقين في التخلّف. أو برّأهم (٣) عن علقة الذنوب، كقوله: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر».

وقيل (4): هو بعث على التوبة. والمعنى: ما من أحد إلّا وهو محتاج إلى التوبة، حتى النبيّ والمهاجرين والأنصار لقوله: «وتوبوا إلى الله جميعاً». إذ ما من أحد إلّا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه، والترقيّ إلى توبة من تلك النقيصة، وإظهار لفضلها بأنّها مقام الأنبياء والصالحين من عباده.

وفي الاحتجاج (٥٠): عن الصادق لله الله . وفي مجمع البيان: عن الرضا لله أنّهما قرءا: «لقد تاب الله بالنبئ على المهاجرين».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): عن الصادق للسلا: هكذا نزلت.

وفي كتاب الاحتجاج (\*\*) للطبرسيّ ﷺ: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله للطِّلِجُ أنّـه قرأ: «لقد تاب الله بالنبئ على (\*\*) المهاجرين والأنصار».

الشراشر: الجسم بجملته: قالوا: ألقى عليه شراشره؛ أي: أعباءه وهمومه أو ألقى عليه نفسه حرصاً ومحبّة.
 أنوار التنزيل، ٢٥٠١.

٤. نفس المصدر والموضع.

٥. المجمع ٨٠/٣لم أعثر عليه في الاحتجاج، ولكن رواه عنه في تفسير الصّافي ٣٨٣/٢.

٦. تفسير القمئ، ٢٩٧/١.

٧. لم أعثر عليه في الاحتجاج. ورواه عنه في تفسير الصافي ٣٨٣/٣ -٣٨٤ ونو رالثقلين ٢٧٧/٢ \_٣٨٦،٢٧٨.
 ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: وو، بدل وعلى.

قال: وكيف تقرأ يا أبان؟

قال: قلت: إنَّها تقرأ: «لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار».

قال: ويلهم، وأيّ ذنب كان لرسول الله ﷺ حتّى تاب الله عليه منه؟ إنّما تاب الله به على أمّته. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ : في وقتها. وهي حالهم في غزوة تبوك. كانوا في عسرة من الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد والزاد، حتّى قيل : إنَّ الرجلين كانا يقتسمان تمرة، والماء حتّى شربوا الفظّ (١).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): قال الصادق ﷺ : وهم أبو ذرّ وأبو خيثمة وعميرة بن وهب، الّذين تخلّفوا ثمّ لحقوا برسول الله ﷺ .

وتخلّف (٣) عن رسول الله ﷺ قوم من أهل نيّات وبصائر، لم يكن يلحقهم شك ولا ارتياب. ولكنّهم قالوا: نلحق (١٤) برسول الله ﷺ. منهم أبوخيثمة. وكان قويّاً، وكان له زوجتان وعريشتان (٥). فكانت زوجتاه قد رشتا (١) عريشتيه، وبرّدتا له الماء، وهيّأتا له طعاماً. فأشرف على عريشته.

فلمًا نظر إليهما، قال: لاوالله، ما هذا بإنصاف رسول الله ﷺ. فقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، قد خرج في الضحّ (٢) والريح، وقد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله، وأبو خيثمة قوي قاعد في عريشته وامرأتين حسناوين. لا والله، ما هذا بإنصاف.

الفظ : ماء الكرش يشرب عند عوز الماء في المفاوز.

٢. تفسير القمئ، ٢٩٧/١.

٣. من هنا إلى أخر الحديث في نفس المصدر والموضع، ٢٩٤\_٢٩٥.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: يلحق.

العريش: كالهودج، وما عرش للكرم، والبيت الذي يستظل به.

٦. أي طلبتا أن تتخذاهما.

٧. الضحّ : الشمس. وقولهم: جاء فلان بالضحّ والربح، أي : بما طلعت عليه الشّمس وما جرت عليه الربح.

ثم أخذ ناقته فشد عليها رحله، فلحق برسول الله ﷺ. فنظر الناس إلى راكب على الطريق، فأخبروا رسول الله ﷺ بذلك.

فقال رسول الله ﷺ: كن أباخيثمة. فكان أبا خيثمة (١). فأقبل وأخبر النبيّ بماكان منه. فجزاه خبراً و دعا له.

وكان أبوذر الله تخلف عن رسول الله على ثلاثة أيّام، وذلك أنّ جَمَله كان أعجف (١٠). فلحق بعد ثلاثة أيّام. ووقف عليه جمله في بعض الطريق، فتركه وحمل ثيابه على ظهره. فلمّا ارتفع النهار، نظر المسلمون إلى شخص مقبل.

فقال رسول الله عَيْنِيَّةُ : كن أباذرً.

فقالوا: هو أبوذرً.

فقال رسول الله ﷺ: أدركوه بالماء، فإنّه عطشان. فأدركوه بـالماء. ووافــي أبــوذرّ رسول الله ﷺ ومعه أداوة فيها ماء.

فقال رسول الله عَيْبُالله : يا أباذر، معك ماء وعطشت؟

فقال: نعم، يا رسول الله. بأبي أنت وأمّي، انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء، فذقته فإذا هو عذب بارد. فقلت: لأأشربه حتّى يشربه حبيبي رسول الله ﷺ.

فقال رسول الله ﷺ: يا أباذرَ، رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتُسبَعَث وحدك وتدخل الجنّة وحـدك. يسـعد بك قـوم مـن أهــل العـراق يـتولّون غســلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك.

وفي الجوامع (٢٠)؛ والعسرة حالهم في غزوة تبوك. كان يعتقب العشرة على بعير واحد، وكان زادهم الشعير المسوّس والتمر المدوّد والإهالة (٤) السنخة (٥). وبلغت الشدّة بهم أن اقتسم التمرة اثنان، وربّما مضها الجماعة يشربوا الماء عليها. وكانوا في

١. ليس في المصدر: فكان أباخيثمة.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أعجب.

٣. الجوامع، ١٨٨.

٤. الإهالة: الشحم، أو الزيت، أو كلّ ما يؤتدم به.

٥. السنخة: الربح النتنة. وفي المصدر: «الزنخة» بدل «السنخة».

حمازة القيظ (١)، وفي الضيقة الشديدة من القحط وقلّة الماء.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ﴾: عن الثبات على الإيمان واتباع الرسول.

وفي «كاد» ضمير الشأن ، أو ضمير القوم . والعائد عليه الضمير في «منهم» . .

وقرأ <sup>(٢)</sup>حمزة وحفص: «يزيغ» بالياء؛ لأنّ تأنيث القلوب غير حقيقيّ.

وقرئ (٣٠): «من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم» يعني: المتخلَّفين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤٠): وكان مع رسول الله ﷺ بـتبوك رجـل يـقال له: المضرّب، لكثرة ضرباته الّتي أصابته ببدر وأحد.

فقال له رسول الله ﷺ: عدّ لي أهل العسكر.

فعدَّدهم، فقال: هم خمسة وعشرون ألف رجل سوى العبيد(٥) والتبّاع.

فقال: عدَّ لي المؤمنين. [فعدَّدهم ](١) فقال: هم خمسة وعشرون رجل.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم ﴾: تكرير للتأكيد، وتنبيه على أنّه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة. أو المراد أنّه تاب عليهم لكيدودتهم.

﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوكٌ رَحِيمٌ ﴾ ۞: تداركهم برأفته ورحمته.

﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ ﴾ : وتاب على الثلاثة ؛ كعب بن مالك ، وهلال <sup>(٧٧</sup>بن أميّة ، ومرارة بن ربيع . على ما رواه العيّاشيّ <sup>(٨)</sup>، عن الصادق ل*ل*َّلِّ .

﴿الَّذِينَ خُلُّفُوا﴾: تخلُّفوا عن الغزو. أو خلف أمرهم، فإنَّهم المرجون.

وفي مجمع البيان (1<sup>)</sup>: وقراءة عليّ بن الحسين زين العابدين، وأبي جعفر محمّد بن علىّ الباقر، وجعفر بن محمّد الصادق: «خالفوا» (١١).

١. حمازة القيظ: شدَّته.

٣. أنوار التنزيل، ٤٣٥/١.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: العبد.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: هلاك.

٩. المجمع ، ٧٨/٣.

۲. أنوار التنزيل، ٤٣٥/١.

٤. تفسير القمى، ٢٩٦٧١.

<sup>.</sup> ٦. من المصدر.

٨. تفسير العيّاشي ١١٥/٢، ح ١٥١.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: خالفوه.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠؛ عن فيض بن المختار قال: قال أبو عبدالله لما الله عنه عنها : كيف تقرأ هذه الآية في التوبة «وعلى الثلاثة الذين خُلَفوا حتّى إذا ضاقت عليهم»؟

قال: قلت: «خُلَفوا».

قال: لو خُلَفوا، لكانوا في حالة طاعة (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال العالم للسلّ : إنّما نـزل «وعـلى النـلاثة الّـذين خالفوا». ولو خُلفوا، لم يكن عليهم عيب.

﴿حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾: أي برحبها، لإعراض الناس عنهم بالكلّية. وهو مثل لشدّة الحيرة.

﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾: قلوبهم، من فرط الوحشة والغمّ، بحيث لايسعها أنس ولا سرور.

﴿ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللهِ ﴾ : من سخطه .

﴿ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾: أي استغفاره.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ : بالتوفيق للتوبة.

ع ثم ناب عليهم . بالنوفيق للنوبه . وفي معاني الأخبار <sup>(1)</sup>: عن الصادق للثيلا : هي الإقالة .

-﴿لِيَتُوبُوا﴾: وأنزل قبول توبتهم، ليُعدُّوا في جملة التوّابين. أو رجع عليهم بالقبول

والرحمة مرّة بعد أخرى، ليستقيموا على توبتهم.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(ه)</sup>: عن أبي جعفر لليِّلا في قوله: «ثمّ تاب عليهم ليتوبوا». .

قال: أقالهم، فوالله، ما تابوا.

﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ النَّوَّابُ ﴾ : لمن تاب، ولو عاد في اليوم مائة مرّة.

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ٢٠ : المتفضّل عليهم بالنعم.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: طاعته.

٤. المعاني ٢١٥، ح ١.

١. تفسير العيّاشي ١١٥/٢، صدر ح١٥٢.

٣. تفسير القميّ، ٢٩٧/١\_٢٩٨.

٥. تفسير العيّاشي ١١٦٧٢، ح١٥٤.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)، في قصّة غزوة تبوك: وقد كان تخلّف عن رسول الله ﷺ قوم من المنافقين، وقوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق؛ منهم كعب بن مالك الشاعر، ومرارة (٢) بن (٢) الربيع، وهلال بن أميّة الواقفيّ.

فلمًا تاب الله عليهم، قال كعب: ما كنت قط أقوى منّي من ذلك الوقت الذي خرج رسول الله عليهم الله عليهم، قال كعب: ما كنت قط أ إلّا في ذلك اليوم. فكنت أقول: أخرج غداً، أخرج بعد غد فإنّي قويّ (٤). وتوانيت، وبقيت بعد خروج رسول الله عليه أيّاماً أدخل السوق ولا أقضي حاجة. فلقيت هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع، وقد كانا تخلفا أيضاً، فتوافقنا أن نبكّر إلى السوق ولم نقض حاجة. فما زلنا نقول: نخرج غداً وبعد غد، حتى بلغنا إقبال رسول الله عليه فلا فندمنا.

فلمًا وافئ رسول الله ﷺ استقبلناه تهنّنه (٥) بالسلامة. فسلّمنا عليه، فلم يردّ علينا السلام وأعرض عنًا. وسلّمنا على إخواننا، فلم يردّوا علينا السلام. فبلغ ذلك أهلينا، فقطعوا كلامنا. وكنّا نحضر المسجد، فلا يسلّم علينا أحد ولا يكلّمنا.

فجاءت (٦) نساؤنا إلى رسول الله ﷺ فقلن: قد بلغنا سخطك على أزواجنا، أفنعتزلهم؟

فقال رسول الله ﷺ: لا تعتزلنّهم ٧٧، ولكن لايقربوكنّ.

فلمًا رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حلّ بهم، [قالوا: ](^^) ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلّمنا رسول الله على الله ولا إخواننا ولا أهلونا. فهلمّوا [نخرج](^^) إلى هذا الجبل، فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت.

٢. المصدر: مرادة.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: مقوي.

٦. المصدر: فجئن.

٨. من المصدر.

١. تفسير القمّى، ٢٩٦٧\_٢٩٧٠.

۳. ليس في ر: بن.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: تهنئة.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: لاتعتزلهم.

٩. من المصدر.

فخرجوا إلى ذناب جبل بالمدينة. فكانوا يصومون، وكان أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية ثمّ يولّون عنهم فلا يكلّمونهم. فبقوا على هذه الحالة أيّاماً كثيرة، يبكون بالليل والنهار، ويدعون الله أن يغفر لهم.

فلمًا طال عليهم الأمر، قال لهم كعب: يا قوم، قد سخط الله علينا، ورسوله قد سخط علينا، وإخواننا سخطوا علينا، [وأهلونا سخطوا علينا ](١) فلا يكلّمنا أحد. فلِمَ لايسخط بعضنا على بعض؟

قال: «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» حيث لم يكلّمهم رسول الله عليهم ولا إخوانهم ولا أهلوهم. فضاقت المدينة عليهم حتى خرجوا منها، وضاقت عليهم أنفسهم حيث حلفوا أن لايكلّم بعضهم بعضاً، فتفرّقوا وتاب الله عليهم لمّا عرف صدق نيّاتهم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ﴾: فيما لايرضاه.

﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ۞: في إيمانهم وعهودهم. أو في دين الله، نيّة وقولاً وعملاً.

وقرئ (٢): «من الصادقين» أي في توبتهم وإنابتهم. فيكون المراد: هـؤلاء الثـلاثة وأضرابهم.

وفي مجمع البيان (٣٠): في مصحف عبدالله وقـراءة ابـن عـبّاس: «مـن الصـادقين». وروي ذلك أيضاً عن أبي عبدالله للتِّلا .

١. ليس في المصدر.

\_\_\_\_\_

٢. المجمع ، ٨٠/٣

٣. نفس المصدر والموضع.

وفي أصول الكافي (١): الحسين بن محمد، عن معلَى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر المللاً عن قول الله على: «أتقوا الله وكونوا مع الصادقين».

قال: إيّانا عنى.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاط الله قال: سألته عن قول الشاقات (يا أيها الله ين آمنوا الله وكونوا مع الصادفين».

قال: «الصادقون» هم الأئمة. و«الصدّيقون» بطاعتهم.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسيّ ﷺ عن أميرالمؤمنين عليُّه حديث طويل، وفيه: وقد جعل الله للعلم أهلاً وفرض طاعتهم بقوله: «واتقوا الله وكونوا مع الصادقين».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) قال: هم الأئمّة ﷺ .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥٠)، بإسناده إلى سليم بن قيس الهـالاليّ، عـن أميرالمؤمنين عليه الله أنه قال في أثناء كلام له في جـمع من المهاجرين والأنـصار في المسجد أيّام خلافة عثمان: أسألكم بالله، أتعلمون أنّ الله على لمّا أنزل «يـا أيّها اللّذين آمنوا» إلى قوله «مع الصادقين» فقال سلمان: يا رسول الله، عامّة هذه الآية أم خـاصّة ؟ فقال على قال المأمورون، فعامّة المؤمنين أمروا بذلك. وأمّا الصادقون، فخاصّة لأخي على وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة ؟

قالوا: اللهم نعم.

۱. الكافي ۲۰۸/۱، ح ۱.

٣. الاحتجاج، ٣٦٩/١.

٥. كمال الدين ٢٧٨، ح ٢٥.

۲. الكافي ۲۰۸/۱، ح۲.

٤. تفسير القمئ، ٣٠٧/١.

٦. المعاني ٥٩، ح ٩.

دينكم. يقول الله ﷺ: إنّ الله مع الصادقين. أنا ذلك مع الصادق(١١).

وفي أمالي شيخ الطائفة (٢٪ ﷺ، بإسناده إلى جابر، عن أبي جعفر ﷺ في قوله : «يا أيّها الّذين أمنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين».

قال: مع على بن أبي طالب عليُّلا .

وفي تهذيب الأحكام (٣)، في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق عليه : ربّنا إنّك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن نكون مع الصادقين، فقلت: «أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (٤) وقلت: «اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين». فسمعنا وأطعنا. ربّنا فئبّت أقدامنا وتوفّنا مسلمين مصدّقين لأوليائك و «لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب».

وفي تفسير العيّاشيّ (٥): عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر ﷺ قال: قـلت: أصلحك الله، أيّ شيء إذا عملته استكملت حقيقة الإيمان؟

قال: توالى [أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله.

قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟

فقال: ] (١٧) أولياء الله، محمّد رسول الله، وعليّ والحسن والحسين وعليّ بن الحسين. ثمّ انتهى الأمر إلينا. ثمّ ابني جعفر، وأوماً إلى جعفر وهو جالس. فمن والى هؤلاء، فقد والى أولياء الله (١٧) وكان مع الصادقين كما أمره الله. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾: نهي عبّر عنه بصيغة النفي للمبالغة.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: إنَّما ذلك مع الصَّادق.

۲. أمالي الطوسي ، ۲۲۱/۱. ۳. التهذيب ، ۲۲۱/۱ ح ۱.

٤. النساء / ٥٩. فسير العيّاشي ١١٦/٢، ضمن ح ١٥٥.

٦. من المصدر: فقد والي الله.

﴿ وَلاَ يَرْغَبُوا بِإِنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾: لايصونوا أنفسهم، بل عليهم أن يصحبوه على البأساء والضرّاء ويكابدوا معه الشدائد برغبة ونشاط، كما فعله أبوذرّ وأبو خيثمة.

وفي «لايرغبوا» يجوز النصب والجزم.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى ما دلّ عليه قوله : «ما كان» من النهي عن التخلّف، أو وجـوب المشابعة.

﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾: بسبب أنَّهم.

﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ : شيء من العطش.

﴿ وَلا نَصَبُّ ﴾: تعب.

﴿ وَلا مُخْمَصَةً ﴾: مجاعة.

﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَنُونَ مَوْطِناً ﴾: ولايدوسون مكاناً.

﴿ يَغِيظُ الْكُفَّارَ ﴾ : يغضبهم وطؤه.

﴿ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً ﴾ : كالقتل والأسر والنهب.

﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾: استوجبوا به الثواب، وذلك ممّا يوجب المشايعة.

﴿إِنَّ اللهَ لاَيضِيعُ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ((): على إحسانهم. وهو تعليل «لكتب». وتنبيه على أنّ الجهاد إحسان، إمّا في حقّ الكفّار فلأنّه سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن، كضرب المداوي للمجنون. وإمّا في حقّ المؤمنين؛ فلأنّه صيانة لهم عن سطوة الكفّار واستيلائهم.

﴿ وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً ﴾: ولو علاقة.

﴿ وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً ﴾ : في مسيرهم. وهو كلّ منعرج ينفذ فيه السيل. اسم فاعل من ودي : إذا سال، فشاع بمعنى الأرض.

﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ﴾: أثبت لهم ذلك.

﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ ﴾: بذلك.

﴿ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠ : جزاء أحسن أعمالهم، أو أحسن جزاء أعمالهم.

﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَقَ ﴾: وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم، كما لايستقيم لهم أن يثبطوا جميعاً، فإنّه يخلّ بأمر المعاش.

﴿ فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً ﴾: فهلاً نفر من كلّ جماعة كثيرة، كقبيلة وأهل بلدة، حماعة قلبلة.

﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ : ليتكلَّفوا الفقاهة فيه، ويتجشَّموا مشاقَّ تحصيلها.

﴿ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ ﴾: وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم. وتخصيصه بالذكر؛ لأنّه أهمّ. وفيه دليل على أنّ التفقّه والتذكير من فروض الكفاية ، فإنّه ينبغي أن يكون غرض المتعلّم فيه أن يستقيم ويقيم، لا الترفّع على الناس والتبسّط في البلاد.

﴿لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ﴾ ١٠]: إرادة أن يحذروا عمَّا ينذرون منه.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: تفقّهوا في الدين فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين، فهو أعرابيّ. إنّ الله يقول في كتابه: «ليتفقّهوا في الدين - إلى قوله - لعلّهم يحذرون».

محمّد بن يحيى <sup>(۱)</sup>، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: [قلت ]<sup>(۱)</sup> لأبي عبدالله للطِّلا: إذا حدث على الإمام حدث، كيف يصنع الناس؟

قال: أين قول الله على «فلو لانفر من كلّ فرقة منهم طائفة ـإلى قوله ـ لعلّهم يحذرون»؟ قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الّذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم.

عليّ بن إبراهيم (٤)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدّثنا حمّد بن عبدالرحمن الله عَلَيْ قال: حمّد، عن عبدالأعلى قال: الله عليه عن قول العامّة: أنّ رسول الله عَلَيْ قال:

٢. نفس المصدر والمجلد ٣٧٨، ح ١.

نفس المصدر والموضع، صدر ح٢.

من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة.

قال: الحقّ، والله.

قلت: فإنّ إماماً هلك و رجل بخراسان لايعلم من وصيّه، لم يسعه ذلك؟

قال: لايسعه. إنّ الإمام إذا هلك وقعت حجّة وصيّه [على ](١) من هو معه في البلدة. وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أنّ الله على يقول: «فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله الله، بلغنا شكواك وأشفقنا، فلو أعلمتنا [أو علّمتنا] (٢) من ؟

فقال: إنَّ عليَّا كان عالماً، والعلم يُتوارث. فلم يهلك عالم إلَّا بقي من بعده من يعلم مثل علمه، أو ما شاء الله.

قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الّذي بعده؟

فقال: أمّا أهل هذه البلدة فلا \_ يعني: المدينة \_ وأمّا غيرها من البلدان، فبقدر مسيرهم. إنّ الله على يقول: «وماكان المؤمنون لينفروا كافّة» إلى قوله «لعلّهم يحذرون» والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي عيون الأخبار (<sup>11)</sup>، في باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان أنّـه سمعها عـن الرضا للله : فإن قال: فلم أمر بالحج ؟ قيل: لعلّة الوفادة.

إلى أن قال: مع ما فيه من التفقّه، ونقل أخبار الأثمّة ﷺ إلى كلّ صقع وناحية، كما قال الله ﷺ: «فلولا نفر من كلّ فرقة» إلى قوله: «وليشهدوا منافع لهم» (٥٠).

۲. الكافي ۳۷۹/۱ ۲۸۰. ح۳.

من المصدر.
 من المصدر.

٤. العيون، ١١٩/٢.

٥. الحجّ / ٢٨.

الجزء الخامس / سورة براءة.

وفي كتاب علل الشرائع (١)؛ على بن أحمد ﷺ، قال: حدَّثنا محمَّد بن أبى عبدالله الكوفئي، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد (٢)، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المؤمن (٣) الأنصاريّ قال: قلت لأبي عبدالله للنِّلا: إنّ قوماً يروون أنَّ رسول الله يَتَلِيُّهُ قال: اختلاف أمَّتي رحمة!

فقال: صدقوا.

فقلت: إن كان احتلافهم رحمة ، فاجتماعهم عذاب ؟!

قال: ليس حيث تذهب (٤) وذهبوا، إنَّما أراد قول الله ﷺ: «فلولا نفر من كلِّ فرقة» إلى قوله «لعلُّهم يحذرون». فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله يَكَلِلُهُ ويختلفوا إليه فيتعلَّموا، ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلِّموهم. إنَّما أراد اختلافهم (٥) من البلدان، لا اختلافاً في دين الله. إنَّما الدين واحد [إنَّما الدين واحد ](١٠).

وبإسناده إلى [محمّد بن ](٧) عبدالجبّار (٨)، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالأعلى قال: قلت لأبي الحسن (٩) للطِّلا: إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع؟

قال: عليكم النفير (١٠).

قلت: [النفس ](١١) جمعاً ؟!

قال: إنَّ الله يقول: «فلولا نفر من كلِّ فرقة» الآية. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. العلل ٨٥، ح٤.

٢. كذا في المصدر وجامع الرواة ٤٠٤/١. وفي النسخ: صالح بن حمّاد.

٣. المصدر: «عبد المؤمن» بدل «عبدالله بن المؤمن».

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: تذهبوا. كذا في المصدر. وفي النسخ: اختلافاً.

٦. من المصدر. ٧. من المصدر.

٩. المصدر: لأبي عبدالله. ٨. العلل ٥٩١، صدر ح٤٢.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: النفر. ١١. من المصدر.

وفي تفسير العيّاشيّ (١٠): عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليُّه قال: قلت له: إذا حدث للإمام حدث، كيف يصنع الناس؟

قال: يكونون كما قال الله: «فلولا نفر من كلّ فرقة \_إلى قوله \_لعلّهم يحذرون».

قال: قلت: فما حالهم؟

قال: هم في عذر.

وعنه (٢) أيضاً في رواية أخرى: ما تقول في قوم هلك إمامهم، كيف يصنعون؟ قال: فقال لي: أما تـقرأ كـتاب الله «فـلولا نـفر مـن كـل فـرقة ـ إلى قـوله ـ لعـلَهم يحذرون»؟

قلت: جعلت فداك، ما حال المنتظرين حتّى يرجع المتفقّهون؟

قال: فقال لي: رحمك الله، أما علمت أنّه كان بين محمّد وعيسى عليه خمسون ومانتا سنة، فمات (٢٠ قوم على دين عيسى انتظاراً لدين محمّد ﷺ، فآتاهم الله أجرهم مرّتين؟

عن أحمد بن محمد (٤)، عن أبي الحسن الرضا على قال: كتب إلي : إنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا. فإذا خفنا، خاف. وإذا أمنا، أمن. قال الله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». «فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة» الآية. فقد فُرضت عليكم المسألة والردّ إلينا، ولم يفرض علينا الجواب.

عن عبدالأعلى (٥) قال: قلت لأبي عبدالله عليه : بلغنا وفاة الإمام؟

قال: عليكم النفر.

قلت: جميعاً؟

قال: إنَّ الله يقول: «فلولا نفر من كلِّ فرقة» الآية.

٢. نفس المصدر والموضع، ح١٥٩.

أ. تفسير العيّاشي ١١٧/٢، ح١٥٨.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «فأمَّا» بدل «فمات».

نفس المصدر والموضع، ح ١٦٠.
 نفس المصدر والموضع، ح ١٦٠.

قال: نفرنا، فمات بعضنا في الطريق؟

قال: فقال: «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله \_إلى قوله \_أجره على الله» (١٠). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عن أبي بصير (٢) قال: سمعت أباجعفر عليه لل يقول: تفقّهوا. فإنّه من لم يتفقّه منكم، فإنّه أعرابي . إنّ الله يقول في كتابه: «ليتفقّهوا في الدين» إلى قوله «يحذرون».

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: عليكم بالتفقّه في دين الله، ولا تكونوا أعراباً. فإنّ من لم يتفقّه في دين الله، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً.

محمد بن إسماعيل (4)، عن الفضل بن شاذان، عن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله المنظ قال: لوددت أنّ أصحابي ضُربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا.

عليّ بن محمّد (٥)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبدالله عليه قال: قال له رجل: جعلت فداك، رجل عرف هذا الأمر؛ لزم بيته ولم يتعرّف إلى أحد من إخوانه.

قال: وكيف يتفقّه هذا في دينه؟

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان النيشابوريّ جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: إنّ من علامات الفقه، الحلم والصمت.

١. النساء / ١٠٠.

٢. تفسير العيّاشي ١١٨/٢، ح١٦٢.

٤. نفس المصدر والموضع، ح٨

٦. نفس المصدر والمجلّد ٣٦، ح٤.

٣. الكافي ٣١/١، ح٧.

٥. نفس المصدر والموضع، ح٩.

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾: أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب، كما أمر رسول الله ﷺ أوّلاً بإنذار عشيرته. فإنّ الأقرب أحقّ بالشفقة والاستصلاح.

وقيل (٦): هم يهود حوالي المدينة، كقريظة والنضير وخيبر.

وقيل (٧): الروم. فإنَّهم كانوا يسكنون الشام، وهو قريب من المدينة.

وفي الكافي <sup>(٨)</sup>، وفي تفسير العيّاشي <sup>(٩)</sup>: قال: الديلم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): يجب على كلّ قوم أن يقاتلوا من يليهم ممّن يقرب من الإمام (١١٠)، ولا يجوزوا ذلك الموضع.

﴿ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ : شدَّة وصبراً على القتال.

وقرئ (١٢) بفتح الغين وضمّها. وهما لغتان فيها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٣): أي غلّظوا لهم القول والقتل.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ١٠ : بالحراسة والإعانة.

٢. كذا في المصدر وجامع الرواة ٢٧١/٢.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: قدرة.

٦. أنوار التنزيل، ٤٣٧/١.

١. الخصال ٤٠، ح٢٧.

٣. المصدر: ابتذل.

٥. نفس المصدر ١٢٤، ح ١٢٠.

٧. أنوار التنزيل، ٤٣٧/١.

٨. بل في التّهذيب ١٧٤/٦، ح ٣٤٥ ويدلّ على ذلك ما في مفتاح الكتب الأربعة ومعجم رجال الحديث.

٩. تفسير العيّاشي ١١٨/٢، ح١٦٣. ١٠. تفسير القميّ، ٢٠٧/١.

المصدر: «بلادهم من الكفّار» بدل «الإمام». ١٢. أنوار التنزيل، ٢٧/١.

١٣. تفسير القمئ، ٣٠٧/١.

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ ﴾ : فمن المنافقين.

﴿ مَنْ يَقُولُ ﴾ : إنكاراً واستهزاء.

﴿ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِهِ ﴾ : السورة.

﴿إِيمَاناً﴾: وقرئ (١): «أيكم» بالنصب، على إضمار فعل يفسره «زادته».

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً ﴾: بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة، وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم.

﴿ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ١٠ بنزولها؛ لأنّه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم.

وفي تفسير عمليّ بـن إبـراهـيم (٢): وهـو ردّ عـلى مـن يـزعم أنّ الإيـمان لايـزيد ولاينقص.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكربن صالح، عن القاسم بن بريد (٤) قال : حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه وذكر حديثاً طويلاً. وفيه بعد أن قال عليه : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرقه فيها وبيّن عليه ذلك.

قيل: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه، فمن أين جاءت زيادته؟

قال: قول الله على: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول» الآية. قال: «وزدناهم هدى» (٥). ولو كان كلّه واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان، لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ولاستوت النعم فيه ولا استوى الناس وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل المفرطون النار.

١. أنوار التنزيل، ٤٣٧/١.

٢. تفسير القمى، ٣٠٨/١.

۳. الكافي ۳٤/۲ و ۳۷.

٤. كذا في المصدر، وجامع الرواة ١٥/٢. وفي النسخ: القاسمين يزيد.

٥. الكهف/١٣.

في نهج البلاغة (١)، ومن حديثه عليُّه : إنَّ الإيمان يبدو لمظة (١) في القلب. كلَّما ازداد الإيمان، ازدادت اللمظة.

﴿ وَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ : كفر.

﴿ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ ﴾: كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣)، وفي تفسير العيّاشيّ (٤): عن زرارة بن أعين، عن الباقر عليُّ يقول: شكًّا إلى شكّهم.

﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٢ : واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه.

﴿ أُوَ لِأَيْرُوْنَ ﴾: يعني المنافقين.

وقرأ (٥) حمزة ويعقوب بالتاء.

﴿ أَنَّهُمْ يُفْتُنُونَ﴾: قيل (^): يبتلون بأصناف البليّات، أو بالجهاد مع رسـول الله تَيَّلِيُّة. فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٧): يمرضون.

﴿ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَيَتُوبُونَ﴾: لاينتهون ولايتوبون من نفاقهم.

﴿ وَلاَ هُمْ يَذُّكُّرُونَ ﴾ ۞: ولايعتبرون.

﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ شُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ : تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية ،

أو غيظاً لما فيها من عيوبهم.

﴿ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾: أي يقولون: هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة الرسول عَيْنِ ؟ فإن لم يرهم أحد، قاموا. وإن يرهم أحد، أقاموا.

﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا ﴾: تفرّقوا عن حضرته، مخافة الفضيحة.

٢. اللمظة: النقطة من البياض. ١. نهج البلاغة ٥١٨ قسم غريب كلامه رقم ٥.

٣. تفسير القمئ، ٣٠٨/١.

٥. أنوار التنزيل، ٤٣٧/١.

٧. تفسير القمئ، ٣٠٨/١.

٤. تفسير العيّاشي ١٦٨/٢، ح ١٦٤.

٦. أنوار التنزيل، ٤٣٧/١.

﴿ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾: عن الإيمان، والانشراح به بالخذلان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)؛ عن الحقّ إلى الباطل، باختيارهم الباطل على الحقّ.

قيل<sup>(٢)</sup>: ويحتمل [الاخبار و]<sup>(٣)</sup>الدعاء.

﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ : بسبب أنهم.

﴿ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ١٠ السوء فهمهم وعدم تدبّرهم.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾: من جنسكم، عربي مثلكم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤)؛ مثلكم في الخلقة.

قال: ويُقرَأ: «من أنفَسِكم» أي من أشرفكم.

وفي الجوامع (٥٠): قيل: هو قراءة رسول الله ﷺ وفاطمة ﷺ .

وفي مجمع البيان <sup>(٧)</sup>: قيل: معناه: أنّه من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجـاهليّة.

عن الصادق الطلا .

﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ﴾: شديد شاق.

﴿مَا عَيِّتُمْ﴾: محنتكم ولقاؤكم المكروه. ﴿حَرِي**صٌ** عَلَيْكُمْ﴾: أي على إيمانكم وصلاح شأنكم.

﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ : منكم ومن غيركم.

﴿ رَوُوكَ رَحِيمٌ ﴾ ۞: قدّم الأبلغ منهما، وهو الرؤوف؛ لأنّ الرأفة شدّة الرحمة، محافظة على الفواصل.

﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا ﴾: عن الإيمان بك.

﴿ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ : فإنَّه يكفيك معرَّتهم، ويعينك عليهم.

﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ : كالدليل عليه.

١. تفسير القمئ، ٣٠٨/١.

٢. أنوار التنزيل، ٤٣٨/١.

٤. تفسير القمى، ٣٠٨/١.

٦. المجمع، ٨٧٨

من المصدر.
 الجوامع، ۱۸۹.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾: فلا أرجو ولاأخاف إلَّا منه.

﴿ وَهُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْمَطْيِمِ ﴾ ﴿ الملك العظيم. أو الجسم الأعظم المحيط الّذي تنزل منه الأحكام والمقادير.

وقرئ (١): «العظيم» بالرفع.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢)؛ عن ثعلبة، عن أبي عبدالله عليه قال: قال الله تبارك وتعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» قال: فينا. «عزيز عليه ما عنتّم» [قال: فينا ] (٢٠ «حريص عليكم» قال: فينا. «بالمؤمنين رؤوف رحيم» قال: شَرّكنا المؤمنون في هذه الرابعة، وثلاثة لنا.

عن عبدالله بن سليمان (٤)، عن أبي جعفر طلط قال: تلا هذه الآية: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» قال: [من ] (٥) أنفسنا. قال: «عزيز عليه ما عنتم» قال: ما عنتنا (٦). قال: «حريص عليكم» قال: علينا. «بالمؤمنين رؤوف رحيم» [قال: بشيعتنا رؤوف رحيم ] (١) فلنا ثلاثة أرباعها، ولشيعتنا ربعها.

في روضة الكافي <sup>(۸)</sup>: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله ﷺ قال: هكذا أنزل الله ﷺ: «لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم».

وفي كتاب التوحيد (١٠): حدّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن عمران الدقاق (١٠) الله ، قال : حدّ ثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ قال : حدّ ثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال : حدّ ثنا

٢. تفسير العيّاشي ١١٨/٢، ح١٦٥.

١. أنوار التنزيل، ٤٣٨/١.

٣. من المصدر.

٤. كذا في تفسير العيّاشي ١١٨/٢، ح١٦٦، وجامع الرواة ٤٨٦/١. وفي النسخ: عبداللهبن سلمان.

٥. من المصدر. وفي النسخ: ما عندنا.

۷. من المصدر. ۸. الكافي ۳۷۸/۸ ح ۵۷۰.

۹. التوحيد ۳۲۱\_۳۲۲، صدر ح۱.

١٠. المصدر: عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق.

الحسين بن الحسن قال: حدّثنا أبي، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله عليه عن العرش والكرسي؟

فقال: إنّ للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كلّ سبب وضع في القرآن صفة على حدة. فقوله: «ربّ العرش العظيم» يقول: الملك العظيم. وقوله: «الرحمن على العرش استوى» (۱) يقول: على الملك احتوى، وهذا ملك الكيفوفيّة في الأشياء. ثمّ العرش في الوصل متفرّد (۱) من الكرسيّ؛ لأنّهما بابان من أكبر أبواب الغيوب. وهما جميعاً غيبان. وهما في الغيب مقرونان؛ لأنّ الكرسيّ هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلّها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والحدّ والقدر والأين والمشيئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء. فهما في العلم بابان مقرونان؛ لأنّ ملك العرش سوى ملك الكرسيّ، وعلمه أغيب من علم الكرسيّ، فمن ذلك قال: «ربّ العرش العظيم» أي الكرسيّ، وعلمه أغيب من علم الكرسيّ، فمن ذلك قال: «ربّ العرش العظيم» أي صفته أعظم من صفة الكرسيّ، وهما في ذلك مقرونان.

وفي أصول الكافي (٢٠): محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاريّ، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين الله قال: قام إليه رجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّ أرضي [أرضٌ ](١٠) مسبعة، وأنّ السباع تغشىٰ منزلى، ولاتجوز حتّى تأخذ فريستها.

فقال: اقرأ: «لقد جاءكم \_إلى \_وهو ربّ العرش العظيم».

فقرأها الرجل فاجتنبته السباع. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي من لايحضره الفقيه (٥)، في وصيّة النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ: يا عليّ ، من خاف من السباع فليقرأ: «لقد جاءكم» إلى آخر السورة.

١. طه / ٥.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: منفرد.

٤. من المصدر.

۳. الكافي ٦٢٥/٢، ضمن ح ٢١.

٥. الفقيه، ٢٦٨/٤.

وفي تفاسير العامّة (١٠؛ عن أبيّ، أنّ آخر ما نزلت هاتان الآيتان، وعن النبيّ ﷺ: ما نزل القرآن عليّ الآية آية وحرفاً [حرفاً ] (٢٠) ما خلاسورة براءة وقل هو الله أحد، فإنّهما نزلتا عليّ ومعهما سبعون ألف صفّ من الملائكة.

وفي كتاب التوحيد (٣): حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ ، قال : حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن الحسين عليه قال : إنّ الله على خلق العرش أرباعاً ، لم يخلق قبله إلاّ ثلاثة أشياء : الهواء (٤) والقلم والنور . ثمّ خلقه من أنوار مختلفة ؛ فمن ذلك النور نور أخضر اخضرّت منه الخضرة ، ونور أصفر اصفرّت منه الصفرة ، ونور ألمر احمرّت منه الحمرة ، ونور أبيض وهو نور الأنوار ومنه ضوء النهار .

ثمّ جعله سبعين ألف طبق، غلظ كلّ طبق كأوّل العرش إلى أسفل السافلين. ليس من ذلك طبق إلّا يسبح بحمده (٥) ويقدّسه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة، ولو أذن للسان منهما فأسمع شيئاً ممّا تحته، لهدّم الجبال والمدائن والحصون، ولخسف البحار ولأهلك ما دونه. له ثمانية أركان، على كلّ ركن منها من الملائكة ما لايحصى عددهم إلّا الله على: يسبّحون الليل والنهار لايفترون. ولو حسّ (١) شيء ممّا فوقه، ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين الاحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة والعلم، وليس وراء هذا مقال.

١. أنوار التنزيل، ٤٣٨/١ والكشَّاف ٢٢٣/٢. ٢. من المصدر.

٣. التوحيد ٣٢٤\_٣٢٦، ح ١.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: «القوي» بدل «أشياء الهواء».

٥. المصدر: بحمد ربّه. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: وحسر، بدل وحسّ.

## الفهرس

| •   | كلمه المحفق  |
|-----|--------------|
| ٩   | سورة الأعراف |
|     | • ••         |
| YV1 | سورة الاتفال |
| TA9 | سورة براءة   |